# The Drinched Book

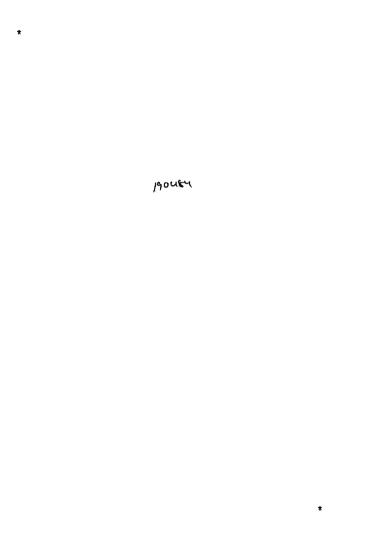

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the date last marked below.

## فهرست القسم الاول من نهج البلاغة

وجه

ا خطبة المفسر وفيها شئ من بيان فضل الكتاب

تنبيه لمدبري المدارس على مزية الكتاب فيها

٦ خطبة جامع الكتاب الشريف الرمي

٨ باب المختار من خطب امير المومني على مجراها

من خطبة لهُ في ابتداء خلق السموات 🏋 👝 وفيها تجيد الله و بيان قدرته

١١ صفة خلق آدم

١٢ منها في ذكرا محج وحكمته

١٢ خطبة بعدانصرافه من صنين فيها حال الناس قبل بعثة النبي وتنهي بزايالا ل البيت

١٥ الخطبة الشةشفية وفيها تألمه من جور الفانيين في خلافته وحكاية حالهمعمن سبقه

١٦ من خطبة سفي هدايتهِ للناس وكمال يقينه

من خطبة في النهي عن الفتنة

٢٠ من كلام له في انه لايخدع

من خطبة له في ذم قوم بانباع الشيطان وكلام في دعوى الزبيراً نه لم يبابع بقلبه
 وكلام في أنهم أرعد في وهولا برعد حنى يوقع ومن خطبة له في وعيده لقوم

كالم في وصينولابنو بالثبات والمحذق في الحرب وكلام في ان له محمين في كمين
 الزمان وكلام في ذم اهل البصرة

٢٦ كلام له فيما رد على المسلمين من قطائع عثمان

٢٤ كلام له لما بويع بالمدينة فيه انباء بما يكون من امر الناس وكلام في الوصية بلزوم الوسط

٢٥ كلام يصف بو من يتصدى الحكم بين الناس وليس بأ هل

٢ كلام يذم بواخنلاف العلماء في الفنيا وكلام في تجبيو الاشعث بن قيس

٢٧ كلام في نعظيم ما بعد الموت وحث على العبرة وكلام فيمن انهميره بقتل عثمان
 رضي الله عنه

٢٨ من خطبة في النهي عن التحاسد والوصية بالقرابة والعشيرة

من خطبة في حالم قبل البعثة وشكواً من انفراده بعدها وذمه لمن بابع بشرط ومن خطبة في انحث على الجهاد وذم القاعدين

٢٢ من خطبة في ادبار الدنيا وإفبال أشخرة والحث على التزود لها

٢٤ من خطبة في ذم المتخاذلين ومن خطبة في معنى قتل عثمان

٥٠ من كلام في ودنف طلحة والزبير واستعطافها ومن خطبة في الدهر وإهاه

٢٧ من خطبة في حال الناس قبل البعثة و بعدها وتعديد اعماله ومن خطبة في
 استنفار الناس لاهل الشام

٢٨ من خطبة لهُ في لوم الناس بعد التحكيم

٢٩ من خطبة له في تخويف اهل النهر وإن .ومن كلام في ثبانو في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

. ٤ . من خطبة له في معنى الشبهة . ومن خطبة في ذم المتقاعدين عن الفتال

١٤ كلام في الخوارج يبين أن لا بد للناس من امير . ومن خطبة في الوفاء

٤٢ من كلام في اتباع الهوى وفي ادبار الدنيا وكلام في الاناة بانحرب معازوم الاستعداد

 من كلام في هروب مصقلة بن هبيرة الى معاوية ومن خطبة في تعظيم الله وتصغير الدنيا وتضرع الى الله عند الذهاب الى الحرب

٤٤ منكلاًم في ذكر الكوفة . ومن خطبة عند المسير لحرب الشام . ومن خطبة في تجيد الله
 ٥٤ من كلام بذكر كيف تكون الفتن . ومن خطبة في النحر يض . ومن خطبة في الدنيا

من كلام بدكركيف نكون الفنن . ومن خطبة في النحر بض . ومن خطبة في الدنيا
 من كلام في ذكر الاضحية يوم النحر

٤٧ في تزائحم الناس لبيعته ثماختلاف بعضهم عليه. ومن كلام في تهاونه بالموت لكنه يحب الدلم ومن كلام في وصف حربهم على عهد النبي صلعم

٤٨ من كلام بخبر به عمن يأ مربسبه وكلام مع الخوارج

٤٩ قال لما عزم على حرب الخوارج . كلام له عندما خوف بالغيلة . من خطبة في الدنيا

من خطبة في الزوم الاستعداد لما بعد الموث . من خطبة في تنزيه الله

١٥ كلام في التحريض كان يقوله في بعض ايام صنين

٥٢ من كلام في الاحتجاج على الانصار ومن كلام عندماقتل محمد بن ابي بكر

منكلام في توبيخ اصحابه . وقال في سحرة البوم الذي ضرب فيه . ومن خطبة في ذم
 اهل العراق

٥٥ من خطبة يعلم الناس فيها الصلاة الله

ه ه كلام قاله في مرولن عندما أسره يو الشهيل ولطلقه يصف غدره وكلام لما عزموا على بيعة عنمان

من كلام فين انهموه بالمشاركة في دم عنمان و خطبة في الوعظ ومن كلام في حال بني امية معة

٥٧ من كلماتكان يدعوبها ومن كلام له في بطلان النجيم . ومن خطبة في وصف النماء

٨٥ من كلام له في الزهادة ومن كلام في صفة الدنيا

٥٩ من خطبة له عجيبة فيا قبل الموت و بعد وفي صنة خلق الانسان

٦٨ من كلام لهُ في عمر وبن العاص ومن خطبة في الوعظ

٦٩ من خطبة في الحث على العمل للآخرة وذكر نعمة الدين وذم الرياء والكذب

٧٠ من خطبة فيها صفات من يحبة اللهوحال امير المومنين مع الناس

٥٠ خطبة فيها وصف الامة عند خطائها ومن خطبة في حال الناس قبل البعثة وفي
 ان الناس البوم لايختلفون عن سلفهم

٧٢ من خطبة في تعديد شيئ من صفات الله

٧٤ من خطبة نعرف بخطبة الاشباح وفي من جلائل الخطب وفيها من وصف الساه
 ولارض والسحاب وغير ذلك

٨٧ من خطبة عندما أريد على البيعة بعد قتل عنمان

من خطبة بذكر فيها ما كان من تغلبه على فتنة الخوارج وما يصيب المناس من
 بني أمية

- ٨٩ من خطبة يصف فيها الانبياء
- ٩ من خطبة في حال الناس عند البعثة وماكان من هدي النبي صلعم
- ١٦ في ذكر النبي صلعم ومن كلام في توسيخ اصمابه على التباطئ عن نصرة الحق
- ٩٢ من كلام في وصف بني أمية وحال الماس في دواتهم ومن خطبة في وصف الدنيا
- ۹۶ من خطبة اخرى فيها صفة دلبل السنة وهو نفس اءيرا لمومنين و بيان ما يكون من
   ادره مع اصحابه
  - ۹۰ من اخرى يوصي بعدم عصيانه و يصف صاحب الفتنة عليه
    - ٩٦ من كلام فيهِ وصف فتنة مقبلة
    - ٩٧ من خطبة في التزهيد ووصف الناري بيثي بعض الازمان
  - ٩٨ من خطبة في حال الناس قبل إنبعثة وماصار بل اليوبعدها
- ٩٩ من خطبة في الموضوع نفسه مع زيادة كلام في شان آل البيت و بني أمية وئي النهى عن طلب ما لا يطلب
- ١٠١ من خطبة في شرف الاسلام ووصف النبي وما وصل للمسين بالاسلام وتساهلهم
   فداده
  - ١.٢ من كلام له عندما تاخر قومه في الحرب ثم زراجعوا على العدو
- خطبة من خطب الملاحم يذكر فبها طبيب المحكمة وحال الناس معة وأمر الفتن وما تفعل ووصف الناس في بعض الازمان
- ٥ من خطبة في تمبيد الله ووصف ملائكتو وإنصراف الناس عما وعدهم الله ووصف الانسان عند الموث ثم ذكر المعاد وشأنه
  - ١٠٨ من خطبة في فرائض الاسلامر ومن خطبة في وصف الدنيا
  - ١١١ من خطبة يذكر فيها ملك الموت ومن خطبة في التحذير من الدنيا
- ١١٢ من خطبة فيها انحض على النقوى وذكرشئ من اوصاف الدنيا والفرق بينها وبين لا خرة ووصف حال الناس في العمل لها م
  - 112 منخطبة في الاستسقاء
- ١١٦ من خطنة في نعظيم ما حجب عن الناس وكشف لهُ ولاخبار بما سيكون من امر الحجاج الثقني

117 من كلام في النويخ على البخل بالمال والنفس وكلام في دعُوة اصمابه لنصرته وكلام في يقر يعهم على التفاعد وفي ان الرئيس لايلزمهُ تناول صغار الاعمال

١١٨ كلام له في وصف نفسه والحث على الاستفامة والمحذومن النار والحدث على طلب المحمد وكلام في توبيخ اسحابه وذكر الاولين في شجاعتهم ونفاه وفيها تمريك المحمية

. ٢ اكلام فى احتجاجه على الخوارج وكلام كان يقوله لاصحابه في الحرب ١٦٢ كلام له فى الفحكيم

۱۲۲ كلام له في الحميم ۱۲۲ كلام له في التسوية في العطاء وفي ذم من يضع ماله فيغير موضعه

١٢٤ كلام في الاحتجاج على الخوارج والنهرين الفرقة

١٢٥ كلام فيا يخبر بوعن الملاحم في البصر ﴿ فَ الْتِنَارُ وَصَاحَبُ الزُّجُ

١٣٦ من خطبة في المكابيل وفيا ذكره وصف آثر ... أهله وإستهواء الشيطان لم

١٦١ كلام خاطب به اباذر لما نفاه عثمان وكلام في عال نفسو واوصاف الامام مطلقا
 ١٢٨ من خطبة في الوعظ

١٢٩ من خطبة في تجيد الله وصفة للنرآن وصفات للنبي وأوصاف للدنيا. وبيان لحكمة الله في خوف الموت ثم وصف لحالة الناس في المباغضة

١٢٠كلام في مشورته على عمررضى الله عنة بعدم انخروج بناسه للحرب النارس ومرخ كلام في نقر يع شخص

١٢١ من كُلَّام في وصف بيعة، ونيته فيها ونية الناسومن كلام في طلحة والزبير وفتنتهما ١٢٢ من خطبة له في الملاحم يذكر اوصاف هاد وإوصاف ناكث

١٢٢ من كلام لهُ وقت الشورى في وصف نفسه وَالتُحَذَّير من عاقبة الامر ومن كلام في الزجر عن الغيبة

١٢٤ من كلام في النهي عن النسرع بسوء الظن ومن كلام في وضع المعروف عند غير اهله ومن خطبة في الاستسقاء

١٢٥ من كلام في بعثة الانبياء ثم في وصف آل البيت ثم وصف قوم آخر بن ١٣٦ من خطبة في شو ُونالدنيا مع الناس وفي البدع والسنن وكلام في مشورته لعمر عند

۱۱۱ من حصبه في سو ون الديا مع الناس و في البدع والسان و دارم في مشوره لغر عند حرب الغرس

١٢٧ من خطبة فياهدى الله الناس ببعثة النبي ولوصاف اهل زمان ينحرفون عن القرآن

ثم تنبيه من عرف عظمة الله أن لا يتعاظم ثم بيان ان معرفة الرشدا ، ا تكون بعد معرفة ضده

١٢٨ من خطبة في شان طلحة والزبيركل مع صاحبه وكلام في وصيته قبل موته

 ١٤٠ من خطبة في الملاحم يذكر ضالائم فتنة ينوز فيها اهل القرآن ثم حال للناس في الجماهاية و بعد البعثة

ا ١٤ من جُطبة في فتنة وما يكون فيها

١٤٢ من خطبة في تمجيد الله وفي منزلة الائمة من الناس وفي صفة الاشلام وفي وصف ضال وفي وصف ضال وفي وصف ألم منافع المبد عن سلوك مسالكيم وفيه صفات لاينفع المبد مع احداها عمل ووصف المومنين ،غيرهم

184 من خطبة في الداعي ووصف آل البيت ولزوم العمل بالعلم والعلم للعمل وبيان ان كمل عمل نبات

١٤٥ من خطبة في وصف الخفاش و بد بع خلقته

١٤٧ من كلام فيو وصفحافدة عليو وسبيل النجاة و في الامر بالمعروف والنهي عن المنكرووصف القرآن

129 من خطبة في الدهر والتمنظ منه وفي النتوى والنجور وفي الوصية بالنفس والعمل لنجاتها وفي تحقير المال وتعظيم موعود الله وفي التنبيه على ان عاينا رصدا من جوارحنا وفي تهو يل يوم انجزاء

١٥٠ من خطبة في حال الناس قبل البعثة و بعدها ثم في حالم عندما ينحرفون عن القرآن

١٥١ من. خطبة في تميد الله ومنها في شخص بزعم انه برجو الله وهو لا يعمل لرجائه وفي الحمث على الافتداء بالانبياء في احنفار الدنيا

١٥٤ من خطبة في مزايا النبي وشريعته وفي النبصير بالدنيا وعواقب اهلها

١٥٥ من كلام لهُ جوابًا لقائل ما القومكم دفعوكم عن حقكم

١٥٧ من خطَّبة في تنزيه الله وتذكير ألانسان بهداية الله الى سبل معيشته

١٥٨ من كلام للالعثمان رضي الله عنه عندما ارسلة القائمون عليه سفيرا اليو وهو مر.. احاسن الكلام

١٥٩ من خطبة له في وصف الطاووس وهي من غرر كلامه وفيها شيئ منوصف انجنة

١٦٤ من خطبة لة يوصي بالرافة وجعل الباطن موافقا للظاهر و بوعد بني أمية ويبين أن الضعف قر بن النخاذل

١٦٦ من خُطِّبة لـ4 اول خلافته عظم فيها حنى المومن ووصى بمبادرة امر العامة والعدل فيهم ومن كلام في وصف الناس بعد قتل عثمان

١٦٧ من خطبة له عند مسير اصحاب انجمل بوصي فيها بالطاعة والوفاق و بوعد على انخلاف بانتقال السلطة من ايديهم

١٦٨ من كلام له مع رجل جاه من البصرة يستخبره عن امر اصحاب انجمل وهو من اقوم انجج و دعاء عند عزمه على لذاء النوم بصنهن

179 كَالَّم لَهُ فِي المُجْمَة على من رماه بالمحرض ب على قريش تُمكلام فِي اصحاب المجمل وما فعلوا بجرمة رسول الله

 ١٢٠ من خطبة لة فين هو احق باكخلافة وبمن تتم ، هة ومن يجب قتاله وفي ذم الدنيا والتزهيد فيها

١٧١ من كلَّام لهُ في طلحة بن عبدالله وأمرقتل عثمان

1\to من خطبة في خطاب الغافلين يشبههم بالانعام تحسب يومها دهرها ومن خطبة بحذر من متابعة الهوى ثم يبين منزلة النرآن و يطالب متابعته ثم يحث على الاستقامة و ينهى عن تهزيع الاخلاق ثم يامربجفظ اللسامن ولزوم الصدق ثم يقسم الظلم الى نلاث

١٧٦ من كلام اله في الحكمين

١٧٧ مِن خطبة يعجد الله ثم يجذر من الدنيا ثم يوكد أن زوال النعم من سوء الفعال

١٧٨ كلام في الناز به جوابًا لمن سالة هل رايت ربك ومن خطبةً في ذم اصحابه وتحريضهم ١٧٩ من كلام في ذم قوم نزعوا للحاق بالخوارج

١٨٠ من خطبة له في ننزيه الله وذكر آثار قدرته ثم نذكير بما نزل بالسابقين ثم وصف المسلم المحكيم ثم ناسف على اخوانه الذين قناوا بصفين مع ذكر بعض اوصافهم

١٨٤ من خطبة في تعظيم الله والحمث على تعظيمه ثم في بيان منزلة الأنسات من الدنيائم التخويف من عقاب الآخرة

١٨٧ كلام في ذم البرج بن مسهر الطاي .ومن خطبة في تنزيه الله ثم في صنة خلق بعض

اكحيوإنات

١٨٩ من خطبة لة في التوحيد وهي من جلائل الخطب

١٩٢ من خطبة فيها بيان اطوار الناس في بعض الازمان المستقبلة وفيها الوصية بنجنب الفتن

١٩٤ من خطبة في التذكير بنعم الله والعظة باحوال الموتى وتفصيل فيها

١٩٥ من خطبة في نفسيم الايان والنهي عن البراءة من احد حتى يجضره الموت و في الهجرة وفي صعوبة امر نفسه

١٩٦ من خطبة في الامر بالتقوى والتخويف من هول القبر وتحول الدنيا وتهويل الجحيم ووصف اهل الجنة والموصية بلزو . السكون والصبر على البلاء

١٩٧ من خطبة فيالوصية بالتقوىثم رصف الدنيا ثم حالها مع المغرور بن بها

١٩٩ انخطبة الناصعة في ذم الكبر رنتبج الاختلاف وفيها بيان بعضا سرار التكاليف وهي من جلائل المحطب

٢١٢ خطبة في وصف المتثمين وهي الني صعق لها هام فمات بعد ساعها

٣١٥ خطبة بصف بها المنافقين

٢١٧ من خطبة في تمجيد الله وإنهُ لا يسلبهُ شأن شأنا ثم الوصية بالنقوى ووصف اليوم الآخر

١٩من خطبة في التحذير من الدنيا وبيان شيئ من تصرفها بابنائها والوصية بالتقوي فيها
٢٠٠ من خطبة في بيان اختصاصه بالدي صلعم

. ۲۲ من خطبه في بيان اختصاصه بالنبي صلعم . . . خوارة في منا المانة بمسترة في مره في دري

. . . من خطبة في مزايا النقوى ثم في وصف دين الاسلام ثم حال بعثة النبي ثم وصف القرآن

٣٢٤ من كلام كان بوصي بهِ اصحابه في العبادات ومكارم الاخلاق وشيئ من حكمها ٢٥٥ من كلام له في تنزههِ عن الفدر وإن قدر عليه ومن كلام في النهى عن الاعوجاج وإن قل المستفيمون والوصية بانكار المنكر

٢٦٦ من كلائم له عند دفن السيدة فاطهة ومن كلام في إن الدنيا دارمجاز

٢٢٧ من كلام كان بنادي به اصحابه في الازعاج عن الدنيا والنذكير بالموت ومنكلام لطلحة والزبيرعندما نتما عليه عدم الرجوع البها في الرأي ٢٦٨ من كلام لة في النهي عن سب اهل الشام ومن كلام قالة عند اضطراب اصحابه عليه في الحكومة

٢٢٩ كلام لهُ في ان نعيم الدنيا يودي الى الآخرة ان صلحت فيه النية وحسن العمل

. . . من كُلام في نقسيم الاحاديث الواردة عن النبي وتصنيف رواتها

٢٢١ من خطبة له في تُمجيد الله ووصف خلق الارض

٢٩٣ من خطبة في النفو يض لله فين خذلة ومن كلام في تجيد الله وذكر النبي صلعم

٢٢٢ من خطبة في شرف الدي صلعم وذكر اوصاف اهل الخير والوصية باستماع النصجة من مخلصها

٢٤٤ دعاء كان يدعو به كثيرًا

من خطبة له بصفين بين حق الخليفة رسي الرعبة ومضار اغتال الحقوق ونهى
 اصحابه عن الثناء عليه

٢٢٧ كلام له في الشكوي من قريش وظلم له

٢٢٨ من كلام له لما مربطلحة وعبد الرحمن بن عناب وها قتيلان يوم الجمل وكلام له في وصف نق

۲۲۹ من كلام عند تلاوته الهاكم النكاثر وصف فيه الموتى والسائر بن الى الموت وفي من أجل الخطب

٢٤٢ من كلام لهُ عند تلاوته رجال لا تابيهم نجارة فيها وصف الصديقين

د: ٢٠٠ من كلام عند ثلاوتو يا ايها الانسان ما غرك بر بك الكريم وفيها نبرئة الدنيا من الذمل الذمل المغرورين بها

٢٤٦ من خطبة له في تهويل الظلم وتبرثه منه و بيان صغر الدنيا في نظره

٢٤٨ من دعاء له ثم من خطبة لهُ في ذم الدنيا ووصف سكان القبور

٢٤٩ من دعاء له كرم الله وجهير

. ٢٥ من كلام له في الثناء على عمر بن الخطاب ثم كلام في وصف بيعتو بالخلافة

. . . من خطبة لة في الوصية بالتقوى وتخو يف الموت والتحذير من الدنيا: ثموصف الزهاد

٢٥٢ كلمات من خطبة في أمر النبي صلعم ومن كلام في رد طالب منة مالاً

٢٥٢ من كلام في الحجام اللسان عن الكلام ثم في حال الناس ببعض الازمان ومن كلام

في سبب اخنلافُ الناس في اخلاقهم ٢٥٤ من كلام قالة وهو يلي غسل رسول الله وكلمة له في اقتفائه اثر المرسول بعد الهجرة ٥٥٥ من خطبة له في طلب العمل قبل الاجل والاخذ من الناني الباني وكلام في شان

الحكمين ووصف أهل الشام

٢٥٦ من خطبة له يصف فيها آل البيت الكريم

٢٥٧ من كلام له عند ما امره عنمان بالخر وجالى ينبعوفيه بيان حالهِ مع عنمان ٢٥٨ من كلام بحث به اصحابة على الجهاد





وهوما جعة السيد المرتضى من كالام سيدنا امير المومنين على بن ابي طالب كرم الله وجهة

وعليه شرح بحل غريه ووجزجمله للشيخ ممهد عبن المصرى وفقة الله لما يرضا،

طبع في بيروت بالمطبعة الادبية سنة ١٨٨٥



حد الله سياج النع ، والصلاة على النبي و فا ، الذم ، وإ - مطار الرحة على آله الاوليا - واسحابه الاصفيا - ، عرفان المجدل ، وتذكار الدليل ، و بعد فقد اوفى لي حكم القدر بالاطلاع على كتاب ( نفج البلاغة )صدفة بلا أممل ، اصبئه على تغير حال وتبليل بال . وتزاحم اشغال ، وعطلة من اعال ، فحسبته تسلية ، وحياة النخاية ، فتصفحت بعض صفحاتي . وتاملت جالاً من عباراتو ، من مواضع مختلنات ، ومواضيع متفرقات ، فكان يخيل في في كل متام ان حروبا المنبود و والنفيات ، وأرات فكان يخيل في في كل عرامة (١) وللريب دعارة وان جمافل المخطابة وكتائب الذرابة في عنود النظام وصفوف عرامة (١) بالصنيح الالج والقويم الاملج و أتنج الهج برواضع المجيع ، فتنل (١) من دعارة الوساوس وتصيب مقائل المخوانس ، في انا الا والحق منتصر والباطل منكسر . ومرج (١) الشك في خود وهرج الريب في ركود ، وإن مد برتنك الدولة و باسل تلك الصولة هو حامل لوائها الغالب ، امرا المومنين علي بن ابي طائب

بلكنت كلما انتقلت من موضع منة الى موضع احس بتغير المشاهد وتحول المعاهد فتارة كنت اجدني في عالم يعمره من المعاني ارواح عالية في حال من العبارات الزاهية .

(1) العرامة الشراسة والدعارة سوء الخلق وللمجعافل المجبوش والكتائب الفرق منها والدرابة حدة اللسان في فصاحة والكلام تخييل حرب بين البلاغة وهائجات الشكوك ولاوهام (٢) تنافح نضارب اشد المضاربة والصفيح الديف والالهج اللامع المبياض والمتوج والالمج والالمج والاملح والالمج والالمج والاملح والمراد لاتنفي الملادة الموهم والمحتم مادة المبتاء (٢) قل الذي ثلمة والقوم هزمهم والمحلوب والمراد لاتنفي المسوء تسلك من الناس مسالك المختاء (٤) المرج الاضطراب والمرج هجلن المتنة

تطوف على النغوس الزاكبة . وتدنومن القلوب الصافية توحيَّ البها رشادها وتقوَّم منها مرادها وتنفر بها عن مداحض المزال الى جواد الفضل وإلكال

وطورًا كانت انكشف لي المجمل عن وجوه باسرة وإنياس كاشرة وإرواح في اشباح النمور ومخالب النسور . قد تحفزت الوئاب ثم انقضت اللاخنلاب مخلبت الناوب عن همراها . وإغذت الخماط دون . رباعا وإغناك ناسد الانواز و يا الم الارا

واحيانًا كنت اشهد ان عفلاً نو رانيًا . لايشبه خلقًا جسدانيا . فصل عن الموكب الالحيى وإنصل بالروح الانساني . تخلعة عن غاشيات الطبيعة وسا بو الى الملكوت الاعلى ونما بو الى مشهد النور الاجلى وسكن بو الى غمّار جانب التقديس بعد استخلاصو من شوائب التلبيس

وآنات كافي اسمع خطيب الحكة ينادي باعلياء الكلمة ولولياء امرالامة يعرفهم مواقع الصواب ويبصرهم مواضع الارتياب ويحذره مزالتي الاضطراب ويرشدهم الى دقائق السباسة ويهديهم طرق الكياسة ويرتفع بهم الى منصات الرئاسة و يصعدهم شرف الندبير و يشرف بهم على حسن المصير

ذلك الكتاب المجليل هو جملة ما اختاره السيد المرتضى رحمة الله من كلام سيدنا ومولانا امير المومنين على بن ابي طالب كرّم الله وجهة . جمع متفرقه وساه بهذا الاسم ( هج البلاغة ) ولا اعلم اسما أليق بالدلالة على معناه من هذا الاسم . وليس في وسعى ان اصف هذا الكتاب بازيد ما دل عليه اسمة ولا ان آتي بشي في بيان مزينه فوق ما اتي بوصاحب الاختيار كما ستراه في مقدمة الكتاب ولولا ان غرائر المجبلة وقواضي الذمة نفرض علينا عرفان المجبيل لصاحبه وشكر المحسن على احسانه لما اختجنا الى الننبيه على ما اودع هج البلاغة من فنون النصاحة وما خص بو من وجوه البلاغة خصوصاً وهو لم بترك غرضا من اغراض الكلام الااصابه ولم يدع للفكر مرآ الاجابه

لا ان عبارات الكتاب لبعد عهدها منا وانقطاع اهل جيلنا عن اصل لساننا قد غيد فيها غرائب الفاظ في غير وحشية وجزالة تركيب في غير تعقيد فربما وقف فهم المطالع دون الموصول الى مفاهيم بعض المفردات اومضامين بعض الجمل وليس ذلك ضعةًا في اللفظ او وهنًا في المعنى وانما هو قصور في ذهن المتناول

ومن ثم همت بي الرغبة ان اصحب المطالعة بالمراجمة وللشارفة بالكاشفة وإعلق على بعض مفرداتو شرحًا و بعض جمله تفسيرًا وشي من اشاراتو تعيينًا وإقنًا عند حد الحاجة ما قصدت موجراً في الديان ما استطعت معتبداً في ذلك على المذمور من كنب اللغة ولهم وف من صبح الاخبار . ولم اتعرض لتعديل ما روي عن الامام في مسالة الاما .ة او تجريحه بل تركت للطالع المحكم فيو بعد الالنفات الى اصول المذاهب المعلومة فيها وللاخبار المائورة الشاهدة عليها غير انى لم اتحاش عن نفسير العبارة وتوضيح الاشارة لااريد في وجبي هذا الاحتظما اذكر وذكر ما احفظ تصوناً من النسيان ونجرزًا من المحيدان ولم اطلب من وجه الكتاب الا ما تعلق منة بسبك المعانى العالية في العبارات الرفيعة في كل ضرب من ضروب الكلام وحسبي هذه الغاية فيا اريد لنفسي ولمن يطلع عليه من اهل اللسان العربي

وقد عني جماعة من اجلة العلماء بشرح الكتاب وإطال كل منهم في بيان ما انطوي عليو من الاسراروكل بقصد تاييد مذهب وتعضيد مشرب غير انه لم يتبسر لي ولا وإحد من شروحهم الاشذرات وجدتها منقولة عنهم في بطون الكتب. فان وافقت احده فيا راى فذلك حكم الاتفاق وإن كنت خالنتهم فالى صواب فيا اظن على الي لا اعد تعليقي هذا شرحًا في عداد الشروح ولا اذكره كتابًا بين الكتب وإنم اهوطراز لنظم الملاغة وعلم نوشى به اطرافة

وارجوان يكون فيا وضعت من وجيز البيان فائدة المثبان من اهل هذا الزران فقد راينهم قيامًا على طريق الطالب يتدافعون الى نيل الارب من لسان العرب يتغون لا ننسهم سلائق عربية وملكات لغوية وكل يطلب لسانًا خاطبًا وقلمًا كاتبًا . لكنهم بتوخون وسائل ما يطابون في مطالعة المقامات وكتب المراسلات ماكتبة الموادون او قادهم فيه المتاخرون ولم يراعط في تحريره الارقة الكلمات وتوافق انجناسات وانسجام السجعات وما يشهد ذلك من المحسنات اللفظية التي وسموها بالفنون البديعية . وإن كانت العبارات خلوا من المعالى المجابلة او فاقدة الاساليب الرفيعة

على ان هذا النوع من الكلام بعض ما في اللسان العربي وليس كل ما فيه بلهذا النوعاذ انفرد يعد من الكلام بعض ما في اللسان العربي وليس كل ما فيه بلهذا النوعاذ افارخر الناظم وابرفعه الى مدارسة ما جاء عن اهل اللسان خصوصاً اهل الطبقة العلم المنتم لاحرز ول من بغيتهم ما امتدت اليه أعناقهم ولستعدت لقبوله اعراقهم وليس في اهل هذه اللغة الاقائل بان كلام الامام علي بن ابي طالب هو اشرف الكلام ولم لغة بعد كلام الله وكلام نبيه وإغزره مادة وارفعة اسلوباً وإجمعة

#### لجلائل المعانى

فاجدر بالطالدين لنغائس اللغة . والطامعين في التدرج لمراقبها ان يجعلوا هذا الكتاب اه محفوظهم وافضل ماثورهمع تنهم معانيو في الاغراض التي جات لاجهاوتامل المناظيه في المعانى التي صيغت للدلالة عليها ليصيبول بذلك افضل غاية و بنتهوا الى خير نهاية وإسال الشنجاح عملي واعالمم وتحقيق الملي وإما كم

#### تنبيه لمديري المدارس

قد اعنبينا عند تصحيح الكتاب بضبط الناظو اللغوية ضبطًا صحيحًا ولم نهمل مو الضبط الا الالفاظ المالوفة التي يسهل على طالب العلم معرفنها وما اشكل من الاعراب عيناه كذلك بالضبط لتسهيل النهم باول النظر وما لا اشكال فيو تركناه لقر يحة القاري لنظم فيو قونها العربية وليقوجه فكر المطالع لتطبينها على قواعد اللغة فترسخ في نفسه وتنطيع فيؤ بالتامل ملكة صحيحة و ونعيد ما ذكرنا في المقدمة زيادة في النفيه من الناكتاب حاور جميع ما يكن الن يعرض للكاتب والمخاطب من اغراض الكلام فقد تعرض المحد والمذم الادبي والمترغب في المفائل والتنفير من الرذائل وللمحاورات تعرض المدابة وليم الرعبة وحقوق الرعبة على الراعي والمحاجبة في الحوادة المحدالة وفي النصابح المختصبة والملواعظ ولتي على الكلام في اصول المدنية وقواعد العدالة وفي النصابح المختصبة والملواعظ العمومية وبالمجالة فلا يطلم ويرى فيو افضلها ولا تخلج فكره رغيبة الا



اما بعد حمد الله الذي جعل الحمد تمنا المعاؤه ومعاذا من بلاثه وسبيلاً الى جنانه وسبباً الزيادة احسانه والصلوة على رسوله نبي الرحمة وامام الاتمة وسراج الامة المنتضب من طبنة الكرم وسلالة المجد الاقدم ومغرس الفقار المعرق وفرع العلاء الممر المورق وعلى اهل بيته مصابح الظلم وعصم الامم ومنار الدبن الواضحة ومثاقيل النضل الراجحة صلى الله عليم اجمعين صلوة تكون ازاء لفضلم ومكافاة لعملم وكفاء لطيب فرعهم وإصلم ما انار فجر ساطع وخوى (() نجر طالع فاني كنت في عنولن السن وغضاضة الغصن ابتدات بتاليف كتاب في خسائص الائمة عليم السلام بشتمل محاسن اخبارهم وجواهر كلامهم حدانى عليه غرض ذكرته في صدر الكذاب وجعلته أمام الكلام وفرغت من الخصائص الني تخص امير المومنين عليا عليو السلام وعاقت عن اتمام بقية الكتاب محاجزات الزمان وماطلات الايام وكنت قد بو بت ما خرج من ذلك ابوابا وفصلته فصولاً فجاء في اخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه عاجزات الزمان المسوطة فاستحسن جماعة من الاصدقاء والاخوان دن الشغل عليو الفصل المقدم ذكره مجمين ببدائه و ومنجين من نواصعه (() وسالوني عليه النصل المقدم ذكره مجمين ببدائه و ومنجين من نواصعه (() وسالوني عدد ذلك ان ابدا بتاليف كتاب يجنوي على مختار كلام مولانا اميرا المومنين عليه السلام عند ذلك ان ابدا بتاليف كتاب يجنوي على هنار كلام مولانا اميرا المومنين عليه السلام عدد ذلك ان ابدا بتاليف كتاب يجنوي على هنار كلام مولانا اميرا المومنين عليه السلام عدد ذلك ان ابدا بتاليف كتاب يجنوي على هنار كلام مولانا الميرا المومنين عليه السلام عليه عنار كلام مولانا الميرا المومنين عليه السلام عليه عند ذلك ان ابدا بتاليف كتاب يجنوي على هنار كلام مولانا الميرا المومنين عليه السلام المتدرد المهارية عليه عنار كلام مولانا الميرا المومنين عليه المناس عليه المناس عليه الموراء الميام كتاب يجنوي على هنار كلام مولانا الميرا المومنين عليه عليه عنار كلام الموراء الموراء الميام عليه عليه عنار كلام الموراء الموراء عليه عليه عنواله الموراء عليه عليه عنواله الموراء الموراء الموراء عليه الموراء الموراء الموراء الموراء الموراء عليه عليه عليه عليه الموراء ال

<sup>(</sup>١) خوَت النجوم أمحلت فلم تمطركاخوت وخوت بالتشديد

<sup>(</sup>٢) ناصع كلشي خالصة

في جميع فنونه ومشعدات غصونو من خطب وكتب ومواعظ وآ قاب علما أن ذلك بتضمن من عجانب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثوافب الكلم الدينية والدنيوية ما يوجد بحبدها في كلام ولا مجموع الاطراف في كناب اذ كارن امير الموه بين عليه السلام مشرع "النصاحة وموردها ومنشا البلاغة ومولدها ومنه عليه السلام مشرع "كانت فغذت قوانينها وعلى امثلته حذا كل قائل تحليب و بكلامه استمان كل مكونها . وعنه اخذت قوانينها وعلى امثلته حذا كل قائل تحليب و بكلامه استمان كل وعظ بليغ ومع ذلك فقد سبق وقصر فل ونقدم وتاخر فل ولان كلامة عايه السلام الكلام الذى عليه مسحة "من العلم الالحي وفيوعيقة من الكلام الديوي فاجبتهم الى الابتدا بذلك عالما با فيه من عظم قدر امير الموميين عليه السلام في هذه النضيلة مضافة الى الحادث الدثرة "كوان ابين عظم قدر امير المومين عليه السلام انفرد ببلوغ غاينها عن جميع السلف الاولين الذين الخاولين الذين الخاولين الذين الخاولين الذين الخالم بأول والمجم الذي لابجافل "كاردت ان يسوغ في النمثل في الانتخار به عليه السلام بأول المزودة و و

ارانك الماني فجثني بمثلهم اذا جمعتنا ياجربرالحجامع

ورايت كلامة عابو السلام بدور على اقطاب ثلغة اولها الخطب والاوآمر وأانها الكتب والرسائل وثالثها الحكم والمواعظ فاجمعت بتوفيق الله تعالى على الابتداء باختيار محاسن الكفلس ثم محاسر الكتب تم محاسن الحكم والادب مفردًا لكل صنف من ذلك بأبا ومفصلاً فيه اوراقًا لتكون مقدمة لاستدراك ما عساء بشد عني عاجلاً ويقع الياآ جلاً وإذا جاء شي من كلام وعليه السلام الخارج في اثناء حوار "او جواب سول او غرض اخر من الاغراض في غير الانحا التي ذكرتها وقر رث القاعدة عليها نسبته الى اليق المبواب بول شده الملاحمة لفرضو وربا جاء فيا أخناره من ذلك فصول غير متسنة ومحاسن كلم غير منتظمة لانى اورد النكت واللع ولا اقصد التنالي والسق ومن عجائية عليوالسلام النوارد في الزهد ولملاحظ التي انفرد بها وأمن المشاركة فيها ال كلامة عليه السلام الوارد في الزهد ولملاحظ

<sup>(</sup>١) المشرع تذكير المشرعة، ورد المشاربة كالمشريعة (٢) عليو مسحة من جمالُ مثلاً أي شي سنة (٢) اعتمدت قصدت (٤) المدشرة فقع فسكون الكثيرة (٥) لا يغالب في الامتلاء وكثرة الماء (٢) در المدر المسترية والمسترية المسترية المسترية (١٠) لا يغالب في الامتلاء وكثرة الماء

<sup>(</sup>٦) لا يغالب في الكارة من قولم ضّرع حافل اي ممتلي كثير اللبن(٧)بالفخ و يكسر المحاورة

والتذكير والزواجراذا ثاملة المتامل وفكرفيه المتفكر وخلع من قلبه انة كلام مثلوممن عظرقدره ونفذ امره وإحاط بالرقاب ملكة لم يعترضة الشك في انة من كلام من لاحظ لة في غير الزهادة ولاشغل له بغير العبادة قد قبع (١) في كسر (١) بيت او انقطع في سفح جبل لابسمع الاحسه ولا برى الانفسه ولا يكاد يوقن بانة كلام من ينغبس في الحرب مصلتًا(٢)سينة فيقط (١) الرقاب ويجدل(٢) الابطال و بعود يو ينطف (١) دمًا ويقطر معجًا ''' وهومع تلك الحال زاهدالزهاد و بدل الابد ال وهذه من فضائلهِ العجيبة وخصائصهِ اللطيفة التي جمع بها بهن الاضداد والف بين الاشتات وكثيرًا ما اذكر الاخولن بها وإخخرج عجبهم منها وهي موضع للعبرة بها والفكرة فبها وربما جاء في اثناءهذا الاختيار اللفظ المردد وللعني المكرر والعدر في ذلك ان روايات كلام تختلف اختلافًا شديدًا فربما اننق الكلام المخنار في رواية فنقل على وجهوثم وجد بعد ذلك في رواية اخرى موضوعاً غير وضعه الاول اما بزيادة مخنارة او بلفظ احسن عبارة فتنتضي الحال ان بعاد استظهارًا للاخنيار وغيرةً على عقائل (^) الكلام وربًا بعد العهد ابضًا بما اختير اولاً فاعيد بعضهُ سهواً او نسيانًا لاقصدًا وإعنادًا ولا ادعى معذلك اني احبط باقطار جميع كلامهِ عليهِ السلام حتى لايشذ عني منهُ شاذ ولا يند ناذٌ بل لا ابعد ان يكون القاصر عنى فوق الواقع اليَّ والحاصل في ربقتي دون الخارج من بدي وما عليَّ الا بذل الجهد وبلاغ الوسع وعلى الله سبعانة فهج السبيل ورشاد الدليل ان شا الله ورايت من بعد تسمية هذا الكتاب بشحج البلاغة أذكان بنتج الناظرفيه ابهابها وبقرب عليه طلابها وفيه حاجه العالم والمتعلم و بغية البليغ والزاهد و يضي في اثنائومن الكلام في النوحيد والعدل وننزيه الله سجانة وتعالى عن شبه الخلق ما هو بلال كل غلة وجلاء كل شبهة ومن الله سجانة استمد التوفيق والعصمة وإتغز التسديد والمعونة واستعيده من خطاء انجنان قبل خطاء اللسان ومن زلة الكلام قبل زلة القدم وهو حسبي ونعم الوكيل

باب المخنار من خطب امير المومنين عليهِ السلام وإوامرٌ و يدخل في ذلك المخنار

<sup>(1)</sup> قبع الفنفذكينع ادخل راسة في جلده (۲) كسر البيت جانبه (۲) اصلت سينة جرده من غمده (٤) القط في الاصل فصل الشي عرضًا ومنة قط القلم (٥) يلتبهم على المجدالة كتحابة اي الارض (٦) نطف الماء كتصر وضرب بطفًا وتنطأ قاسال (٧) الجعجة دم القلب (٨) عليلة كل شي أكرمة

من كلاموامجاري مجرى الخطب في المقامات المحصورة والمعافف المذكرة والخطوب الواردة فمن خطبة لهُ عليهِ السلام يذكر فيها ابتدا خلق السما والارض وخلق آدم

المحمد لله الذي لابداغ مدحنة الغائلون . ولا يجصى نعاء العادون ولا يودي حقة المجتهدون . الذي لايدركة بعد الهمر . ولا ينالة غوص الفطن . الذي ليس الصنتوحد محدود . ولا اجل محدود . فطر المخلائق بقدرتو . محدود . ولا اجل محدود . فطر المخلائق بقدرتو . ونشر الرياح برحمية ووتد با لصخور ميدان ارضو . اول الدين . معرفتة وكال معرفتو . التصديق بو . وكال التصديق بو . وكال الاحلاص له . وكال الاخلاص له نبي الصنات (اعنه المنهادة كل موصوف انه غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الموسوف وشهادة كل موصوف انه غير الموسوف وشهادة كل موصوف انه غير الموسوف وشهادة . ومن شاه فقد جداه . ومن جزاه فقد عده ومن قال على م فقد عده ومن قال في فقد عده . موجود لاعن ومن قال في فقد المحل منه . كانن لاعن حدث . موجود لاعن عدم . مع كل شي لا بقارته . وغير كل شي لا بزايلة . فاعل لا بمعني الحركات والا له . بصير (" اذ لا منظور اليو من خلقه ، متوحد اذ لا سكن يستانس بو ولا يستوحش لفقد . انشا المخان انشاه . ولا مم بين مختلفاتها . وكا هامة (") نفس اضطرب فيها . احال (") الاشياء لا وقاتها . ولا مم بين مختلفاتها . وغرز ولا هامة (") غرائرها ، فالزمها اشباحها . عالمًا وبل ابتدائها محيودها وانها عير المنابع عير قال على المنابع عير قال عود وها وانها عير المحدودها وانها عير المقارد و المنابع احتلام . عالم المنابع عير قالغ عيرة المنابع المنابع المنابع المنابع عير قالغ عادة المنابع المنابع المنابع عير قالغ عير المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع عير قاله عير قالور ها ما نبي المنابع الم

المراد من الصفات التي عد نفيها من كمال الاخلاص صفات المصنوعين التي يلزم من وصفو تعالى بها نشبيه بالمحدثات كما تاتي الاشارة اليه في كلاموكم الله وجهة

يرم من وهنو تعلق به تسببه بالمحداث با نامي المحداث بيوي تادعو طرم الملوب (٦) جهلة اي جهل انه منزه عن منابهة الماديات مقدس عن مضارعة المركبات وهذا المجهل يستلزم صحة الاشارة الليم تعالى الله عن ذلك (٢) اي بصبر بخلقو قبل وجودهم (٤) هامة النفس بنتج الهاء اهتمامها بالامر وقصدها اليه (٥) حولها من العدم الى الوجود في اوقاتها (٦) الغرائز جمع غريزة وهي الطبعية اي اودع فيها طبائعها

بقرا îنها وإحنائها (١) نُمْ كُونشا سيحانة فتق الإجواء (٢) وشق الإرجاء. وسكانك (٢) المواء فاجري فيها ماه متلاطمًا تياره ممتراكمًا ذخاره حمله على متن الريح العاصفة والزعزع الفاصفة . فامرها برده .وسلطها على شده وقرنها(١٠) الى حده .الهوا من تحنها فتيتي . والماءمن فوقها دفيق . ثم انشا سيمانه ريمًا (") اعتفى مهمها وأدام (" مربها . وأعصف مجراها . وأبعد منشاها فامرها بنصنيق (<sup>٧٧</sup>) الماء الذخار . وإثارةموج العار . فعنضته مخض السفاء . وعصنت بو عصنها بالنضاء ترد اولهٔ على اخره وساجيهِ (١٠) على مائره حتى عب(١٠) عبابه ورمى بالزد ركامة . فرفعة في هواء منفتق. وجو منفهق (١٠٠ فسوى منة سبع سموات جعل سفلاهن موجًا مكنوفًا وعلياهن سقفًا محفوظًا وسِمكًا مرفوعًا بغير عمد يدعَّمها ولادسار (''') بتنظمها . ثم زينها بزينة الكولكب وضياء النواقب وإجرى فيهاسراجًا مستطيرًا (١٢٠) وقمرًا مبيرًا في فلك دائر. وسفف سائر ، ورقيم (١٠٠ مائر ثم فتق ما بين الساوات العلا قلاهن اطوارًا من ملائكتهِ .منهم سجود لابركعون .وركوع لاينتصبون .وصافون لايتزايلون .ومسبحون لايساً مون . لا بغشاه نوم العبون . ولاسهو العقول . ولا فترة الابدان . ولا غفلة النسيان ومنهم امناءعلى وحيه والسنة الى رسله ومختلفون بقضائه وأ مره ومنهم الجفظة لعباده والسدنة (\* الإبواب جنانه ، ومنهم الثابتة في الارضين السغلي اقدامهم ، وإمّارقة من الساء المليا اعناتهم. والخارجة من الاقطار اركانهم (١٠) وللناسبة لقوائم العرش اكتافهم ناكسة دوية ابصارهم متلفعون تحتة بالجحم مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة وإستار القدرة لايتوهمون رجم بالتصوير ولايجرون عليه صفات المصنوعين ولايحدونة (1) جمع حنو بالكسراي المجانب او ما اعوج من الشي بدناكان او غيره كناية عاخني

(1) جمع حنو بالكسراي المجانب او ما اعوج من الشي بدناكان او غيره كناية عاخني او من قولهم احناء الامور اي مشتبها تها (٦) جمع جو (٢) السكاكة بالضم الهواء الملاقي عنان السها (٤) اي جعلها مقارنة لمنعو ودفعيه اذا محد المنع والدفع اي جعل ذلك من لوازمها (٥) . اي جعل هبو بها عنها والربح العقيم الني لاتلقح شجرًا ولاسحابًا (٦) من ادمت الدلو ملاتها والممرب بكسراوليه المكان والمحل (٧) تحريكة ونقليبة (٨) ساجيه ساكنه ومائره متحركه (٩) تنابع موجه (١٠) وإسع (١١) الدسار خيط تشد به الول ساكنه ومائره متحركه (١) منشر الضيا بريد الشهس (١٢) اسم من اساء الغلك سي بولانة مرقوم بالكواكب ومائر متحرك (١٤) جمع سادن خادم بيوت العبادة اى الغائم على المحجابة (١٥) اي جوارحم وإعضاوهم

بالاماكن ولا يشيرون البه بالنظائر

### صفة خلق آدم عليه السلام

ثم جمع سجانة من حزن (١) الارض وسهلها وعذبها وسجفها تربة سنها (١) بالماء حتى خلصت ولاطها (٢) بالبلة حتى لزبت (١) نجبل منها صورة ذات احداء (٩) ووصول وإعضاء وفصول اجمدها حنى استمسكت وإصلدها (1) حنى صلصلت (٧) لوقت معدود . وإمد معلوم . ثم نفخ فيهامن روحه فمثلت (^) انسانًا ذا اذهان مجيلها . وفكر يتصرف بها . وجوارح بخندمها . وإدوات بقلبها . ومعرفة يغرق بها بين الحق والباطل . والاذواق والمشام والالوان والاجناس . معجونًا بطينة الالوان المختلفة ، والاشباه الموتلفة ، والاضداد المتعادية والاخلاط المتباثنة .من الحروالبرد .والبلة وانجمود وإسناً دى (1) الله سجانة الملائكة وديعتة لديهم .وعهد وصينواليهم . في الاذعان بالسجود لة .والخشوع لتكرمته فقال سجانهُ اسجدول لادم فسجدول الا ابليس اعترته الحمية وغلبت عابهِ الشقُّوةِ. ويُعز زنخلقة النار واستهون خلق الصلصال . فاعطاه الله النظرة . استحقاقًا للسخطة . وإستنهامًا للبلية . وإنجازً ا للعدة . فقال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم . ثم اسكن سجانهُ آ دم دارًا أ رغد فيها عيشتهُ . وأ من فيها محلتهُ وحذره ابليس وعداوتهُ . فاغتره عدوه نناسة عليهِ بدار المقام ومرافقة الابرار . فباع اليقين بشكهِ . والعزيَّة بوهنهِ .وإستبدل بالجذل (١٠٠ وجلاً ـ وبالاغترار ندمًا . ثم بسط الله سجانة لة في توبتهِ . ولقاه كلمةرحمته .ووعده المرد الى جنته . وإهبطة (١١) الى دار البلية وتناسل الذرية . واصطفى سجانة من ولد انبياء (١) الحزن فتح فسكون الغليظ الخشن والسهل ما يخالغة (٢) سن الما صبه والمراد صب عليها وقولة حتى خلصت اي صارت طينة خالصة وفي بعض النسخ حتى خضلت بنقديم الضاد المعجمة على اللام اي ابتلت ولعلها أُظهر (٢) لاطها خلطَّها وعجنها مجاز (٤) ولزب ككرم تداخل بعضة في بعض وصلب (٥) جمع حنو وهو بالكسر والفتح كل ما فيهِ اعوجاج من البدن كعظم المحاج واللي والضلع (٦) اصادها جعلها صلبة ملسا (٧) كانت تسمع لها صلَّصلة اذا هبت عليها رياح (٨) مثل ككرم قام منتصبًا (١) طلب منهم نادبة وديعته (١٠) انجذل الفرح

(١١) في نسخة فاهبطة ويكون تعقيب الهبوط للتوبة بناءعلى احدالاقوال من ان نوبة أدم كانت قبل هبوطي

اخذعلى الوحي ميثاقه: . وعلى تبلغ الرسالة امانتهم لما بدل أكثر خلقهِ عهدالله اليهم نجهلوا حقة • واتخذوا الانداد معة . وإحالتهم (١) الشياطين عن معرفته . وإقتطعتهم عن عبادته . فبعث فيهم رسلة . وواتر اليهم انبياء . ليستأ دوه (١٠ ميثاق فطرته . ويذكروهم منسيَّ نعمته ويحتجول عليهم بالتبليغ ويثير وا(٢٠) لهم دفائن العقول وبروهم الايات المقدرة من سفف فوقهم مرفوع ومهادتحثهم موضوع ومعائش تحييهم واجال تفنيهم وإوصاب تهرمهم وإحداث تنابع عليهم ولم بخل سجانة خلقة من نبي مرسل اوكتاب منزل . او حجة لازمة او محجة قائمة ، رسل لاتفصر بهم قلة عددهم ولا كارة الكذبين لم . من سابق سي له من بعده اوغابر عرَّفه من قبلة . على ذلك نسلت (١) الترون . ومضت الدهور . وسلفت الاباء وخلنت الابناء الى ان بعث الله سحانة محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله لانجاز عدتو وتمام نبوته . ماخوذًا على النبيين ميثاقة . مشهورة سمانه . كريًّا ميلاده وإهل الارض يومثني ملل متفرقة . وإهوام منتشرة . وطوائف متشنتة . بين مشبه لله بخلقه . او ملحد في اسمه . اومشير الى غيره . فهداهم به من الضلالة . وإنقذهم بكانه من الجهالة . ثم اختار سجانة لمحمد صلى الله عليه وآله لغاء ، ورضى لهُ ما عنده ، وأكرمهُ عن دار الدنيا ، ررغب به عن مقارنة البلوى . فقيضة اليوكريًّا صلى الله عليه وآله . وخالف فيكم ما خالفت الانبياء في امها اذ لم ينركوهم ملاً . بغير طريق واضح ولاعام (٥) قائم كناب ربكم فيكم مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله .وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه .وخاصه وعامه .وعبره وإمثاله . ومرسله ومحدوده . ومحكمه ومتشابهه .مفسرًا مُجمله .ومبينًا غوامضه . بينماخوذ ميثاق علمه . وموسع على العباد في جهلو . و بين مثبت في الكتاب فرضة . ومعلوم في السنة نسخه وواجب في السنة اخذه مومرخص في الكتاب تركه . وبين واجب بوقته . وزائل في مستقبله .ومبائن بين محارمه . من كبير اوعد عليه نيرانه .او صغير ارصد لهُ غفرانه .

<sup>(</sup>۱) حولتهم بالوسوسة وهي ضرب من الحبلة وتزبين السيئات (۲) بشير الى ان شرائع الانبيا انا تطالب الناس بحكم شريعة الخلقة وتنديهم لاداء مااودع الله في جبلئهم (۲) تنبيه على ان الدبن ما انار البصيرة وثقف العقل وصرفة فيا خلقة الله لاجله من الذكر في المصنوعات واكتشاف اسرار الكائنات (٤) نسلت مضت سراعا (٥) العلم بالمخريك ما يوضع لمهتدي يو

و بين مقبول<sup>(1)</sup>في ادناه . وموسع في اقصاه

(منها في ذكر المحج ) وفرض عليكم حج بينه الحرام الذي جعلة قبلة للانام يردونة ورود الانعام و يأ لهون (''اليو وُلُوهَ الحمام جعلة سجانة علامة لتواضعهم لعظامته وإذعانهم لعزت الانعام و يأ له وتانهم لعزت و وتشهيل واختار من خلفو سماعا اجابوا اليو دعوته وصد قول كلمتة و وقاف المواقف انبياً ثو و تشهيل بالاتكتو المطيفين بعرشه بحرزون الارباح في متجر عبادته و يتبادرون عنده موعد مغفرته جعلة سجانة و تعالى للاسلام علما وللعائذ بن حرما فرض حجه وأ وجب حقه وكتب عليكم وفادته فقال سجانة و إلى الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً ومن كترفان الله غني عن العالمين

#### ومنخطبة لة بعد انصرافهِ من صفين ﴿٢﴾

احمده استفامًا لنجمته و واستسلامًا امزته و واستعصامًا من معصيته وأستعينة فاقة الى كنايته انه لا يضل من هداه ولا يثل الماس عاداه ولا ينتقر من كناه فانه ارحج ما وزن وافضل ما خزن واشهد ان لا اله لا الله وحد الا شريك له . شهادة معتملًا اخلاصها و معتقدًا مصاصها أن انفسك بها ابدا ما ابتانا . وندخرها الأهاو يل ما يلقانا . فانها عزية الايمان و وفاتحة الاحسان و مرضاة الرحمن و مدحرة الشيطان و الشهد ان محمدًا عبده ورسولة ارسلة بالدين المشهور . والعلم الماليقات والمسطور . والمكتاب المسطور و المنور الساطع . والضياء اللامع والامر الصادع . ازاحة الشبهات . واحتجاجًا بالبينات و تحديرًا بالأيات وتخوينًا بالمغلاث الما والناس في فتن انجذم (الفير وعمى المصدر فالمدى سواري "الماليتون واختلف المجرد الونشند الامر وضاق المخرج . وعمى المصدر فالمدى

<sup>(1)</sup> كما في كمارة اليمين يقبل فيها اطعام عشرة مساكين وموسع في كسوتهم وعتق المرقبة (٢) اي ينزعون اليه او يلوذون به (٢) صنين كسبين محلة عدها المجفر افيون من بلاد المجزيرة (ما بين الفرات والدجلة) والمورخون من العرب عدوها من ارض سوريا وفي اليوم في ولاية حلب الشهبا وهذه الولاية كانت من اعال سوريا (٤) وأل يتل خلص (٥) مصاص كل شي مخالصة (٦) ما يهتدي يومن الشر بعة المحقة

 <sup>(</sup>٧) نفخ فضم العةوبات جمع مثلة بضم الناء وسكونها بعدض المبم وجمعها مثولات ومثلات وقد نسكن ألم المجمع تخفيفًا (٨) انقطع (٩) جمع سارية العمود (١٠) ليغر بغنج النون وسكون المجيم الإصل

خامل . والعمي شامل . عصي الرحمن ونصر الشيطان وخذل الانمان فانهارت (١٠ دوتكرت معالمه (١) ودرست (١) سبله وعنت شركه (١) أطاعو الشيطان فسلكول مسالكة ووردول مناهلة بهم سارت اعلامة وقام لولوقه في فتن داستهم باخنافها ورطئهم باظلافها (١) وقامت على سنابكها (١) فهم فيها تائهون حائرون جاهلون منتونون في خير دار (١) رئه رجيدان رئهم سهود ركام دوع بارض عالمها ملجم وجاها ها مكرم (ومنها يعني الله النبي عليه الصلام ) هم موضع سره . ولجأ (١) أمره وعيبة (١) علمه . وموثل حكمه . عليه الله السلام ) هم موضع سره . ولجأ (١) أمره وعيبة (١) علمه . وموثل حكمه . وكهوف كتبه ، وجبال دينه . بهم اقام انحناء ظهره . وإذهب ارتماد فراتصد (ومنها يعني قومًا اخربن زرعوا الخبور . وسقوه الغرور . وحصدوا النبور . لا يقاس بآل محمد على الله عليه واله من هذه الامة أحد . ولا يسوَّى بهم من جرَّث نعمتهم عايو ابدا . هماساس المدين . وعاد اليقين ، اليهم يغيئ الغالي (١) وبهم بلحق التالى . ولم خصائص حق الدين ، ويقاد الى منتقاه الولاية : وفيهم الموصية والورائة ، الان (١) اذ رجع الحق الى اهابه . ونقل الى منتقاه الولاية : وفيهم الموصية والورائة ، الان (١) اذ رجع الحق الى اهابه . ونقل الى منتقاه

<sup>(1)</sup> هوت وسقطت (٢) الفنكر النفير من حال تسرالى حال تدراي تبدايت علاماته وإناره بما اعتب السوه وجاب المكروه (٢) المدرستاى انفدست (٤) قال بعضهم جمع شراك ككتاب وهي الحاربق والذي ينهم من القاموس انها بختات جواد الطربق او مالايخني عابك ولا يستجمع لك من العارق اسم جمع لا منرد لذ من انظام (٥) جمع ظلف بالكمر المبغر والشآء وشبهها كالمخف للبعير والقدم للاندان (٦) جمع سلبك كتنفطرف الحافر (١) خبر دار هي مكة المكرمة وشر الجيران عبدة الاونان من قربش . وهذه الاوناف كالمالتهو برحل الناس في الجاهابة قبل بعثة النبي على الله عابدوسلم (٨) اللجا محركة الملاذ (٦) بالفتح وعا (١٠) بربد ان سيرتهم صراط الدين المستقيم فين خالا في دينو وتجاوز بالافراط حدود انجادة في نما تحالة بالمرجوع الى سيرة ال الذين ويحذو حذوه (١١) الانظر وقولة ونهم بلحق النالي يتصد به ان بالمنص في علموا الذي المبعد وقد سبنة السابة وفي انما يتمنى لذ الملاص بالنهوض الحقق برجع وإذ زائدة بالنهوض الحقق بالل الذي و يحذو حذوه (١١) الان طرف متعلق برجع وإذ زائدة بالتوكيد . وتغ ذلك ابن هشام في نقله عن ابي عيرة او اون اذ للتعقيق بمدى قد كا نقلة بعض المخاة

#### ومن خطبة لهُ وهي المعروفة بالشقشقية ﴿ الْجُ

اما والله لقد نقيصها '' فلان وانه ليعلم أن محلي منها عبل القطب من الرحي . المحسر '' عني السيل و مسرى في الفلير وسدلت' دونها ثوبا ، وطويت عنها كثهما وطفقت' ارتاءى بين ان اصول بيد جندًا ، 'آ او أصبر على طغية '' عبيا - يهرم فيها الكبير و بشيب فيها الصغير . و يكدح '' فيها موءمن حتى يلني ربه ، فرأيت ان الصبر على هانا أحجى '' ، فصبرت و في العين قدى أو في الحلق شجا '' الرى تراثي نهبًا حتى مضى الاول لسبيله فأ دلى '' بها الى فلان بعده (ثم نقل بقول الاعشى ) منى شتان ما بومي على كورها ''' ويوم حان '(ا) اخي جابر مستان ما بومي على كورها ''' ويم حان '(ا) اخي جابر

(۱) لقوله فيها انها ثقنفة هدرت ثم قرت كما ياتي (۲) الضهير يرجع الى المخلافة وفلان كناية عن اكخلينة الاول ايي بكر (۲) كناية عن سمو قدره كرم الله وجهة وقر به من مهبط الوحي وإن ما يصل الى غيره من فيض النضل انما يندفق من حوضه ثم يخدر عن مناموالعالي فيصيب منه من شا الله وعلى ذلك قولة ولايرقي المخ

- (٤) فسدلت الخ كناية عن غض نظره عنها (٥) وطنقت الخ بيان لعلة الاغضا
- (٦) من قولم رَحم جذاء اي لم توصل وسن جذاء اي منهتمه ولمراد ليس لها معين
- (٧) شخیة بطاء نخاء بعدهایا، و پثلث اولها ای ظلمة ونسبة العی الیزه مجاز عنلی واتما یعی الغایمون فیها اذ لایهتدون الی انحق (٨) یسمی سعی الحجیمود (٩) الزم من حجی به کرخی اولع به وازمؤومنه هو حجی بکذا ای جدیروما احجاء ولحجیم ایجانحلق بد
- الشجاما اعترض في المحلق من عظم ونحوه والتراث المبراث (١١) التي
   بواليه (١٢) الكور بالضم الرحل او هومع اداتو والضمير راجع الى الناقة
- ولة نعمة واسعة ورفاهية وإفرة وكات الاعشى بنادمة وجابر اخو حيان اصغر منة ومعنى الموت فارس ومعنى البيت ان فرقًا بعبدًا بين يومه في سفره وهو على كور ناقته و بيات يوم حيان في وفاهبته فان الاول كثير العنا شديد الشقال الثاني وإفرائنهم وفي الراحة . ويتلوهذا البيت ابيات منها

فيا عجبا بنا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها لآخر بعدوفاته المفلة (أ)ما تشطراضرعيها في حوزة خشناء يغلظ كالامها (أ) و يخشن ،سها . و يكثر العثار فيها . والاعتذار منها . فصاحبها كراكب (أ) الصعبة ان أشنق لها خرّم . وإن اسلس لها تخم . ثمني الناس لعمر الله بخبط وشاس (أ) وتلون وإعتراض . فصبرت على طول المدة . وشدة المحنة .حتى اذا مضى لسبيله . جعلها في جماعة زعم أني احدهم.

في مجدَل شيّد بنيان ، بزلّ عنه ظفر الطبائر ما يجعل انجدّ الظنون الذي جنّبَ صوب اللجب الماطر مثل الفراني اذا ما طحى ينذف بالبوصيّ ولماهر

(المجدل كمنبر القصر وابحد بضم اوله البئر الفليلة الماء والطنون البئر لايدري افيه ماء ام لا واللجب المراد منهُ السحاب لأضطرابهِ ونحركهِ والفراتي الفرات، و زيادة الياءاله الغة وَالبوصِّي ضربُ من السفن معرب بوزي وللاهر السابح المجيد)ووجه تمثل الامام البيت ظاهر مادني تامل (1) الشد ما تشطر اضر عبراجملة شبه قسمية اعترضت بين المتعاطنين فالفاء في فصيرها عطف على عفدها ونشطر مسند الى ضمير الثنية وضرعيها نثنية ضَّرْع وهو للحدوليات مثل الشدى للمرآة قالول إن المناقه في ضرعها شطران كل خلفين شطر وبقال شطر بنافته تشطيرًا صرَّ خافيها وترك خافين والشطر ايضا ان تحلب شطرًا ونترك شطرًا فتشطرا اي اذن كل منها شطرًا وسي شطري الضرع ضرعين مجازًا وهو ههنا من ايلغ انواءه حيث أن من ولي الخلافة لاينال الامر الا نامًا ولا يجوز أن يترك منهُ لغيره سهاأ فاطلق على نناول الامرواحدًا بعد وإحد اسمالنشطر والاقتسام كأن احدها ترك منهُ شيئًا للاخر وإطلق على كل شطر اسم الضرع نظرًا لحقيقة ما نال كلُّ (٢) الكلام بالضم الارض الغليظة وفي نسخة كلُّمها مإنما هو بمعنى اكجَرْح كانهُ يقول خشونتها تجرح جرحًا غليظًا (٢) الصعبة من الابل ما ليست بذاول وإشنق البعير وشنة كفة بزمامه حتى الصوري ذفراه (العظم الناتي خانف الاذن) بقادمة الرحل او رفع راسة وهو راكبة واللام هنا زائدة للخلية وأسلس ارخى ونقحم رمي بنفسهِ في المحمة اي الهلكة وسيأتي معنى هذه العبارة في الكتاب (٤) الشهاس بالكسر اباء ظهر الفرس عن الركوب

#### فيالله وللشوري(١) متى اعترض الريب في مع الأول بنهم حتى صرت ألرن الى هذه النظائر(٣)

(1) اجمال القصة أن عمر بن الخطاب لما دنا اجانة وقرب مسيره الى ربه استشار فين يهليه الخلافة من بعده فاشير عليه بابنه عبد الله فقال لايليها (اي الخلافة) اثنان من ولد الخطاب حسبٌ عمرما حمَّل ثم رأى أن يكل الامرالي رأي سنة قال إن النهر مات وهو. راض عنهم والبهر بعد النشاور أن يعينول واحدًا منهم يقوم بامر المسلمين والسنة رجال الشورى ه على بن ابي طالب وعمان بن عفان وطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وكان سعد من بني عم عبد الرحمن كلاهامن بني زهرة وكان في ننسه شي من على وعبد الرحمن كان صهرًا لعثمان لان زوجته ام كلمتهم بنت عقبة بن ابي معيط كانت اخنا لعثمان من امه وكان طلحة ميالاً لعثمان لصلات بينها على ما ذكره بعض رواة الاثرو بعد موت عربن الخطاب اجمعوا وتشاوروا فاختلفوا وإنضم طلحة في الرأى الى عثمان وإلزبير إلى على وسعد الى عبد الرحمن . و كان عمر قد أوصى بان لانطول مدة الشوري فوق ثلانة ايام وإن لاياتي الرابع الا ولم امير وقال اذا كان خلاف فكونوا مع النريق الذي فيه عبد الرخمن فاقبل عبد الرحمن على على وقال عليك عهد الله وميئاقه اتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده فقال علىّ أرجو أن أفعل واعمل على مبلغ على وطاقني ثم دعا عثمان وقال لهُ مثل ذلك فاجابهُ بنعم فرفع عبد الرحمن راسة الى سقف المسجيد حيثكانت المشورة وقال اللهم اسمعواشهد اللهم اني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان وصفق بيده في يد عثان وقال السلام عليك ياامير المرمنين وبايعة قالمل وخرج الامام على ولجدا فنال المقداد بن الاسود لعبد الرحمن والله لغد تركت عليًّا وإنه من الذين يقضون بالحق وبه بعدلون فقال يا. نداد لقد نقصّيت الجهد المسلمين فقال المقداد وإلله اني لا عجب من قريش انهم تركوا رجلاً ما اقول ولااعلم أن رجلاً أقضى بالحق ولا اعلم به منهُ فقال عبد الرحمن يامنداد إني اخشى عليك النتنة فائق الله ثم لما حدث في عهد عثمان ما حدث من قيام الاحداث من أقاربه على ولايةالامصار ووجد عليه كبار الصحابة روي انةقبل لعبد الرحمن هذا عمل يدبك فقال ما كنت اظن هذا بهِ ولكن لله عليَّ إن لا أكلمهُ ابدًا ثم مات عبد الرحق وهو مهاجر لعنمان حتى قيل ان عنمان دخل عليه في مرضه بعوده فتحول الى اكحا نظلا بكلمة وإلله اعلم والحكم لله بنعل ما يشا (٦) المشابه بعضهم بعضاً دونة

لكني أسنفت (''اذ أته تما وطرت اذ طارول. فصغى رجل منهم لضغنو (''ومال الآخر لصهره (''). مع هن وهن و ('') الى ان قام ثالث ('') القوم نا نجا (''حضيه بين تنيله ('') ومعتلفه ('') مقام معة بنو ايبه بخضمون ('') مال الله خضمة الابل نبئة الربيع . الى ان انكث فتلة . واجهة عليه و كبت به بطنته ('') . فما راعني الا والناس كعرف ('') الله على يتثالون علي من كل جانب . حتى لقد وطيء الحسنان . وشق عطناي ('') مجنمه وي كربيضة الغنم فلا بهضت بالامر نكفت طائنة ومرقت اخرى وفسق خطناي ('') كانهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول . تلك الدار الآخرة نجعلها للذبن لا بريد ون على أكنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول . تلك الدار الآخرة نجعلها للذبن لا بريد ون على الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجها ('') ما والذنيا في اعينهم وراقهم زبرجها ('') ما والذي فلق الحبة . و برآ النسمة ('') لولا حضور الماضر (''') . وقيام المجمة بوجود الناصر . وما اخذ الله على العلما ان لا يقار في كفلة المحاضر (''') . والمنبت آخرها بكاس (''') ظالم ولا سغب ('') هلذا بمنت آخرها بكاس الها السواد (''') عند بلوغه الى هذا الموضع من خطبته فناولة كتابًا فاقبل بنظر فيه قال له المل السواد ('' عند بلوغه الى هذا الموضع من خطبته فناولة كتابًا فاقبل بنظر فيه قال له المن عنها ، يا امير المومنين لو اطردت خطبتك من حيث افضيت ، فقال هيها من المناس رضي عنها ، يا امير المومنين لو اطردت خطبتك من حيث افضيت ، فقال هيها من المناس رضي عنها ، يا امير المومنين لو اطردت خطبتك من حيث الفهيت ، فقال الهومنين نقال هيها ساله ومياس المناس رضي عنها ، يا امير المومنين لو اطردت خطبتك من حيث المنصف فقال المناس رضي عنها ، يا امير المومنين لو اطردت خطبتك من حيث المناس و من خطبته في العمل المناس و من خطبته و الوالى المناس و من خطبته و المناس و مناس و من خطبته و المناس و من خطبته و المناس و مناس و من خطبته و المناس و من خطبته و مناس و من خطبته و من خطبته و مناس و من خطبته و من خطبته و مناس و مناس و من خطبته و مناس و من خطبته و من خطبته و مناس و مناس و من خطبته و مناس و من خطبته و مناس و من

(۱) أسف الطائر دنا من الارض (۲) الضغن الضغينة بشير الى سعد (۲) يشير الى عبد الرحمن (٤) يشير الى اغراض أخر (٥) يشير الى عثمان وكان يشير الى عبد الرحمن (٤) يشير الى اغراض أخر (٥) يشير الى عثمان وكان ثانيًا بعد انضام كل من طلحة والزبير وسعد الى صاحبي كا تراه في خبر الفضية (٦) واقعًا (٧) النبي الراوع (٨) من مادة علف. وهو معروف. (٩) المختفيم على ما في القاموس الأكل او بأ قضى الاضراس او ملوه النم بالماكول او خاص بالشيء الرحم (١١) البطنة بالكسر البطر والآشر والكيناة (اي النبنية) (١١) عرف الضبع ما كتر على عنها من الشعر والتشييه في الكترة (١٦) كناية عن تجاذب الناس اطرافه يدعونه للبيعة له (١٦) من حضر لبيعتبر (١١) الربح الزبنة من وشي او جوهر (١٥) الروح و براها خلنها (١٦) من حضر لبيعتبر (١١) ما يعتري الأكل من امتلاء البطن بالعلم الحالم الناس الكاهل والكلام تثميل للترك وارسال الامر (٢٠) ضرطة والعنز المعزى (١٦) المراق

ياابن عباس نلك شقشقة (1) هدرت ثم قرّت .قال ابن عباس فواللهما اسفت على كلام قط كأ سفي على هذا الكلام ان لايكون امير المومنين عليه السلام بلغ منة حبث أراد (قولة كراكب الصعبة ان اشنق لها خرم وإن اسلس لها تقم . بريد انة اذا شدد عايها سيخ جذب الزمام وهي تنازعة راسها خرم انتها وإن ارخى لها شيئًا مع صعوبتها تقحمت به فلم يككها . يقال اشنق الناقة اذا جذب راسها بالزمام فرفعة وشنقها ايضًا . ذكر ذلك ابرن السكيت في اصلاح المنطق . وإنما قال اشنق لها ولم بقل اشنقها لانة جعلة في مقابلة قوله اسلس لها فكانة عليه السلام قال ان رفع لها راسها بمعنى المسكة عليها

#### ومن خطبة له عليه السلام

بنا اهنديتم في الظلما . وتسنتم العليا . وبنا النجرتم عن السرار ('') . وقرسع لم ينغه الواعية . وكيف براعي النبأة من اصمته ('')الصحية . ربط جنان لم ينارقة اكتنقان . ما زلت انتظر بم عواقب الغدر . واتوسم بحيلة المغتربين مسترني عنكم جلباب الدين . و بصر ننكم صدق النبة . اقمت لكم على سنن الحق . في جواد المضلة . حيث تلتغو ب ولا ديم دليل . وتحينرون ولا تمهون ('') . اليوم انطق لكم المحجماء ذات الديان . غَرب ('') رأي امر مختلف عنى . ما شككت في المحق مذ أريئة . لم يوجس (''موسى عليه السلام خينة على ننسو ، أشفق من غلبة المجهال ودول الضلال . اليوم توافننا على سبيل الحق والباطل من وثن بماء لم ينظأ

<sup>(1)</sup> النقشة بكسر فسكون فكسر شي كالرثة يخرجه البعير من نبواذا هاج وصوت البعير بهاعند اخراحها هدير ونسبة الهدير البها نسبة الى الآلة قال في القاموس والمخطبة الشقشقية العلوية وهي هذه (٦) السرار كسعاب اخرليلة من الشهر (٢) قتلتة والمراد هنا الاهلتة والشيخ الشديدة (٤) تجدون ما من أما هوا أركيتهم أنبطوا ما ها او تستقون من اما هوا دوليهم سقوها (٥) غاب (٦) يتاسى بموسى عليو السلام اذا رموه بالمخينة ويفرق بين الواقع وبين ما يزعمون فانة لايخاف على حياتو ولكنة مجاف من غلبة الباطل كما كان من نبي الله موسى وهو احسن نفسير لقولو تعالى فاوجس في نفسه خيفة موسى وافضل نبرئة لنبي الله من الشك في امره

ومن خطبة لهُ عليهِ السلام لما قبضرسول الله صلى الله عليهِ وآلهِ وخاطبهُ العباس وابوسفيان ابن حرب في ان يبايعا لهُ باكخلافة

ابها الناس شُقُل امواج النتن بسفن النجاة . وعرجوا عن طريق المنافرة وضعوا (') عن نجاف المنافرة وضعوا (') ولفة عن نجاف المناخرة . افلح من نهض بجناح . او استسلم فاراح . هذا ماه آجن . (') ولفة يفص بها آكلها . وجينى الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير ارضو . فان أقل يقولوا حرص على الملك . وإن اسكت يقولوا جزع من الموت . هيهات ('') بعد اللنبا والتي ، ولله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطغل بثدي امه و . بل اند يجب (''على مكنون علم لو بحب به لاضطر بنم اضطراب الارشية ('') إلمهيدة

ومن كلام له لما اشير عليه بان لايتبع طلحة والزبير ولايرصد لها القتال ﴿ ٣٧﴾

والله لا أكون كالضبع تنام على طول الَّلدْ م (^ ) حتى يصل اليها طالبها ويجنلها

<sup>(1)</sup> قلب قصد به المبالغة والقصد ضعوا تبعان المناخرة عن ررّ وسكم وكانه يقول طأ طنول ررّ وسكم بولما لغة ولل عبد عند تصيبها تبعانها (7) الاجن الماء المنغير الطعم والملون لا يستساغ (۴) اي بعد طن من برميني بالمجزع بعد ما ركبت الشدائد وقاسيت المخاطر صغيرها وكيرها قبل ان رجلاً تزوج بقصيرة سيئة المخلق فشفي بعشريها نم طلقها وتزوج اخرى طويلة فكان شفاه بها اشد فطلقها وقال لا اتزوج بعد اللذا والتي يشير بالاولى الى الصغيرة وبالثانية الى الكيرة فصارت مثلاً في الشدائد والمصاعب (٤) من ادمجه لئة في نوب فانديج اي انطويت على علم والتفنف عليه (٥) جع رشاه المحبل (٦) جمع طوية وهي النبر والمعيدة بمعنى العينة او هي بفتح الطاكم بعنى السقا ويكون البعيدة نعتا سببياً اي البعيد مقرها من البير ونسبة البعد المهافي العبارة مجازعة لى (٧) يترقب وهو رباعي من الارصاد بمعنى الاعداد اي ولا يعد لها القتال العداد اي ولا يعد لها القتال (٨) اللدم الضرع بيشيء ثيض ب

راصدها . ولكني اضرب بالمقبل الى الحق المدبر عنه . و بالسامع "المطيع العاصي المريب ابدا . حتى ياتي عليَّ يومي . فولالله ما زلت مدفوعًا عن حتى مستاثرًا عليَّ منذ قبض الله نبيه . صلى الله وسلم حنى يومالناس هذا

#### ومن خطبة له عليه السلام

انخذ ل الشيطان لأمره ملاكًا (١) في تخذه لهُ أشراكًا . فباض وفرّخ في صدورهم. ودبودرج في حجوره فنظر بأعينهم .ونطق بألسنهم . فركب بهم الزال .وزين له الخطل (<sup>١)</sup> فعل من قد شركة الشيطان في سلطانه . ونطق بالباطل على لسانه

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام يعني بهِ الزبير

في حال افتضت ذلك

يزعم انهُ قد بايعييد. ولم يبايع بقلبه .فقد أ قر بالبيعة وإدعى الوليجة<sup>(٢)</sup>فليأت عليها بأمر يعرف ووالا فليدخل فيما خرج منة

ومن كلام لهُ عليهِ السلام

وقد أ رعدوا وأبرقوا . ومع هذين الامرين النشل . ولمنا نرعد حتى نوقع . ولا ً نسيل حتى نمطر

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

الا وإن الشيطان قد جمع حزبه .وإستجلب خيله ورّجله . وإن معي لبصيرثي . مَا لَبَّستُ عَلَى نَسْيَ وَلَا أَبُّس عَلِيَّ - وَإِيمَاللهُ لاَفْرَطنَّ ('') لهم حوضًا اناماتحهُ (''

 العقبه الارض عند باب حجرها ضربًا غير شديد وذلك هو اللدم ثم يقول خامري ام عامر بصوت ضعيف يكررها مرارًا فتنام الضبع على ذلك فيجعل في عرقو بها حبلاً و يجرهاً فمخرجها وخامري اي استنري (١) ملاك الشي بالفنح و يكسر قوامهُ الذي يملك بهِ (٦) افج الخطا (٩) الوليجة الدخيلة وما يضمر في القلب

(٤) افرطة ملاه حتى فاض (٥) من متح الماء نزعه اي انا نازع ما ثه من البئر

فالى لا بدا كموض وهو حوض البلاء والفنآم

لايصدرون (١) عنة ولا يعودون اليهِ

# ومن كلام لهُ عليو السلام لابنه محمد بن الحنفية لما اعطاه الراية يوم الجمل

تزول انجبال ولا تزل عض على ناجذك (") أعز الله جعبتك ند في الارض (") قدمك . ارم ببصرك اقصى النوم (") . وغض بصرك . وإعلم ان النصر من عند الله سجانة

# ومن كلام لة عليه السلام

لما اطفره الله باصحاب انجمل وقد قال له بعض اصحابه وددث ان اخي فلاناكان شاهدنا ليرى ما نصرك الله بو على اعدائك فقال لهُعليمِالسلام أهَوى (\*'أخيك معنا فقال نعمقال فقد شهدنا . ولقد شهدنا في عسكرنا هذا اقوام في اصلاب الرجال وارحامر النسا يبرعف بهم الزمان <sup>(۱)</sup> . ويقوى بهم الايمان

## ومن كلام له عليهِ السلام في ذم اهل البصرة

كنتم جند المرأة . بإنباع البهيمة (٢) رغا فاجبتم . وعفر فهربتم . اخلاقكم

(1) أي أنهم سيردونة فيموتون عنده ولا يصدرون عنة ومن نجا منهم فأن يعود اليو (7) النواجذ افصى الاضراس او كلها او الانياب والناجذ وإحدها قبل اذا عض الرجل على اسنانو اشندت اعصاب راسه لهذا يوصى به عند الشدة لينوى والصحيح ان ذلك كناية عن المحمية فان من عادة الانسان اذا حمى واشتد غيظة على عدو عض على اسنانو (۲) اي ثبت من وقد بند (٤) احط بجميع حركانهم وغض النظر عا المينات منهم اي لا يهولنك منهم هائل (٥) ميلموصيته (٦) اي سيعود بهم الزمان كا يجود الآنف بالرعاف ياتي بهم على غير انتظار (٧) يريد الجمل ومجمل النصة كا يجود الآنف والزير بعد ما بايعا امير الموميين فارقاه في المدينة وإنيا مكة مفاضيون النقيا بعائشة زوجة الذي طلى الله عليو وسلم فسالنها الاخبار فقا لا انا تحملنا هرباً من غوغا العرب بالمدينة وفارقنا قومنا حيارى لا يعرفون حمّا ولا ينكرون باطلاً ولا ينعون انتهم فنالت نبهض الى هذه الفوغا او ناتي الشام ، فقال احد المحاضرين لاحاجة لكم في

دفاق (1) وعهد كمشقاق .ودينكم نفاق .وماؤكم زعاق (1) .المقيم بين اظهركم .مرتهن بذنهيو والشاخص عنكم مندارك برحمة من ربو .كاني بعسجد كم كجوجوه (1) سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من في ضها ( وفي رواية ) وايم الله لتغرقن بلدتكر حتى كاني انظر الى مسجدها كجوجوه سفينة .او نعامة جائة (1) (وفي رواية ) كجوجوه طير في لجة بحر (وفي رواية اخرى) بلادكم انتن بلاد الله تر بة . أقر بها من الماء وإبعدها من الساء .وبها تسعة اعشار الشر . الحنبس فيها بذنيه . واكنارج بعفو الله .كاني انظر الى قريتكم هذه قد طبقها الماء حتى ما برى منها الاشرف المسجدكانة جوجوء طير في لجة بحر

#### ومن كلام له عليه في مثل ذلك

ارضكم قريبة من الماء . بعيدة من السهاء . خنَّت عنواكم . وسفهت حلومكم . فانتم غَرَض لنابل (\*) وإكملة لا كل . وفريسة لصائل

ومن كلام لهُ عليهِ السلام فيارده على المسلمين

### من قطائع عثان ﴿ ٦﴾

ولله لو وجدة قد تُزُوّج به النساء وملك به الاماه لرددته فان في العدل سعة ومن ضاق عابه العدل فانجور عابه اضبق

الشام قد كناكم امرها معاوية فلنات البصرة فان لاهلها هوى مع طلحة فعزمها على المسير وجهزه يعلى بن منه وكان واليا لعنهان على البين وعزلة على كرم الله وجهة فعزمها على السيدة عاشة جلا اسمة عسكر ونادى مناديها في الناس بطلب ثار عنمان فاجيم نحو ثلاثة الاف فسارت فيهم النصيحة وحذره النت فلم ينجح النصح فنهم وادركم بالبصرة وبلغ الخبر عليا فاوسع لم النصيحة وحذره النت فلم ينجح النصح بين الغريقين واشتد التنال وكان الجمل يعسوب البصيريين قتل دونة خلق كثير من النبيتين واخذ خطامه سبعون قرشيا ما نجا منم احد وانتهت الموقعة بنصر على كرم الله وجهه بعد عفر الخامل وفيها قتل طلحة والزيير وقتل سبعة عشر النامن اصحاب الجمل وكان المجمل من على عرف (1) دقة الاخلاق دناء نها (1) ما كمح (٢) المجوجوء الصدر (٤) من جنم اذا وقع على صدره او تلبد (١) ما محلى (١) النابل الضارب بالنبل (٦) ما مخة الناس من الاراضي

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام لما بويع بالمدينة

ذمتي بما اقول رهينة . وإنا به زعم . ان من صرحت له العبر عابين يديو من المثلات . حجزته النوى عن تقم الشهات . الا وإن بليتكم قد عادت كهينها يوم بعث الله الله نيك الله عليه وآله . والذي بعثه بالحق لتبليل بالمها . ولتفر بكن غربلة ولتساطن ('') سوط القدر حتى يعود اسفاكم اعلاكم وإعلاكم اسفلكم . وليسبق سابقون كانوا سبقوا . والله ما كتمت وشمة '') ولا كذبت كذبة . قصروا . وليقصرن سباقون كانوا سبقوا . والله ما كتمت وشمة '') حمل عليها اهلها ولفد نبثت بهذا المغام وهذا اليوم . الا وإن الخطايا خيل شهس '' حمل عليها اهلها وإعطا وغلمت لجمها فنفحت بهم في النار . الاوإن النقوى مطايا ذلل حمل عليها اهلها وإعطا أرمنها فاوردنهم المجنة . حق و باطل . ولكل اهل . فلئن أمر الباطل '') لقديما فعل . وشه فلر با ولعل . ولعلما ادبر شي فاقبل ( اقول ان في هذا الكلام الادنى . ن واقع الاحسان ما لا تبلغه مواقع الاستجسان . وإن حظ العجب منه اكثر من حظ المجب يو وفيو مع الحال الني وصننا زوائد من النصاحة لاينوم بها السان . ولا يعرف ما اقول الا من ضرب في هذه الصناعة . بحق . وجرى فيها على عرق ('') . وما يعقلها الا العالمون)

# ومن هذه الخطبة

شُغِلَ مَنِ المجنفوالنارأ مامهُ (\*) . ساع سريع نجا . وطالب بطيًا لا رجاً . ومقصر في النار هوى . البين والشال مضلة والطريق الوسطى هي الجادّة . عليها باقي الكناب وآثار النبوة . ومنها منفذ السنّة . والبها مصير العاقبة . هلك من ادعى . وخاب من افترى . من أبدى صحفته (\*)

<sup>(1)</sup> تخلطان وهو ما قبله مبني للجهلول خطاب الجميع والسوط ان تجعل شية يمن في الاناء وتضربهما بيدك حتى مختلطا (٢) كلمة (٢) شمس الذرس امتنع ظهره عن الركوب فهو شامس وشموس (٤) أمرك غر (٥) من قولم اطلع هذه الارض اي بلغها (٦) الحج الطريق المواسع (٧) الاصل (٨) شغل مبني للجهلول نائبه من والمامه خبر المجنة والنار (٩) صفحة الشيّر جانبه اي من اظهر جانبه مع اكمق

للحق هلك عند جهلة الناس وكنى بالمرم جهلاً ان لايعرف قدّره .لايهلك على التنوى سخ (') اصل . ولا يظأ عليها زرع قوم .فاستترول بيبوتكم .واصلحول ذات بينكم . والنوبة من وراتكم .ولا يجمد حامد الا ربّة ولا يلم لائم الا ننسة

# ومن كلام له عليه السلام في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك باهل

ان ابغض الخلائق الى الله رجلات : رجل وكلة الله الى نفسه فهو جائر عن قصد السيل ، مشغوف ('') بكلام بدعة - ودعاه ضلاله - فهو فتنة الى افتتن بو - ضال عن هذي من كان قبله ، مضل لمن اقتدى به في حياتو و بعد وفاتو . حمَّال خطايا غيره ، رهن بخطيئته ، ورجل قبش ('') جهلا ، موضع (') في جهال الامة ، غار في اغباش ('') المنتة ، عم بافي عند الهدنة ، قد ساه اشباه الناس على وليس به ، بكر فاستكثر من جع ما قلَّ منه فير ما كثر . حتى اذا ارتوى من آجن ، واكتنز من غير طائل ، جلس بين الناس قاضياً ، ضامناً انخلوص ما النبس على غيره ، فان نزلت به احدى المبهات هيا ما حشوا رئا من رأ به ثم قطع بو ، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكموت . لا يدري أصاب ام اخطا فان اصاب خاف ان يكون قد اخطا ، وان اخطا رجا ان يكون اصاب ، جاهل خباط بهلات ، عاش ('' كاب عشوات ('') لم يفض على العلم بضرس قاطع ، يذري ('') الروايات اذراء الربح الهشيم لامليء ('') والله باصدار ما ورد عليه ، ولا هو أهل لما فوض اليو و المرا الربح الهشيم لامليء في من جهل نفسه ، تصرخ من جور قضائه الدماء ، ونع ('') منه امر آكنتم به لما انعلم من جهل نفسه ، تصرخ من جور قضائه الدماء ، ونع ('') منه المؤرس الى الله .

<sup>(</sup>١) السخ المنبت وإصل كل شي اسفلة والمراد منه جذر النبات والشجر

<sup>(</sup>٢) مولع (٢) جمع (٤) مسرع(٥) جمع غبش بالتحريك ظلمة اخر الليل

<sup>(</sup>٦) اعمى او ضعيف البصر (٧) جمع عشوة مثانة الاول وهي ركوب الامر على غير بيان او بالغتم الظلمة (٨) ينشرها و يبددها (٩) المئيّ واحد الملآمّ. من بحدن المنفاد بريد انه اذا استفاد شيئًا لابحسن استمالة في والنضاء (١٠) تصبح بالدعام.

المُكومن معشر بعيشون جهالاً - ويموتون ضلاًلا .ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب اذا ثلي حق تلاوتو .ولا سلعة اننق بيعًا ولا أغلى ثمًا من الكتاب اذ حرّف عن مواضعهِ . ولا عندهم أنكرمن المعروف ولا أعرف من المنكر

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام في ذم اخنلاف العلماء في النُّنيا

ترد على احده النضية في حكم من الاحكام فيمكم فيها برأيه ثم ترد تلك النضية بعينها على غوره فيمكم فيها بخلافه ثم بجنم النضاة بذلك عند الامام (١١) الذي استفاه (١٦) فيصوب أراء هم جميعًا في هم إحدونيهم وإحدوكناهم وإحداً فأ مرهم الله تعالى بالاختلاف فاطاعوه مام نهاهم عنه فعصوه مام انزل الله دينًا ناقصًا فاستعان بهم على اتمامه مام كانول شركاه و فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى مام انزل الله سجانة دينًا نامًا فنصر الرسول صلى الله عليه وقال فيه وقال فيه تبيان كل شيء وذكر ان الكتاب يصدق بعضة بعضًا وإنه لا اختلاف فيه فقال سجانة ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا ، وإن القرآن ظاهره أنيق (١٠) واطنة عميق مائنه يقول ما لا بدي

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام

قالة للاشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة مخطب فمضى في بعض كلامهِ شيء اعترضة الاشعث فنال ياأمير المومنين هذه عليك لا لك فحنض عليه السلام اليه بصره ثم قال

ما يدريك ما عليّ ما لي عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين .حانك بن حانك ('' منافق بن كافر. وإلله لقد اسرك ('' الكنرمرة والاسلام اخرى فا فداك من وإحدة

<sup>(1)</sup> الخليفة (٦) ولاهم الفضاء (٢) حسن معجب (٤) قبل ان المحائكين إنقص الناس عقلاً (٥) اسر مرتبن مرة وهو كافر في بعض حروب المجاهلية ومرة عند ما وقع في ابدي مجاهدة المسلمين قبل اسلامه وما اسلم الا بعد أسره كمال كثير غيره

منها مالك ولا حسبك بلن امرًّا دل على قومهِ السيف <sup>(۱)</sup> .وساق اليهم ا<sup>لمحتف .</sup> لحريٌّ ان يمتنهٔ لاقرب .ولا يامنهٔ الا بعد

## ومن كلام له عليهِ السلام

فانكم لوعاينتم ما قد عاين من مات منكم لجرعتم ووهلتم . وسمعتم وإطعنم . ولكن محجوب عنكم ما قدعاين لل . وقريب ما يطرح المحجاب ولند بصرتم ان ابصرتم . واسمعتم ان سعتم وهديتم ان اهتديتم . محق اقول لكم لندجا هَرَّتُكم العبر . وزجرتم بما فيومزدجر . وما يبلغ عن الله بعد رسل السما الا البشر

#### ومن خطبة له عليه السلام

فان الغاية أمامكم . لمن وراتكم الساعة تحدوكم . تخنفط الحقول . فانما ينتظر باولكم آخركم ("" (اقول ان هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سجانة و بعد كلام رسول الله صلى الله عليه ولك بكل كلام المال به راجمًا و بر"ز عليه سابقًا . فاما قولة عليه السلام تخنفوا تحفول فاسيع كلام لمقل منه مسموعًا ولا اكثر محصولاً وما ابعد غورها من كلمة . وإنقع (") نطانتها من حكمة . وقد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها وشرف جوهرها

# ومن خطبة له عليه السلام

الا وإن الشيطان قد ذمر حزبه (ن) وإستجلب جلبه اليعود الجورالى اوطانه و يرجع الباطل الى نصابه وإلله ما أنكروا على منكرا ولا جعلوا بينى و بينهم نصفا (ن) وانهم ليطلبون حفا هم تركوه و دما هم سنكوه وفلتن كنت شريكهم فيه وفان لهم لنصيبهم منة ولتن كانوا ولوه دوني فا التبعة الا عنده وإن اعظم حجنهم لعلى انفسهم برتضعون اما قد فطمت و يحييون بدعة قد أميتت واخيبة الداعي ، من دعا والى م أجيب (ن)

<sup>(1)</sup> قالواكان الاشعث مع خالد بن الوليد في اليامه فدلة على مكامن قوم يومكر بهم حتى اوقع بهم خالد فكان على يسمون في بعد ذلك عرف النار وهو عندهم اسم للغادر (7) اي ان الساعة لاريب فيها وإنما ينتظر بالاول مدة لا يبعث فيها حتى يرد الاخرون و ينقضى دور الانسان من هذه الدنيا ولا يبقى على وجه الارض احد فتكون الساعة بعد هذا وذلك يوم يبعثون (٢) من قولهم ما منافع ونقيع اي ناجع في اطفاء العطش والنطفة الماء الصافي (٤) حث وحض (٥) النصف بالكسر العدل (٦) استفهام عن الداعي ودعوته يراد يو التفقير

واني لرض مججة الله تقليم . وعلمه فيهم . فان ابولم اعطيتهم حد السيف . وكني بو شافيًا من الباطل وناصرًا للحق . ومن العجب بعثهم اليّ ان أبرز للطعان . وإن أصبر للجلاد هبلتهم الهبول (١) لفدكنت وما اهدد باكحرب . ولا ارهب بالضرب . وإني لعلي يفين من ربي . وغير شبهة من دبني

#### ومنخطبة لةعليها لسلام

اما بعد فان الامرينزل من الساء الى الارض كتطرات المطر الى كل نفس بما قسم لها من زيادة ونقصان فاذا رأى أحدكم لاخيه غنيرة (") في أهل أو مال او نفس فلا تكونن له فننة . فان المرء المسلم ما لم بعض دناءة نظير فيخت له اذا ذكرت وتغرى بها لئام الناس كان كالفائح ("الياسر الذي ينتظر اول فوزة من قيداحه توجب له المغنم . ويرفع بها عنه المغرم . وكذلك المرء المسلم البري من الخيانة ينتظر من الله احد المحسينيين . اما داجي الله فها عند الله خير له . ولمارزق الله فاذا هو ذو اهل ومال ومال ومعه دينة الحسينيين . المال والبين حرث الدنيا . والعمل الصالح حرث الاخرة . وقد يجمعها الله لا فوام فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه ، والخشوه خدية ليست بتعذير (١٠) . وإعمل في غير رياء ولا سمعة . فانه من بعمل لغير الله يكيله الله لمن عمل له ، نسال الله منازل المنهداء . ومعابشة السعداء ومرافنة الانبياء

ايها الناس انه لايستغني الرجل وإرب كان ذا مال عن عشيرته ودفاعهم عنه بايديهم والسنتهم وهم اعظم الناس حيطة (" من ورائه وأكم لشعثه وإعطفهم عليه عند نازلة اذا نزلت به ولسان (" الصدق يجعله الله للمره في الناس خير له من المال يورثه (منها) الالايعدلن اجدكم عن القرابة

حسن الذكر باكحق

<sup>(</sup>۱) هبلتهم تكلتهم والهبول بالغنج من النسا التي لايبقى لها ولد (۲) زيادة وكثرة

<sup>(</sup>٢) الفائح الفائر من سهام الميسر والمراد منه هنا الفائر من اللاعبين بسهمه والماسر القائر اللاعب بالسهام (٤) مصدر عدر تعديرًا الم يثبت له عدر اي خشية

والياسرالنا أراللاعب بالسهام (٤) مصدر عدر تعذيرًا الم ينبت له عدر اي خشية لا كون فيها نفصير يتعذر معه الاعتذار (٥) صيانة وجناطيًا (٦) لسان الصدق

برى بها الخصاصة (۱) ان يسدها بالذي لابزيده ان امسكة ولا يتقصة ان اهلكة . ومن يقبض بده عن عشيرته فانما تقبض منة عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنة ابدو كثيرة . ومن تلن حاشيته بسندم من قومه المودة . (اقول الغنيرة هبنا الزيادة والكثرة من قولهم للجمع الكثير المجم الغنير ويروي عنوة من اهل او مال . والمعنوة الخيار من الشي يقال اكلت عنوة الطعام اي خياره . وما احسن المعنى الذي اراده عليه السلام بقوله . ومن يقبض يده عن عشيرته الى تمام الكلام . فان الممسك خيره عن عشيرتو انما بسك نفع يد واحدة فاذا احتاج الى نصرتهم واضطر الى مرافدتهم (۱) قعدول عن المنوس و تفاقلوا عن صوته فمع ترافد الايدمي الكثيرة وتناهض الاقدام المجمة

#### ومن خطبة له عليهِ السلام

والعمري ما عليّ من قتال من خالف المحق وخابط الغيّ من ادهان <sup>(٢)</sup> ولا ابهان <sup>(١)</sup> فانقط الله عباد الله . ولمضط في المذي نفجه لكم .وقوموا بما عصبه بكم<sup>(٣)</sup> . فعليّ ضامن لفجلكم <sup>(١)</sup> أحجلا ان لم تمخوه عاجلاً

#### ومن خطبة له عليهِ السلام

وقدتواترت عليهِ الاخبار باستيلاء اصحاب معاو يةعلىالبلادوقد معليه عاملاه على اليمن وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن نُران لماغلب عليهما بسر ''ابن ايي أرطاة فنام عليهِ السلام على المنبر ضجرا بنثاقل اصحابه عن الجمهاد ومخالفتهم له في الراي فنال

ما هي الاالكونة اقبضها وإبسطها .

بمدكر كنيف فاراق دماء غريرة واستكره الناس على البيعة لمعاوية وفر من بين يديو

<sup>(1)</sup> النفر والمحاجة (۲) المرافدة المعاونة (۲) مخالفة الظاهر المباطن والعش (٤) الايهان الدخول في الوهن وهو من الليل نحو نصفة وهو هنا عبارة عن النستر والمخاتلة (٥) ربطة بكم اي كلفكم به والزمكم بادائه (٦) ظفركم (٧) كذا في النسخ والمعروف في اسمه بشر بن ارطاة سيره معاوية الى المحجاز

ان لم تكوني لا انتُّ بهب اعاصبرك <sup>(۱)</sup> فقِعك الله (وتمثل بقول الشاعر) لعمرابيك اكنير با عمرانني <sup>ً</sup> على وَضر<sup>(۱)</sup>من ذا الاناء قليل

(ثم قال عليه السلام) انبئت بسرا قد اطلع الين (") وإني وإلله لأظن أن هولاء النوم سيدالون منكم (") باجتماعم على باطلم ونفرقكم عن حفكم. و بمصينكم امامكم في الحق

سيدالون منكم (1) باجماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حفكم. و بمعصيتكم امامكم في الحقّ وطاعتهم امامهم في الباطل و بأ دائم الامانة الىصاحبهم وخيانتكم . و بصلاحهم في بلادهم وفسادكم . فلو اثنمنت أحدكم على قعب (1) لخشيت ان يذهب بعلاقته . اللهم اني قد مللتهم وستمتهم وستموني . فابد لني بهم خيرًا منهم . وليد لهم بي شرًا مني . اللهم مث الوبهم كما ياث الحج في الماء . اما والله لوددت ان لي بكم الف فارس من بني فراس بن غنم

منالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مثل أرمية انحميم

ثم نزل عليهِ السلام من المنبر . أقول الارمية جمع رمي وهو السحاب وإنحميم ههذا وقت الصيف ولهذا خص الشاعر سحاب الصيف بالذكر لانة اشد جنولا وإسرع يفوقًا ('') لانة لاماء فيه و ولما يكون السحاب ثنيل السير لامتلائه بالما و وذلك لايكون

والي المدينة ابو أيوب الانصاري ثم توجه واليًا على اليمن فنغلب عليه وانتزعه من عبيد الله بن العباس وفر عبيد الله ناجبًا من شره فاتي بشربيتة فوجد له ولدين صبيين فذبحها و بآء بائمها فعبرالله النسوة وما تنعل وفي ذلك تقول زوجة عبيدالله

ها من احس بابني اللذين هما كالدرّتين تشظي عنها الصدف هامن احس بابني اللذين هما قلبي وسمعي فقلبي اليوم مختطف من ذل والمة حيرى مدلهة على صبيين ذلاً اذ غدا السّلَف خبرت بشرّا وماصدقت مازعموا من افكهم ومن القول الذي اقترفوا أنجى على ودّ هي ابنيّ مرهنة "منحوذة وكذاك الاثم يقترف

(۱) جمع اعصار ربح تهب وتمند من الارض تحو السماكالعمود اوكل ربح فيها العصار وهو الغبار الكثير (۲) الوضر غسالة السفآ والنصعة (۲) بلغة وتمكن منه (٤) "ستكون لهم الدولة بدلكم (٥) الفعب بالضمالقدح الشخر (٦) أدب مائه يبيئة دائمه اي اذابه (٧) مصدر غرب لحفت بمعنى انتقل ولرنحل مسرعًا وللصدر المعروف خنًا

في الاكثر الآ زمان الثنتاء وإنما اراد الشاعر وصف<sub>ام</sub> بالسرعةاذ ادعُول والاغانة اذ استغي**ثول** والدليل على ذلك قولة .هنالكلو دعوت اناك منهم

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

ان الله بعث محمد اصلى الله عليه وآلو نذيرا للعالمين ، وإمينا على التنزيل ، وإنتم معشر العرب على شر دين وفي شردار منيخون بين ججارة خشن (1) وحيّات صم (1) . تشربون الكدر و تاكلون المجشب (1) ونسنكون دماه كم و و تقطعون أرحامكم الاصنام فيكم منصوبة ولائام بكم معصوبة (ومنها) فنظرت فاذا ليس في معين الا اهل بيتى فضنت بهم عن الموت ، واغضيت على الفذى ، وشربت على الشجى ، وصبرت على اخذ الكظم (1) وعلى أمرّ من طعم العلم ، (منها ) ولم يبايع (1) حتى شرط ان يوتية على البيعة ثميّا ، فلاظفرت يد البائع وخريت امانة المبتاع . مخذ واللحرب اهبتها ، واعد والها عدنها ، فقد شب اظاها وعلاسناها

ومن خطبة له عليه السلام عمل عبر أوثر

اما بعد فان انجهاد باب من ابولب انجنة فتحة الله لخاصة اوليائو وهو لباس التقوي ودرع الله الحصينة وجنته (أ) الوثيقة . فمن تركة رغبة عنة البسة الله نوب المدل وشملة المبلاء . وديّث (أ) بالصفار والقام . وضرب على قليو با لاسداد . واديل انحق منة بتضييع انجهاد (أ) ومنع النصف . الاواني قد دعونكم الى قتال هولاه النوم ليلاً ونهارًا . وسرًا وإعلانًا . وقلت لكم اغز وهمقبل ان يغزوكم

<sup>(1)</sup> جمع خشنا من الخشونة (۲) اراد بالصم الني لانتزجر كانها صم لاتسع وهو كناية عن الشفآ المقيم الذي لايندفع (۲) انجشب الطعام الغليظ او ما يكون منه بغيراً دم (٤) الكفلم بالخيريك المحلق او النم او مخرج النفس والكل صحيح هما والمفرض الاختناق (٥) ضمير الفعل الى عمر بن العاص فانة شرط على معاوية ان بولية مصر لوتم لذ الامر (٦) بالضم وقايته (٧) من ديثه اي ذلك أي ذلل قيا الرجل تجمع وكرم اي ذل وصغر (٨) اي صارت الدولة للحق بدله والنصف بالكسر العدل ومنع مجهول

فوالله ما غري فوم قُطّ في عدر داره <sup>(١)</sup> الاذلوا فنواكلتم وتخاذلتم حتى شنّت الغارات عليكم وملكت عايكم الاوطان وهذا اخو غامد (١) قد وردت خيله الانبار (١) وقد قتل حسان بن حسان البكري وإزال خيلكم عن مسامحها(١) ولقد بلغني ان الرجل منهم كان يدخل علىالمراة المسلمة والاخرى المعاهد فينتزع حجلها (\*) وقلبها('') وقلاندها ورعائها <sup>(٧)</sup> ما تمتنع منه الا بالاسترجاع <sup>(^)</sup> والاسترحام . ثم انصرفوا وافرين <sup>(¹)</sup> مانال رجلاً منهم كلم <sup>(1)</sup> ولا اربق لهم دم .فاو ان ُ امره ا مسلماً مات من بعد هذا اسلماً ما كان به ملومًا بل كان به عندي جديرًا . فياعجًا موالله بميت القلب ويجلب الممّ اجناع هولا القوم على اطلم وتفرقكم عن حفكم ففعا لكم وترحاً (١١١) حين صرتم غرضًا برمي . بغاّر عليكم ولا نغيرون. وتغزّون ولانغزُون و يعصى الله وترضون . فاذا امرنكم بالسير اليهم في ايام الحرقلتم هذه حمّارة (١٠٠) القيظ امهلنا يستجعنا الحر(١٠٠) . وإذا امرنكم بالسير اليهم في الشناء فلنم هذه صَبَّارَّة القرُّ (١١) امهلنا بسلخ عنا البرد كل هذا فرارًا من الحر والقر فانتم والله من السيف أ فر . يا اشباه الرجال ولا رجال . حلوم الاطفال . وعنول | ربات المحجال (١٠) . لوددت اني لم اركم ولم اعرفكم .معرفة والله جرت بدماً واعتبت سدمًا (١١) قاتلكم الله لقد ملاتم قلبي قيعًا وشحنم صدري عيظًا . وجرعتموني نُعب (١١) المُّهام انفاسًا . وإفسدتم عليّ رابي بالعصيان والخذلان حتى قالت قريش أن ابي طالب رجل شجاع وآكن لاعلم لهُ بالحرب.

<sup>(1)</sup> عقر الدار بالضموسطها وإصلها (۲) هو سنيان بن عوف من بني غامد بعثه معاوية لشرف الغارة على الطراف العراق (۲) بلدة على الشاطيء الشرقي الغرات ويقابلها على المجانب الغربي هيت (٤) جمع مسلحة بالننج وهي الشغر حيث يخشى طروق الاعداء (٥) بالكسر خلحا لها(٦) بالضم سوارها (٧) جمع رعثة بالننج و بحرك بعنى الغرط (٨) ترديد الصوت بالبكا (٩) على كارتهم لم ينقص عدد هم (١٦) جرح (١١) بالتحريك اي هم وحزنا او فقرا (١٦) شدته (١٤) التسبيخ بالمحاء المعجمة الخيف والنسكين (١٤) شدة المبرد (١٥) جمع حجلة وهي الغبة و ووضع بزير ن بالستور والنياب للعروس وربات المحجال النسا ١٦ السدم محركة الحم اومع اسف او غيظ (١٤) جمع نفية المجرعة والنهام الحم

لله أبوهم وهل احد منهم أشد لها مراسا وإقدم فيها مقاماً مني القطَّ بهضت فيها وما بلغت العشرين وها انا قددرً فت على الستين (١) ولكنة لا رأى لمن لا يطاع

### ومن خطبة له عليهِ السلام

اما بعدفان الدنيا قد أدبرت و آذنت بوداع . وإن الآخرة قد أشرفت باطلاع . الا وإن اليوم المضار (') وغدا السباق . والسبقة (الله المجنة ، والغاية النار . افلا تأنيب من خطينتهِ قبل مينتهِ لا عامل لنفسهِ قبل يوم بو اسه . الا وإنكم في ايام أمل . من وراثه أَجِل . فمن عمل في ايام امله . قبل حضور أُجَلهِ . يَفعهُ عملهُ . وَلَم بضررِهِ اجِله . ومرن قصر في ايام امله قبل حضور اجله . فقد حسر عمله . وضره اجله . الا فاعلما في الرغبة . كا تعملون في الرهبة . الا وإني لم اركالجنة نام طالبها . ولا كالنار نام هاربها . الا وإنه من لا ينفعه الحق بضرر والباطل ، ومن لم يستم به الهدى . مجر به الضلال الى الردي .الاوانكم قد أمرتم بالظعن . ودللتم على الزاد . وإن أخوف ما أخاف عايكم اتباع الهوي وطول الأمل تزود ولمن الدنيا مأنحر زون (١٠) انفسكم بوغدا - (اقول لوكان كان منافذ بالاعناق ألى الزهد في الديا . و يضطر ألى عمل الآخرة لكان مذا الكلام وكني بهِ فاطعًا لعلائق الآمال · وقادحًا زناد الانعاظ والازدجار · ومن أعجبه قوله عليهِ للسلام (الا وإن اليوم المضار وغدا الساق والسَّيفة الجنة والغابة النار) فان فيه مع مخامة اللنظ وعظم قدر المعنى وصادق النميل وواقع التشبيه سرًا عجيبًا ومعنى لطبنًا وهو قولة عليهِ السلام (والسبقة الجنة والغاية النار) فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين ولم يقل السبقة الناركا قال السبقة الجنة لان الاستباق انما يكون الى امر عبوب وغرض مطلوب وهذه صفة اكجنة وليس هذا المعنى موجودًا في النار نعوذ بالله منها فلم يجز ان يقول والسبقة الناربل قال والغاية النار الان الغاية ينتهى اليها من لايسره الانتهاءومن يسره ذلك فصلح أن يعبر بها عن الامرين معًا فهي في هذا الموضع كالمصير والمآل قال الله تعالي (قل تمتعوا فان مصيركم الى النار)ولا يجوز في هذا الموضع ان يقال سبْقتكمر

<sup>(</sup>١) اي زدت (٢) الموضع الذي نضمر فيه النرس اي تعلف فونها

<sup>(</sup>٢) الخطر الذي بوضع من إلمتراهنين في السباق اي انجعل الذي ياخذه

المابق (٤) تحفظون

بمكون للبالق المارفتامان ذلك فباطنة عيس وغوره بعيد وكذلك اكثر كلامة كحلية السلام . (وفي بعض) البيخوقد بياء في رواية اخزى (والسبقة انجنة) بضمالمين (الم والصبقة عندم اسم لما يجعل للسابق اذا سبق من مال او عرض والمعنيان متقاربات لان ذلك لايكون جزاء على فجل الامرا لمنهوم وإنجا يكون جزاء على فعل الامرالحمود

### ومن خطبة له عليه السلام

ابها الناس المجنبعة ابدائهم المختلفة اهواؤه ، كلامكم يوهي العم الصلاب '' وفعلكم يطبع فيكم الاعداء انقولون في المجالس كيت كيت ، فاذا جاء التنال قلم خيري حياد '' ، ما عرّب دعوة من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم ، اعاليل بأضاليل . دفاع دي الدّين المَطول '' لا يتعالمهم الذليل ، ولا يدرك الحق الاباعجد المحق داركم تنعون ، وفع اي امام بعدي نقاتلون ، المغرور والله من غررتموه ، ومن قاربكم فقد فاز والله بالسمم الأعيب ، ومن رهى بكم فقد رهى بأ فوق ناصل '' ، اصبحت طالله لا اصدق فولكم ، ولا اطبع في نصركم ، ولا أوعد العدو بكم ، ما بالكم ، ما دواوه كم ، ما طبكم ، القوم رجال أمثالكم ، الخولا بغير على وغنلة من غير ورع ، وطبعاً في غير حق ، ما طبكم ، الغرور ع ، وطبعاً في غير حق ،

# ومن كلام له عليهِ السلام في معنى قتل عثمان

لو أمرت بولكنت فاتالاً . او نهبت عنه لكنت ناصرًا . غير أن من نصره لا يستطيع

<sup>(1)</sup> كانة قراها اولاً بالنتج بمنى المرة من السبق ولهذا احتاج الى النوجيه للمفايرة بينها ويوث الفاية اما نحن فنقراؤها بالضم كما رواها اخيراً (٦) وهى كوعى ووكهة شخرق وإنشق واوهاه شقة (٢) كلة نقال عند قصد الجيانية والابتعاد من الحميكان بمنى الميل اي تغيي عنا اينها الحرب (٤) وصف من المطل في الدين اي تاخير ادائق بلا عذر (٥) الأ فوق من السهام مكسور النوق والنوق موضع الوتر من السهم والناصل المعاري عن النصل اي من رمى بهم فكانا رمى بسهم لايثبت في الوتر حتى يرمى وإن رمي بهم لايثبت في الوتر حتى يرمى وإن رمي بهم لهم بسهم لايثبت في الوتر حتى يرمى وإن رمي بهم لهم بسهم لايثبت في الوتر حتى يرمى وإن رمي

الن يقول خذ له من الله عين غدة ، ومن خداله الانتظام أن يقول أضره من هو عير معلى ا وإذا جامع لكم أمرة ، استاثر فأساء الاثرة ، وجرعتم فأسام المجرع ، وثه جكم واقع سفة المنا الروائجارع

> ومن كلام له عليه السلام لات العباس لما ارسلة للزير بسنيته الي طاعة قبل حرب انجمل

لاتلتين طلحة فانك ان تلنه تجده كالنور عاقصاً قرنه (1) - بركب الصعب و يقول هو الذلول ، ولكن الن الزبير فانه ألين عريكة فقل له يقول لك ابن خالك عرفيتن بالمجاز وانكرنني بالعراق فا عدا ما بدا (1) (اقول هو اول من سمعت منه هذه الكلمة اعمل ما بدا)

#### ومنخطبة له عليه السلام

ابها الناس اناقد اصمحنا في دهر عنود ، وزمن كنود (") بعد فيه المحسن معيناً . و يزداد الظالم عنواً ، الانتفع بما علمنا ، ولا نسال عاجهلنا ، ولا نتخوف قارعة (") حتى تحل بنا ، فالناس على اربعة اصناف منهم من لا ينعم النساد الا مهانة نسم وكلالة حد ونضيض وفره (") . ومنم المصلت لسبغو (" وللعلن بشرة رالجلب بخيلو ورجله قد أشرط نسه (") وأوبق (ماكنيه لحطام ينتهزه (") او مقنب (") يقوده ، او منبر بفرعه (ا") ولئيس الخير أن ترى الدنيا لنسك ثمناً وما لك عند الله عوضاً ، ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الدنيا قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر من نوبه ورخرف من ننسه للأمانة واتخذ سترالله ذريعة (") الى المعصية ومنم من أقتده عن طلب الملك ضوء واد (") ننسه ، وإقطاع سبه ، فقصرته المحال على حاله فحلى العقود فحل

<sup>(</sup>١) عنص شعره ضفره والعنصة في القرن عقدته (٦) عداه عن الامر عدوًا

صرفة عنة اي فما الذي صرفك ما ظهر (٢) كتوركنار بالنعم (٤) داهية

<sup>(</sup>٥) النضيض القليل والوفر المال (٦) السال لسيني (٧) اعدها وهياها اي للشر او للعقوبة وسوء العاقبة (٨) اهلك (٩) يغتنيهُ (١٠) هو بكسر الميم من الخيل ما بين الثلاثين والاربعين او زها ثلاثماتة (١١) يعلوه (١٢) وسيلة (١٤) الضوء ولة بالضم الضعف

باسم القناعة وتزين بلباس اهل الزهادة وليس من ذلك في مراح ولامغدى (1) و بقي وجال غض أبصاره ذكر المرجع وإراق دموعم خوف الحشر . فهم بين شريد ناد (1) وخائف مقوع (١) وساكت مكعوم (١) وداع مخلص وتكلان موجع (١) . قد اخملتهم النقية . وشائيم الذلة . فهم في بحر أجاج . افواهم ضامزة (١) . وقلوبهم قرحه . وقد وعظوا حنى ملط . وقهر واحتى ذلط . وقعلوا حنى قلول . فلتكن الدنيا في اعينكم اصغر من حثالة (١) النرظ وقراضة الجلم (١) . وانعظوا بن كان قبلكم . قبل الن يتعظ بكم من بعدكم . ولا وفواضة الجلم (١) . وانعظوا بن كان قبلكم . قبل الن يتعظ بكم من بعدكم . لاعلم له الى معاوية وهيمن كلام امير المومنين عليه السلام الذي لايشك فيه وابن الذهب من الرغام (١١) والعذب من الاجاج وقد دل على ذلك الدليل الخريس (١١) ونقده الناقد المسرعمر و بن بحر الجاحظ فانة ذكر هذه الخطبة في كناب البيان والنبيين وذكر من نسبها الميمعا وية ثم قال في بكلام على عليالسلام اشبه و بذهبه في تصنيف الناس (١١) و بالاخبار عام عليه من المتبر والاذلال ومن النتبة والخوف ألبق . قال ومنى وجدنا معاوية في عالم من الاحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد ومذاهب العباد

<sup>(</sup>۱) كناية عن المشابهة أي ليس من الاحزال الصالحة ولا فيا بشابهها وإصل الكلمتين من الغدق والرواح (۲) هارب من الجماعة الى الوحدة (۲) متهور (٤) من كم البعير شد فاه لنلا ياكل او يعض وما يشد يو كمام ككتاب (٥) حزين (٦) ساكته ضريض يكت يسكت (٧) المخالة بالضم النشارة وما لا خير فيه والفرظ ورق السلم او ثمر المسلط يدينم يو (٨) المجلم بالتحريك مفراض يجزيه الصوف وقراضته ما يسقط منه عند الفرض والمجرّ (٩) اشد نعلتاً بها (١٠) بالنتج التراب (١١) المحاذق في الدلالة (١٦) نفسيهم ونيين اصنافهم

ومن خطبة له عليه السلام عند خروجه لتنال اهل المبصرة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال قال عبد الله بن العباس دخلت على امير المونين عليه السلام بذى قار (") وهو يخصف نعله (") فقال لي "ما قبمة هذه النعل فقلت لا قبم حقًا فقال عليه السلام ولله في احب الي من امرتكم الا أن اقبم حقًا او أذفع باطلاً ثم خرج نخطب الناس فقال

ان الله بعث محمدًا على الله عليه و الووليس أحد من العرب يقرأ كنابًا ولا يدّعي نبقة فساق الناس حتى بقراً محلتهم وبلغم منجاتهم فاستفامت قناتهم (1) وإطانت صفاتهم (1) والله أن كنت (1) إلى ساقتها (1) حتى ولّت بحذا فيرها (1) ما ضعفت ولا جَنت وإن مسيري هذا لمثلها (1) فلا نفين الباطل حتى يخرج الحق من جنيه ما لي ولقريش وإلله والمناتهم كافرين ولا قاتلهم منتونين وإني لصاحبهم بالأمس كا انا صاحبهم الميوم

ومن خطبة لهُ عليهِ السلام في استِنفَار الناس الى اهل الشام أف لكم لقد شمت عنابكم . ارضيم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضًا . و بالذل من المرخلنا ً اذا دعوتكم الى جهاد عدوكم دارت اعينكم كأنكم من الموت في غمرة . ومن

<sup>(1)</sup> في وقعة الجمل (7) بلد بين وإسط والكوفة (٢) بخرزها (٤) التناة العود والرمح والكلام تمثيل لاستقامة احوالهم (٥) الصفاة المحجر الصلد المختم ولراد به مواطئ اقدامهم والكلام تشوير لاستقراره على راحة كاملة وخلاصهم ماكان يرجف قلوبهم ويزلزل اقدامهم (٦) ان مذه هي الخنفة من النتيلة وإسهاضهير الشان محذوف والاصل انه كنت المخ والمعنى قد كنت (٧) الساقة موخر الجيش السائق لمقدمه (٨) بجملتها والضائر في ساقنها وولت بحذافهرها عائدة الى المحادثة المنافقة من المخدوم من المنهومة من المحديث وهي ما انعم الله به من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لمخرجهم من الظلمات الى النور ومن الذلة للعزة وقال الشارح الضائر الجاهلية المنهومة من الكلام وكونه في ساقنها انه طارد لها و يضعفه ان صاقة المجيش منه لا من مقائله (٤) اي انه بعير الى المهاد في سيل المحق

الذهول في سكرة - برخ عليكم حوارى فتعمبوت (" • فكأن قلوبكم مألوسة (" فانتم لاتعقلون ما انتم لي بثقة سجيس الليالي (" . وما انتم بركن يال بكم • ولا زَوَافرُ عز " (" يفتفر الليكم ما انتم الا كابل ضل رعامها • فكلا جعب من حاسات المشرفة من اخر . لبس لعمر الله يسعر بازا كرب أنتم (" كادون ولا تكدون وتنتفض اطرافكم فلا تتعضون (" لاينام عنكم واتم في خقلة سافون علي والله المخاذ لوت والم والله الى الاطاب الفراج المأس لاظن بكم أن لوحين (" المؤفى فاسخر المريت قد انفرجتم عن أبن الي طالب الفراج المأس (" والله ان امر المكن عدد و من نفسه يقرق (" كفه و بنتم عظمه و يفرى (" ) جلده لعظيم عجزه ضعيف ما ضمت عليه جرائح صدره (" أنت فكن ذاك ان شعت قاما انا السواجد والاقدام • ويقمل الله بعد ذلك ما يشاه

أَيْهَا النَّاسَ أَنْ لِي عَلَيْمَ حَقَّا ولَكُمْ عَلِيِّ حَتَى . فلما حَقَّمُ عِلِيَّ فا لنصِيعَة لكم وتوفير فَيَنَكُمُ عَلِيمُ (\*أَ) وتعليمُكُم كِيلا تَجْهَلُولُ وَنَادِيبِهُمْ كِيا تَعْلُمُلُ وَلِمَا حَتِي عَلِيمُ فَالُوفَاهُ باليمة والنصِية فِي المُشَهِدُ وَلِمُدْبِبِ والاجابة حين ادعومُ والطاعة حين آمَرُمُ

ومن خطبة لة عليه السلام بعد المحكم

وَعَدُهُ الْهِ شَوِيلِكُ لَهُ لِيسَ مِعَهُ آلِهِ عَيْرِهِ سِولَنْ مُحِيدًا عِبْدِهُ وَرِسُولُهُ مُحِلَى اللهُ عليهِ وَلَكِوَ ) . إما جهد غانق مفضية المناجح الشقيق العالم للجزب ايورث الحيرة ويعقب النداعة وقال كن يعالمُعُ لقعيدامن كنيت امرتكم في هذه المحكومة (''آلمري وتخابت ''لكم عزون وأبيالوكلن يعالمُع القعيدامن المنابع على اباء الحاليين المجفأة والمثنابذين العصاة رجيء ارتاف العاميم المتحدة توضيلًا الزند بقدحه وكند ولك المراجع كا قال الحو هيلان

امرتكم أمري بُعُورِج (1) اللوى فلم تعنينوا النبيج الإجبى القد

ومن خطبة لهُ عليهِ السلام في تِحويف اهل النَّهْرَ وإن ﴿ ﴿ ﴾

فانا نذير لكم ان تصجول صرعى باثناء هذا النهر وبأ هضام هذا الغائط (٢) على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين معكم . قد طوحت يكم الدار (٢) . وإحنيلكم المتدار (١) وقد كنت نهيتكم عن هذه المحكومة فابينم علي اباء الطالفين المابذين . حتى صرفت رأيي الى هواكم . وإنتم معاشر اختاه الهام (١) سنهاء الاحلام ولم آت لا أبالكم بجرا الله ولا أرديت بكم ضراً

> ومن كلام له عليهِ السلام بحري مجرى الخطبة ففت بالامرحين فشلول. وتطلعت حين نقبعول ('''

 (٥) جماعة خرجل عليه ونفضل بيعته عندما رضي بالمحكون و بدأ فل إصبابة بالقال فلم يقاتلم الابعد ما نصح له وحجم باقوى المجمع

(٦) جع هضم المطنن من الارض والمراد شنة المختصات والغائط المؤاسع من الارض المطننة (٧) اهلكتكم الدنيا (٨) الوقعكم في جالتوالقدر الالهي ،

(٢) الرودس كلاية عن قلة العقل (١٤) المجر بالضم المشر والامر العظيم والعجب (١١) النقيع الاختفام وإصافه من قبع الرجل المتحلق وإنه في قيمه و

<sup>(1)</sup> حكومة المحكون عمر و بن العاص ولي موسى الاشعري وسياتي على بيانها في على آخر (۲) اي خلّصت (۲) هومولى جذية المعروف بالابرش وكان حاذقًا وكان قد اشار على سيده جذية ان لاياً من للزبّاء ملكة المجزيرة تخالفة وقصد بعا المجافئة لله عنه الله قصير لايطاع لقصير امر فذهبت مثلاً (2) اسم بحل

ونطقت حين تعتمل (أ) . ومضيت بنور الله حيث وقفيل وكنت اختضهم صوتا (" كالحال المخركة القواصف و المالام فوتا (") كالحبل لانحركة القواصف و المالام فوتا (") . ولا لفائل في مضر الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له ، والنوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه ، رضينا عن الله قضاً موسلنالله أمره . أثراني أكذب على رسول الله صلى الله على وسلم ، ولله لا نا اول من صدقه فلا اكون اول من كذب عليه فنظرت في امرى فاذا طاعتي قد سبقت بيعتى وإذا الميثاق في عني لغيري (") .

#### ومن خطبة لة عليهِ السلام

طنما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق . فاما اولياء الله فضياؤهم فيها اليقيت . ودليلم ممتُ الهدى . وإما اعداء الله فدعاو. هم فيها الضلال ودليلم الحى . فما ينجو من الموت من خافه . ولا يعطى البقاء من أحبه

### ومن خطبة لة عليه السلام

منیت<sup>(۲)</sup> بمن لا بطیع اذا امرت . ولا یجیب اذا دعوت .لاابالکم .ما تنتظر وین بنصرکم ربکم .اما دین یجمعکم ولا حمیة تحمشکم <sup>(۵)</sup> اقوم فیکم مستصرخاً .

(1) التعتقة في الكلام التردد فيو من حصر (7) كناية عن ثبات المجائر فان رفع الصوت عند المخاوف اتما هو من المجزع (۴) الفوت السبق (٤) هذا الضمير وسابقه يعودان الى النفيلة المعلومة من الكلام فضيلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحكي بهذا حاله على عهد عثمان (٥) البمز والغمز الوقيقة اي لم يكن في عيب اعاب به (٦) هذه المجملة قطعة من كلام أله في حال نفسو بعد رسول الله بين فيه انه مامور بالرفق في طلب حقو فاطاع الامر في بيعة ابي بكر وعمر وعثمان فبايعهم امتثالاً المره النبي بؤمن الرفق وليفاء بما اخذ عليه النبي من الميثاق في ذلك (٧) بليت (٨) حشه كنصره جمعة وحمش النوم ساقم بغضب او هو من احمشة بمعني اغضة اي نفضه كم علي اعدائكم

واناديكم متغونًا (1) فلا تنمعون في قولاً . ولا تطبعون في امرًا . حتى تكشف الامورعن عواقد المعاد عن المسادة . فا يدرك بكم ثار ولا ببلغ بكم مرام . دعوتكم الى نصر اخوانكم نجرجرة جرج جرجرة (1) المجمل الاسر (1) وتاقلتم نشاقل النضو الادبر (1) . ثم خرج اليا منكم جيد متذائب ضعيف كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون . (اقول قوله عليوالسلام متذائب اي مضطرب مين قولم تذاءبت الربج اي اضطرب هبو بها ومنة يسى الذئب ذئبا لاضطراب مفيته

### ومن كلام لهُ عليه السلام في الخوارج لما مع قولم لاحكم الالله قال عليوالسلام

كلة حق يرادبها الباطل ، نم انة لاحكم الالله ، ولكن هولاء يقولون لا إمرة الالله وإنة لابد (\*) للناس من امير بر ي او فاجر بعمل في امرته المومن (\*) و يستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الاجل ويجمع به النيء ويقائل به العدو وتامر به السبل ، و يوخذ به للضعيف من النوي حتى يستريح بر و يستراح من فاجر ( وفي رواية اخرى انه عليه السلام لما سمع تحكيمهم قال) حكم الله انتظر فيكم (وقال) اما الامرة المبرة فيعمل فيها النفي ، ولما الامرة الفاجرة فيتمتع فيها الشتي الحال نقطع مدته وتدركة منية

# ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

ان الوفاء توأم (<sup>٧)</sup> الصدق ولا اعلم جنة اوقى منة ولا يغدر من علم كيف المرجع. ولقد اصجمنا في زمان قد اتخذ اكثر اهله الغدركيسا (<sup>١)</sup> ونسبهم اهل انجهل فيه الى حسن الحيلة .ما لهم قاتلهم الله قد برى الحول القلّب (<sup>١)</sup> وجه الحيلة ودونة مانع من امر

<sup>(1)</sup> قائلاً وإغوناه (7) صوت بردده البعير في حغيرته (۲) المصاب بداء السرر وهو مرض في الكركرة يشامن الدبرة (٤) النضو المهز ول من الابل والادبر المدبوراي المجروح (٥) احتجاج على بطلان قولم لا امرة الا أنه (٦) المراد منة صاحب الامرة الباروللمراد من الكافر الغاجر كما ندل عليوالرواية الآتية في آخر العبارة (٧) التوأم ما يولد مع الآخر في دفعة وإحدة من بطن وإحد (٨) بأائنج عقلا (٤) بالضم فيها المبصير بخويل الإمور ونقليبها

الله وبهبه فيدعهارأي عين بعدالقدرة عليها وينتهز فرصتها من لاحريجة لهُ في الدين (١)

#### ومن كلام له عليه السلام

ايها الناس ان اخوف ما اخاف عليكم اثنان . اتباع الهوى وطول الامل (") . فاما أنباع الهوى وطول الامل (") . فاما أنباع الهوى فيصدعن الحق . وإما طول الامل فينسي الآخرة . الا وإن الدنيا قد ولت حذًا له (") فلم يبق منها الاصابة (") كصابة الاناء اصطبها صابها . الا وإن الاخرة قد أقبلت . ولكل منها بنون . فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان كل ولد سيلحق بامه يوم القيامة . وإن اليوم عمل ولاحساب . وغدا حساس ولا عمل . (اقول اكتذاء السريعة ومن الناس من برو يوجذاء

ومن كلام لهُ عليهِ السلام وقد اشار عليهِ اصحابهُ بالاستعداد للحرب بعد ارسالهِ جربر . ابن عبد الله الى معاوية

ان استعدادي لحرب اهل الشام وجربر عنده اغلاق للشام وصرف لاهلوعن خير إن ارادوه ولكن قدوقتُ لجر بروقتاً لايتم بعده الامخدوعاً او عاصباً والرامي عندي مع الآناة فأرودول (°) ولا اكره لكم الاعداد . ولقد ضربت أنف هذا الامروعينة . وقلبت ظهره و بطنه . فلم اركي الاالثنال او الكفر انة قد كان على الناس قال (1) أحدث أحداثاً واجد للناس مقالاً فقالوا ثم نقموا فغير وا

<sup>(1)</sup> المحرمجة التحرج اي التحرز من الآثام (٢) طول الامل هو استنساح الاجل والتصويف بالعمل طلبًا للراحة العاجلة ونسلية للننس بامكان التدارك في الاوقات المتبلة وهذا من اقمع الصنات اما قمة الامل في نجاح الاعال الصائحة نقة بالله ويقينًا بمونو فهي حياة كل فضيلة وسائقة لكل مجد والمحرومون منها أيسون من وحمة الله تحسيم أحيا وهم اموات الابشعرون (٣) الحذاء بالتشديد الماضية السريعة (٤) الصبابة بالضم البقية من الماء واللبن في الاناء (٥) تهلول الارواد المثني على مهل (٦) مبغض بريد بو الذي كان قبله

# ومن كالرم له عليه السلام

لما هرب مصلة بن هيرة الهنهائي التي بنهاوية وكان قد ابتاع سبى بني ناجية من عامل أمير المرميين عليه السلام واجتلة فلما طالبة بالمال خاس به (<sup>()</sup> يرهرب الى المنام

قبح الله مصقلة فعلَ فعل السادات وفر فرار العبيد . فما انطق مادحه حتى اسكنة ولا صدق وإصفه حتى ككَفْه ولو أفام لاخذنا ميسوره <sup>(1)</sup> . وإنتظرنا يما له وفوره <sup>(۱)</sup>

### ومن خطبة له عليه السلام

المحمد لله غير مفتوقة من رحمت ولا مخلق من اهمته ولا مآيوس من مففرته . ولا م ممتنكات من عبادته و الذي لا يعرج منفرجة ، ولا تقفدلة تعمة مؤالدتها أدار سني (١٠ لها اللغاء ولا علمه منفرته علمت للطالب والفيست بفلس المناظر، م فارقطاع تختها بالمحمد ما مجضرتكم من الزاد ، ولا تساليل فيها فوق الكفاف ، ولا تطلبيل منها اكثر من الملاغ (١٠)

### وَمَنْ كَالام لَهُ عَلَيْهِ السَّلامِ عَنْدُ عَرْمُوعَلَى السِّيرَالَى الشَّامُ (''

اللهم اني أعود بك من وعثاء السفر `` وكا بّه المنقلب وسوء المنظر في الاهل ولمال اللهم المتدالصاحب في السفر وانت المخليفة في الاهل ولا يجمعها غيرك لان المسخلف اللهم استدالصاحب في السفر وانت المخليفة في الاهل ولا يجمعها غيرك لان المسخلف لا يكون مستحمل بالمستصحب لا يكور يسمشلانا

<sup>(</sup>١) كاسخان (٢) ماتيسرلة (٢) زيادته (٤) قدر

<sup>(</sup>٥) ما يتبلغ بواي بقنات به (٦) وذلك بعد خرب المخالم ويض المخالف المنافرين المخالف المنافرية المنافرة المناف

### ومن كلام لهُ عليهِ السلام في ذكرالكونة

كَمْ نِي بك ياكوفة تمدين من الاديم العكاظيّ (١) تُعركين بالنوازل . وتركيوت بالزلازل .واني لاعلم أنه ما اراد بك جبار سؤ الا ابتلاه الله بشاغل ورماه بقاتل

ومن خطبة له عليه السلام عند المسير الى الشام

المحمد لله كلما وَقب ليل وغسق (٬٬ والمحمد لله كلما لاح نجر وخنق ٬٬ والمحمد لله غير منفودالا نعام والا مكافئ الافضال

اما بعد فقد بعثت مقدمتي . وإمرنهم بلزوم هذا الملطاط حنى يانيهم أمري . وقد اردت ان اقطعهذ النطفة الى شرفه منكم موطنين آكناف دجلة فانهضهم معكم الي عدوكم واجعلهم من الهداد القوة لكم . ( اقول يعني عليه السلام بالملطاط السمت الذي أمرهم بلزومه وهو شاطئ الغرات و يقال ذلك لشاطيء المجرواصله ما استوى من الارض . و يعني بالنطفة ماء الغرات . وهو من غريب العبارات واعجبها

### ومن خطبة له عليه السلام

امحمد لله بَعلَن (') خنيات الامور ودلت عليه اعلام الظهور وامنع على عين البصير فلا عين من لم يرّه تنكره و ولا قلب من اثبته يبصره وسبق في العلو ولا شيئ أقلى منه و ورب في الدنو ولا شيئ افرب منه و فلا استعلاؤه باعده عن شيئ من خلته و ولا فربه ساواهم في المكان به الم بطلع العقول على تحديد صنته ولم يجبها عن واجب معرفته و فهو الذي تشهد له اعلام الوجود و على اقرار قلب ذي المجتمود و تعالى الله على المشهون به والمجاحدون له علوا كينزا

<sup>(1)</sup> نسبة الى عكاظ كفراب وهوسوق كانت نقيمة العرب في صحراء بين نخلة والطائف يجنّبهون اليه من بداية شهر ذي التعدة لينعا كظل اي يتفاخر واكل بما الديه من فضيلة وإدب و يستمر الى عشر بن يومًا (٦) وقيب دخل وغسق اشتدت ظلمته (٢) خنق الخيم غاب (٤) علمها

# ومن كلام له عليه السلام

انما بده وقوع النتن اهوا عنبع . وإحكام تبندع . يخالف فيها كناب الله . و يتولى عليها رجال رجالاً (1) على غير دبن الله . فلو ان الباطل خلص من مزاج المحق لم مخف على المرتادين (1) ولو ان المحق خلص من الباطل انقطعت عنه السن المعاندين . ولكن يوخذ من هذا ضغث (1) ومن هذا ضغث فيخرجان فهنالك يستولى الشيطان على اوليا تو ، و ينجو الذين سبقت لهم من الله المحسني

ومن خطبة لة عليه السلام

لما غلب اصحابُ معاوية اصحابه عليه السلام على شريعة<sup>(١)</sup> الفرات بصفين ومنعوهمن الماء

قد استطعموكم الفتال (\*) فأفرتوا على مذلة . وناخير محلة . او رَوْول السيوف من الدماه . تر ويًّا من الماء . فالموت في حياتكم منهور بن . والحياة في موتكم قاهر بن . . الا طن معاوية فاد لمة (\*) من الغولة وعمس (\*) عليهم المحبر حتى جعلوا نحورهم أعراض المنية

ومن حطبة لة عليه السلام

الا طن الدنیا قد تصرمت و آذنت بوداع وتنکر معروفها وادبرت حذاء (۱)
 فهی نحفز (۱) بالفناء سکانها

<sup>(1)</sup> يستمين عليها رجال برجال (٢) الطالبين للحقيقة (٢) الضغث بالكسر قبضة من حشيش مختلط فيها الرطب باليابس بريد انة ان اخذ الحق من وجه لم يعدم شبيها له من الباطل يلتبس يه وإن نظر الى الباطل لاج كأث عليه صورة المحق فاشتبه به فذلك ضغث المحق وهذا ضغث الباطل (٤) اللهر يعة مورد الشاربة من النهر (٥) طلبول منكم ان تصموم النتال او جعلول لكم النتال طعمة (٢٦) الله يضم

<sup>(</sup>٥) طلبط منظمان تطعموهم القتال الوجعلوا للم القتال طعمة (٦) اللمة بضم اللام الاصحاب في السفر (٧) عمس الكتاب والخبر اخفاء (٨) مسرعة

<sup>(</sup>٩) تدفع حنزه مجنزه دفعو من خلفه او هو بعني نطعنهم من حنزه بالرجح طعنه

وتحدر (') بالموت جيرانها وقد امرّ منها ماكان حلما ، وكدر منها ماكان صفوا . فلم
يبق منها سلة (') كملة الاداق الديرجة بحرعة الملة (') لو تززها الصديان لم ينقع
يبق منها سلة (') كملة الاداق الديرج عن هذه الدار المندور على إهلها الزيال ، ولا يغلبنكم
فيها الأمل ولا يطولن عليكم الأمد ، فوالله لوحنتم حين الوله الحجال (') ، وجارتم (') جوارمتهال الرهبان وخرجم الى الله مون الامولل
يبديل المحام (') وجارتم (') جوارمتهال الرهبان وخرجم الى الله مون الامولل
وسلة (') لكان قليلا فيها ارجولكم من نوايد واخاف عليكم من عقابد والله لوا فاشتها
قلو بكم انباتا (') وسالت عودتكم من رغبة اليه او رهبة منه دما عمرتم في الدنيا ما الدنيا
باقية ('') ، باجزت اعالكم ولوام نبقوا شيئا من جهدكم أنعية عليكم العظام ('') وهداه
ا ياكم للأيان

# في ذكريوم النحر

ومن كال الانجية (11 سنشراف اذنها ، وسلامة عينها ، فاذا سلمفالاثرن والعين سلمت الانجية وتت ولوكانت عضماً القرن (110 مقبر رجابا الى المنسك (11)

(۱) من باب نصر وضرب اي تحيطهم بالموت (۲) السلة هركة بقية الماء في الحوض والاداوة المطهرة (انا - الما - الله الدي ينظير بو) (۲) القلة بالنج حصاة بضعها المسافرون في الناء ثم يصبوت الماء فيوليفهم ها فيتناجل كل منهم مقدار ما غرها لابزيد احده عن مالا حرق نصيبه ينعلور ذلك اذا قل الماء وارادوا قسمته بالموية (٤) النزز الامتصاص والصدبان العطشان وقوله لم ينقع اي لم برو (٥) كل التي فقدت ولدها (٦) صوته في بكائه لفقده إلله (٧) تضرعتم والمتبل المنقطع العبادة (٨) المراد من الرسل هنا الملائكة الموكلوت بحفظ اعبال العباد (٤) ذابت (١١) منعول جرت (١٦) الاصحية الشادة (٤) المدخورة النبس من عيد جرت (١٦) الاصحية الشادة التي طلب الشارع ذبحها بعد شروق الشمس من عيد الاضحارات الافران نقد ما حتى لاتكون بجدوعة او مشقوقة (٢٤) مكمورة النبن في طلب المنادة بها تفصيل (١٤) اي عرجا والمسك المذبخ وفي صفات الانحية وغيوبها المخالة بها تفصيل وخلافات نطلب من كنب المنقة

#### ومن خطبة له عليهِ السلام

فنداكوا (''عليّ نداك لابل الهيميوم وردها ('' قد امرسلها راعبها ، وخلعت مثانيها ('' حتى ظننت انهم قاتليّ او بعضم قاتل بعص لديّ . وقد قلبت هذا الامر بطنه وظهره . فما وجدتني بسعني الاقتالم او المجتود بما جاه ني به محمد صلى الله عليه وآله فكانت معانجة التقال اهون عليّ من معانجة العقاب وموتات الدنيا أهون عليّ من مواتداً آخرة

ومن كلام لهُ عليهِ السلام وقد استبطأ اصحابهٔ اذنه له في القتال بصنين

# ومن كلام له عليه السلام

ولقد كنا مع رسول الله صلى الله واله نقتل أباءنا وإبناءنا وإخواننا وإعامنا مما يزيدنا ذلك لا ايمانا ونسلياً ومضيا على الله (\*\*وصبراً على مضض لالم. وجداً في جهاد العدو ولفد كان الرجل منا والا خرمن عدونا يتصاولان تصاول اللهاين يخالسان (\*\*) انتسماء ايما يسقي صاحبة كاس المنون ، فمرة لنامن عدونا ومرة لعدونا منا . فلما رأي الشصد قنا انزل بعدونا الكبت (\*) وانزل علينا النصر

<sup>(</sup>۱) تراحموا (۲) الهيم المطاش والورد بالكسرورود الماء للشرب (۲) جمع المتناة حيل من صوف او شعر بعقل بو المبعير (٤) ما اخريما (٥) عشا الى النار ابصرها ليلا فقصدها (٦) معطوف على ان اقتلها اي واهد اوها احب الي من قتلها ضالة واحتمالما لانم الغواية (٧) اللتم بالمحريك معظم الطريق او جادنة (٨) كل بطلب اختلاس روح الآخر (٤) الدل والمخذلان

حتى استغر الاسلام ملقياً جرانه (1) ومتبقّ ا اوطانه. ولعمري لوكنا ناتي ما أتيتم ما قام للدين عود . ولا اخضرّ للايمان عود . وإيم الله ليحتلبنها دماً (<sup>7)</sup> . وللتبعُنها ندمًا

#### ومن كلام له عليه السلام لاصحابه

اما انة سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق (٢) البطن باكل ما يجد و يطلب مالا يجد . فاقتلوه ولن نقتلوه . الا وإنة سيامركم بسبي والبراءة مني . اما السب فسبوني قانة لي زكاة ولكم نجاة . وإما البراءة فلا تنبراً وإ مني فاني والدت على الفطرة وسبقت الى الايجان وإهجرة

# ومن كلام له عليه السلام كلم يو الخوارج

اصابكم حاصب '' ولا بني منكم آبر . أبعد ايماني بالله وجهادي مع رسول الله أشهد على نفعي بالكفرلقد ضللت اذاً وما انا من المهتدين . فأ و بوا شرماً ب . وارجعوا على اثر الاعقاب . اما انكم نتلفون بعدي ذلا شاء للآ وسينًا قاطعًا وائرة '' شخذها للظالمون فيكم صنة (قوله عليه السلام ولا بنى منكم آبر برى بالباء والرا من قولم للذي يابر المخل اي بصلحة و برى آثر وهو الذي ياثر المحديث اي برو يه و يحكيه وهو اصح الموجوء عندي كانة عليه السلام (قال لا بني منكم مخبر و بروي آبر بالزاي المجمة وهو الرائب ، والمالك ايضًا يقال له آبز)

<sup>(1)</sup> جران البعير بالكسر مقدم عنة من مذبح الى شخره والقاء المجران كنابة عن التمكن (7) الاختلاب استخراج ما في الضرع من اللبت والضير المنصوب يعود الى اعالم المنهومة من قواو ما أثيتم واحتلاب الدم تمثيل لاجتراره على انتسهم سوء العاقبة من اعالم (٢) عظيم البطن كانة لعظمه مندلق من بدنو بكاد ببين عنة واصل اندحق يعمي اندلق وفي الرحم خاصة (٤) الحاصب ريج تحمل الحصباً والمجملة دعاً عليهم بالملك (٥) المختصاص الظالم بنوائد الملك وحرمان الرعبة حظها من المحق أ

(قال عليوالسلام لماعزم على حرب الخوارج وقيل له أنهم قد عبر واجسر النهروان)

مصارعهم دون النطفة وإلله لايفلت منهم عشرة ('' ولا بهلك منكم عشرة ·(يعني بالنطنة ماء النهر وهو افتح كنا يتولن كان كثيرًا جمًا)

و لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المومنين هلك القوم بأجمهم ( قال عليه السلام) كلا والله انهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء كلما نجم منهم قرف قطع حيىكون آخرهم لصوصاً سلابين (وقال عليه السلام) لانتناوا الخوارج () بعدي فليس من طلب المحقى فاخطاء كمن طلب الباطل فأ دركه ( يعني معاوية وإصحابه)

#### ومن كلام لهُ عليهِ السلام لا خُوّف من الغيلة

وان عليّ من الله جنة <sup>(٢)</sup> حصينة فاذا جاء يومي انفرجت عنى وإسلمتنى **نح**ينئذ<sub>ي</sub> لايطيش السهم ولا يبرأ الكلم <sup>(١)</sup>

#### ومن خطبة له عليه السلام

لا وإن الدنيا دارلا يسلمنها الا فيها (\*) ولا ينجى بشيء كان لها ( †) . ابتلى الناس فيها فننة فما اخذوه منها لغيرها قدموا عليه و اخذوه منها لغيرها قدموا عليه و الما و فيه و فانها عند ذوي العقول كذي م الظل بينا تراه سابغًا ( ) حتى قلص وزائدً الحق نقص

<sup>(</sup>۱) انهٔ مانجي منهم الانسعة نفرقط في البلاد وما قبل من اصحاب اميرالمومنين الاثمانية (۲) الذي يخرجون عن طاعة المتفلب على الأمرة بغيرحتى بعد مكرم الله وجهه (۲) بالضموقاية (٤) بالغنج الجرح

اي من اراد السلامة من محننها فليهي وسائل النجاة وهو فيها اذ بعد الموت لايكن التدارك ولا يننع الندم (٦) كل عمل يقصد يه لذة دنيوية فانية فهو هلكة لانجاة (٧) منداً ساترًا للارض وقلص انقبض وحتى هنا لمجرد الفأية بلا تدريج اي ان غاية سبوغه الانقباض وغاية زيادته النقص

#### ومن خطبة له عليه السلام

وانقوا الله عباد الله و بادروا آجالكم بأعالكم وابتاعوا ما يبقى لكم عا يزول عنكم وترحلوا فقد جُد بكم (١٠) واستعدوا للموت فقد أظلكم وكونوا قوما صبح يهم فانتبهوا وعلموا ان الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا وفان الله سجانة لم يخلقكم عبقا ولم يترككم سدى وما يين احدكم وبين المجنة أو النار الا الموت أن ينزل بع وان غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصرالله قلم وان فات بالله والنار الا الموت أن يعدره المجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الاوبة وأن قادما يقدم بالفوز والفقوة لمستحق الأفضل العدة وفنز ودوا في الدنيا من الدنياما نحر زون به انفسكم غدا وفاني عبد "ربة فصح نفسة وقدم تو بته وغلم شهوته فان اجلة مستورعنة والملة خادع لله والشيطان وكل به يزين لله المصبة ليركبها وعنيه التوبة ليسوقها حتى تعجم منهنة عليه أغنل ما يكون عنها ولما المستحانة ان يجعلنا وابا كم عن لانبطره نعم علية على أنه الحرة على كل ذي عمن لانبطره نعم علية "ولانقصر به عن طاعة ربه غاية ولانحل به بعد الموت ندامة ولاكا بة من لانبطره نعمة (كل نقصر به عن طاعة ربه غاية ، ولانحل به بعد الموت ندامة ولاكا بة

# ومن خطبة لةعليهِ السلام

انحمدالله الذي لم يسبق له حال حالاً - فيكون اولاً قبل ان يكون آخرًا . و يكون ظاهرًا قبل ان يكون اخرًا . و يكون ظاهرًا قبل ان يكون باطنًا . كل مسمى بالوحد أغيره قليل (1) . و كل عز بزغيره ذليل وكل قوي غيره ضعيف . و كل مالك غيره مملوك . و كل عالم غيره متعلم . و كل قادر غيره يقدر و بعجز . و كل سميع غيره بعمى عن لطيف الاصوات و يصمه كبيرها و يذهب عنه ما بعد منها ، و كل يصير غيره بعمى عن خني الالوان ولطيف الاجسام . و كل ظاهر غيره بالمنان ما خلقه لتشديد سلطان . و كل ظاهر غيره عور ظاهر . لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان . و لا ضده منافر . عواقب زمان . و لا استعانة على ند مناور (1) ولا شريك مكاثر . و لا ضد منافر .

 <sup>(</sup>١) أسرع بكم (٦) بريد الموت والاوبة الرجوع بعد الغيبة (٢) تطغيه البطر الطغيان (٤) وصف غير الله بالوحدة نقليل والكال في عالجو ان يكون كثيرًا لا الله فوصفة بالوحدة نقد يس وتنزيه (٥) الند بالكسرالنظير ولمثناو را المواثب

ولكن خلائق مربوبون . وعباد دَ اخرون (۱) لم يحلل في الاشيا فيقال هو فيها كائن ولم ينا عنها فيقال هومنها بائن (۱) لم يؤده (۱) خلق ما ابتداً ولا تدبير ما ذراً (۱) ولا وقف به عجز عا خلف . ولا ولجمت (۱) عليه شبهة فيا قضى وقدر . بل قضاء متفن وعلم محكم . وأمر مبرم (۱) المامول مع النقم . المرجو مع النعم

### ومن كالإم لهُ عليهِ السلام كان ينولهُ لاصحابهِ في بعض ايام صنين

معاشر المسلمات استشعروا الخشية '' ونجليبوا السكينة . وعضوا على النواجة فانهُ أنبي للسيوف عن الهام وآكملوا اللأمة '' وقلقلوا السيوف في اغمادها قبل سلها '' والمحظوا المخزر ''' والمحظوا المخزر ''' والمحظوا المخزر ''' والمحظوا المنبوف بالخطا ''' . واعلموا الكم يعين الله '' ومع ابن عمر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فعاودوا الكرّواستحيوا من الفر . فانه عار في الاعقاب . ونار يوم المحساب وطيبول عن انتسكم ننسًا ، وإمشوا الى الموت مشيًا سمجيًا ''' وعليكم بهذا السواد الاعظم . والرواق المطنّب ''' .

<sup>(</sup>١) اذلا. من دخر ذل وصغر (٦) منفصل (٢) يثقله آده الامر أثقله

<sup>(</sup>٤) خانى (٥) دخلت (٦) محنوم وإصاء من أبرم الحبل جعلة طاقين ثم فتلة و بهذا احكمة (٧) استشعر لبس الشعار وهوما يلي البدن من النياب ونجلبب لبس الجلباب وهوما تغطي يوالمرأة ثيابها من فوق ولكون الخشية غاشية عبر في جانبها بالاستشعار وعبر بالتجلبب في جانب السكينة لانها عارضة بدنية كما لابخنى

<sup>(</sup>٨) اللامة الدرع ولكالها ان بزاد عليها البيضة والسواعد (٩) مخافة ان تستعصي عن الخروج عند السل (١٠) الخزر محركة النظر كانة في احد الشقين (١١) الشزر بالنخ الطعن في الجوانب يبنًا وشالاً (١١) كانحوا وضار بوا والظبي بالضم جع ظبة طرف السيف وحده (١٢) من الوصل اي اجعلوا سيوفكم متصلة بخطا اعدادكم جع خطوة (١٤) ملحوظون بها (١٥) السجح بضيين السهل (١٦) الرواق ككتاب وغراب الفسطاط ولم الطنب المشدود بالاطناب مجعطنب بضيين حبل بشد به سرادق الميت

فاضربو**ا** نجيم<sup>(۱)</sup> فان الشيطان كامن في كسره<sup>(۱)</sup> .قد قدم للوثبة يدًا واخّر للنكوص رجلاً .فصدًا صدًا (۱<sup>۰)</sup> .حق بنجلي لكم عمود الحق وإنتم الأعلون والله معكم ولن يَتَرَكم اعالكم <sup>(۱)</sup>

### ومن كلام له عليه السلام

في معنى الانصار قالوا لما انتهت الى امير المومنين عليه السلام انباء السقيفة''' بعدوفاة رسول الله صلى الله عليو وآلو قال عليه السلام ما قالت الانصار قالوا قالت منا امير ومنكم امير قال عليه السلام

فهلا المختجمة عليم بان رسول الله على الله عليه وسلم وصى بات يحسن الى محسنهم و يجاوز عن مسيئهم (قالوا وما في هذا من المحجة عليم )فقال عليه السلام لو كانت الامارة فيهم لم تكن الوصية بهم (ثم قال عليه السلام) . فإذا قالت قريش (قالوا استجت بانها شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم) . فقال عليه السلام . احتجوا بالشجرة وأضاعوا الميرة

ومن كلام لة عليهِ السلام لما قلد محمد بن ابي بكرمصر فيكت عليه وقتل

وقد اردت تولية مصر هاشم بن عَتَبَةَ ولو وليته اياها لما خلى لهم العرصة (`` ولاانهزهم الفرصة . بلا ذم لحمد بن ابي بكر . فلقد كان التي حبيبًا وكان لي ربيبًا (``

 <sup>(</sup>١) النَّج بالنجريك الوسط (٦) بالكسرشفوالاسفل كناية عن الجوانب الذي ينر
 اليها المجزمون (٢) الصدالقصد (٤) لن ينقصكم شيئًا منها

 <sup>(</sup>٥) سڤيفة بني ساعدة اجتمع فيها الصحابة بعد وفاة النبي لاخنيار خليفة لة

<sup>(</sup>٦) العرصة كل بنعة وإسعة بين الدور والمرادما جعل لم مجالاً للغالبة

 <sup>(</sup>۲) قالوا ان اساء بنت عميس كانت تحت جعفر ابر ابي طالب فلما قتل
 تر وجها ابو بكر فولدت منه محمد اثم تز وجها علي بعده و تر بي محمد في حجره

# ومن كلام له عليه السلام

كم أدار بكم كما تُدارى البكار العمدة (1) والثياب المتداعية (1) كلما حيصت (1) من جانب بهتكت من آخر أكلما أطل عليكم منسر (١) من مناسر اهل الشام أغلق كل رجل منكم بابه وأنجعر (°) انجعار الضَّة في جرها والضبع في وجارها (') . الذليل والله من نصرتموه ، ومن رمى بكم فقد رمى بأ فوق ناصل (٢) وانكم والله لكثير في الباحات (١) قليل تحت الرايات . وإني لعالم بما يصلحكم و يقيم أودكم (¹¹) ولكني لا ارى اصلاحكم بافساد نفسى وأضرع الله خدودكم (١٠٠) واتعس جدودكم (١١١) والعرفون الحق كمعرفتكم الباطل ، ولا تبطلون الباطل كابطالكم الحق

وقال عليه السلام في سحرة (١٢) اليوم الذي ضرب فيهِ

ملكتني عبني (٢١) وإنا جالس فسنح لي رسول الله صلى الله عليه و آله فقلت بارسول الله ماذا لتبت من أمنك من الأود واللدّد فقال ادع عليهم فقلت أبد لني الله بهم خيرًامنهم وإبدلم بي شرًا لهم مني ( بعني بالأود الاعوجاج و باللدد الخصام وهذا من أفصح الكلام)

#### ومن خطبة له عليهِ السلام في ذم العراق

اما بعد يا أهل العراق فانما انتم كالمرأة الحامل حملت فلما أنمت أملصت (١١٠)

(١) البكارككتاب جمع بكر النني من الابل والعمدة بفتح فكسر التي انفضخ داخل سنامهامن الركوب (٦) الخلقة المتخرقة ومداراتها استعالها بالرفق النام (٢) خيطت وتهتكت تخرقت (٤) المنسركيجلس القطعة من الجيش تمرأ مام المجيش الكثير (٥) دخل الجحر (٦) الوجار بالكسر حجر الضبع وغيرها (٧) الافوق ما كسر فوقة اي موضع الوتر منة وإلناصل العاري من النصل (٨) الباحات الساحات (٩) بالتحريك اعوجاجكم (١٠) أذل الله وجوهكم (١١) وحط من حظوظكم والتعس الانخطاط والملاك والعثار (١٢) السحرة بالضم السحر الاعلىمن (۱۲) غلبنی النوم (۱۶) القت ولدها میتاً

ومات قيّمها ('' وطال تأبها وورثها أبعدها .اما ولله ما أنينكم اخنيارًا ولكن جئت اليكم سوقًا . ولفد بلغني انكم نقولون عليٌّ يكذب .قاتلكم الله فعلى من الكذب .أعلى الله فانا اول من آمن به .ام على نبيه فانا اول من صدقة .كلا والله ولكنها لهجةغينم عنها ('' ولم تكونوا من اهلها .وَيل أُمهِ كيلاً بغير ثمن ('' لوكان له وعانا ولتعلمنٌ نبأه بعد حين

# ومن خطبة لهُ عليهِ السلام علم فيها الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

اللهم داحي المدحقات (1) وداع المسوكات (2) وجابل الفلوب على فطرنها شغيها وسعيدها و اجعل شراننس (1) صلواتك ونواعي بركاتك على محمد عبدك ورسولك المخاتم لم سبق والفاتح الم انفاق والمعان المحق بالحق والدافع جيشات (1) الاباطيل والدامغ (۱) صولات الاضاليل وكاحمل (1) فاضطغ (1) في عزم واعما بأمرك مستوفرًا (11) في مرضاتك وغيرنا كل عن قدم (11) ولاواء (11) في عزم واعما لوحيك وافظاً على عهدك وماضيًا على نفاذ أمرك حتى اوري قبس القابس (11) واضاء الطريق المخابط (11) وهديت بو القلوب بعد خوضات النتن وإقام موضعات الاعلام ونيرات الاحكام فهوامينك المامون وخارن عامك المخزون وشهيدك بوم الدبن

<sup>(1)</sup> زوجها (۲) ضرب من الكلام انتم غائبون عنه فانكم في جهل بموضوعه فلا تفهمونه (۲) كبلاً مصدر لفعل محذوف أي اكبل لكم المحكمة والعلم كبلاً بلا ثمن لو أجدوعاً ، أكبل فيه اي لواجد نفوساً قابلة وعقولاً عاقلة (٤) باسط المبسوطات (٥) دعمه بدعمه كمنعه اقامه والمسموكات المرفوعات وهي السموات قال صاحب القاموس المسموكات لحن وقبل لفة والصحيح المعروف مُسكمات ولعل هذا في اطلاق

اللفظاسا للسموات عن وييل لعه ولا سج المعروف مسهامات ولعل للله المجاهدة المنظاسا للسموات أما لو أطلق صفة كاهو في كلام امبر المومنين فهو صحيح فصيح بل الانتحج غيره فالفعل سمك لا أسمك (٦) جمع شريفة (٧) جمع جيشة المرة من جاش المجراذا غلاوهاج (٨) من دمفه اذا شجه ختى بلغت الشجة دماغه والمراد مهلكها والصولات جمع صولة. (١) متعلق بالاوصاف قبله (١١) قوي واقتدر (١١) مسارعًا

<sup>(</sup>١٢) غير ناكص عن قدم بضمتين المشي الى الحرب (١٢) ضعيف

<sup>(14)</sup> اوقد مصباح المستصبح (١٥) . الضارب في الطرق على غير هدى

وبعيثك (1) باكمق ورسولك الى اكناق . اللهم افسح لهُ مفسيماً في ظلك . وإجزه مضاعنات المخترمن فضلك . اللهم أعل على بناء المبانون بناء . وآكرم لديك منزلته . وآتم له نوره وإجزه من ابتعانك لهُ مقبول الشهادة (1) ومرضيًّ المقالة . ذا منطق عدل . وخطة (1) فصل ، اللهم اجمع بيننا وبينه في بَرْد العيش وقرار النعمة ومنى (1) الشهوات وإهواء اللذات ورخاء الدعة ومنهى الطأنينة . وتحف الكرامة

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام قالهُ لمروان ابن الحكم بالبصرة

(قالط أخذ مروان ابن اتحكم اسيرًا يوم انجمل فاستشفع انحسن وانحسبن عليهما السلام الحامير المومنين عليهما السلام الحامين عليها المير المومنين فعلل عليه المسلام فكالهاء فيه مخلى سبيله فقالا لله يبايعك يا امير المومنين فقال عليه المسلام)

أَوَلَمْ سَايِعَنَى بَعِدَ قَتَلَ عَنْمَانَ لَاحَاجَةً لِي فِي بِيعِنَهُ انْهَا كَفَتَ يَهُودِيَةً (\*) . لو بايعني بكو لغدر بسَّبَته (") اما ان لهٔ إِمرة كلعقة الكلب أَ نَهُ (") . وهو ابو الاكبش (^) الاربعة وستلفى الامة منهُ ومن ولده يومًا أحمر

### ومن كلام لهُ عليهِ السلام لما عزموا على بيعة عثمان

لقد علمتم اني احق الناس بها من غيري و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمين

<sup>(1)</sup> مبعونك (٦) هو وما بعده حال من الضير في له (٢) الخطة بالضم الأمر (٤) جمع منية بالنضم ما نتمنا. الانسان لنفسو والشهوات ما يشتهه يدعو بان يتغق مع النبي في جميع رغبانو وميله وإن ينال ما اعطاه الله من السعادة (٥) غادرة ماكرة (٦) السبة بالنفح الاست وهو ما يحرص الاغبان على اختائو وكني يوعن المغدر (٦)

اكخني وإخنار التعقير العادر (٧) تصوير لقصر مديما وكانت تسعة المُهر (٨) جمع كبش وهومن النوم رئيسهم وفسروا الاكبش ببني عبد الملك بن مروان هذا وهم الوليد وسليان ويتربد وهشام قالوا ولم يتول اكخلافة اربعة اخوة سوى هولاء

ولم يكن فيها جورالاعليّ خاصة النماسًا لأجر ذلك وفضله وزهدًا فيها ثنافستموه من زخرفه وزبرجه (۱)

### ومن كلام لهُ عليهِ السلام لما بلغهُ اتهام بني امية لهُ بالمشاركة في دم عنمان

أولم ينه أمية علمها بي عن قرقي (''او ماوزع الجمهال سابقنيعن نهمني . ولماوعظهم الله بو الملغ من لساني ''' . انا حجيج الماوقين ''' . وخصيم المرتابين . وعلى كتاب الله نعرض الامثال ''' وبا في الصدورنجازى العباد

### ومن خطبة له عليه السلام

رحم الله امر اسم حكما فوعى . ودعي الى رشاد فدنى . واخذ بحجزة هاد فخبا (١) . رافسه ربه وخاف ذنبه . قدم خالصا ، وعمل صائحا . اكتسب مذخورًا . واجنس محدورًا . واجنس محدورًا . واجنس محدورًا . واجنس محدورًا . واخرز عوضًا . كابر هواه . وكذب مناه . جعل الصبر مطية نجاته . والنقوى عدة وفاته . ركب الطرينة الغراء . ولزم المجبة البيضاء . اغتنم المهل ، و بادر الاجل . وتزود من العمل

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام

ان بني امية ليفوقونني تراث محمد على الله عليه وآلو نفويقًا . لا نفضنهم نفض الخُّمام الموذام النربة( وبروى النراب الوذمه .وهو على القلب .قوله عليه السلام ليفوقونني اي يعطونني من المال قليلاً قليلاً كلواق الناقة .وهو اكملية العاحدة من لبنها . والوِذام جمع وذمة وهي اكمزة <sup>(۲)</sup> من الكرش أ والكبد نقع في النراب فتنفض)

<sup>(</sup>۱) الزبرج بالكسرالزينة (۲) قرفة قرفا بالقتح اتهمة وعابه والمجرور متعلق بينه وفاعل ينه علم الحريد منعول (۲) اللام هي التي للتأكيد وما موصول مبتد الحابلغ خبره (٤) غاليم بالمحجة (٥) منشا بهات الاعال والمحوادث تعرض على القرآن فا وافقه فهم المحق المشروع وما خالفة فهو الباطل المنوع (٦) المحجزة بالضم معقد الازار ومن الدراويل موضع التكة والمراد الاقتدا والتمسك (٧) الحزة بالضم القطعة وفسر صاحب القاموس الوذمة بمجموع المحى والكرش

#### ومن كلمات كان يدعوبها

اللهم اغفرليما انت اعلم بومني . فان عدت فعدلي بالمففرة . اللهم اغفرلي ما وأيت من ننسي (١) ولم تجد له وفاء عندي . اللهم اغفرلي ما نقر بت بو اليك ثم خالفة قلبي (٣) . اللهم اغفرلي رمزات الانجاظ ـ وسقطات الالفاظ ـ وشهولت انجنان . وهنوات اللسان

ومن كلام له عليه السلام فالهٔ ابعض اصحابه لما عزم على المدير الى اكنوارج فقال له يا امير المومنين ان سرت في هذا الوقت خشيت ان لاتظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال عليه السلام .

أتزعم انك تهدي الى الساعة التي من سار فيها صرف عنة السوء وتخوف من الساعة التي من سار فيها حالة بي المحالة من سار فيها طقع بير الضر . فمن صدقك بهذا فقد كذب الفرا أن واستغنى عن الاعانة بالله في نيل الحبوب ودفع المكروه . وتبتغي في قولك للعامل بآمرك ان يوليك الحمد دون ربيه لانك بزعمك انت هديته الي الساعة التي نال فيها النفع وأمن الفر (ثم اقبل عليه السلام على الناس فقال)

ا بها الناس اياكم وتعلم النجوم الا ما بهتدي به في برا وبحر (''فانها تدعو الممالكمانة والمجم كالكاهر في النار وسير والمنجم كالكاهر في النار وسير والماهر الله الله على اسم الله

ومنخطبة لهُ عليهِ السلام بعد حرب الجمل في ذم النساء

معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان (°) نواقص الحظوظ نواقص العقول . فأ ما

(١) وأي كوعى وعد وضن (٦) قصدت بوالقربي ثم اخطات (٢) طلب لتما علم الهبئة الفلكية وسير النجوم وحركانها للاهنداء بها (٤) الكاهن من يدعى كشف الغيب وكلام امير المومنين حجة حاصة لخبالات المعتقدين بالرمل والمجفر والنخيم وما شاكلها ودليل واضح على عدم صحنها ومنافاتها للاصول الشرعية والعقلية (٥) خلق الله النساء لندبير امر المنزل وهو دائرة محدودة يقوم علمهن فيها ازواجهن

نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حيضهن . وإما نقصان عقولهر ... فشهادة امراتين كشهادة الرجل الطاحد . وإما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال . فانقول شرار النساء . وكونول من خيارهن على حذر ولا تطبعوهن في المعروف حتى لا يطعن في المنكر

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام

ايها الناس الزهادة قصر الامل . والشكر عند النم . والورع عندالحارم . فان عرّ بَ ذلك عنكم ( ' ' فلا يغلب انحرام صبركم . ولا تنسواعند النم شكركم فقد أعذر الله ( ' ') اليكم بجمج مسفرة ظاهرة وكتب بارزة العذر واضحة

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام في صنة الدنيا

ما أصف من دار اوّ لها عنا<sup>ي</sup> وآخرها فناء . في حلالها حساب . وفي حرامها عقاب . من استغنى فيها فنن .ومن افتقر فيها حزن .ومن ساعاهافاتتهُ <sup>(٢)</sup>ومن قعد عنها وإتنهُ .

نخلق لهن من العقول بقدرما بخنجن اليو في هذا وجاء الشرع مطابقاً للنطرة فكرت في احكامه غير لاحقات للرجال لا في العبادة ولا الشهادة ولاالمبراث (1) بعدعنكم وفاتكم والاشارة الى ما نقدم من قصر الامل اي فان عسر عليكم ان نقصر ولا آمالكم وتكونوا من الزهادة على الكال المطلوب لكم فلا يغلب الحرام صبركم لم

(٢) أَ عَدْرِ بَعْنِي أَنْصَفَ وَإِصَالُهُ مَا هُمِرْتُهُ السَّاسِ فَأَ عَدْرِتُ فَالْأَنَّ سَلَبَتَ عَدْرِهَ اي ما جَعَلَتَ لَهُ وَيَقَالَ اعْدَرِتَ الى فَلَانَ اي اقْمَتَ لَنْفَى عَدْدَهُ عَدْرًا وَاضَحًا فَيَا أَنْوَلَهُ بِهِ مِن العقوبة حيث حَدْرَتُهُ وَنَصَحَنُهُ وَ يَسْحُ ان تَكُونَ العَبَارَةُ فِي الكَنَابِ عَلَى هَذَا المَعْنَى النَّكَ بِلَى هُو الاقرب مِن لَنْظُ الْيَكُمُ وَيَكُونَ الكَلَامِ عَلَى الْجَارِةُ وَيَاكَمُونَ الْكَلَامِ عَلَى الْجَارِةُ وَيَاكُمُونَ الْكَلَامِ عَلَى الْجَارِةُ وَيَالَّكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْيَكُمُ وَيَكُونَ الْكَلَامِ عَلَى الْجَارِةُ وَيَامُ الْعَدْرِ لِنَا (٢) من جرى معها في مطالبها والنصد اهتم بها وجد في طلبها وقوله فانتهُ اي سبقتهُ فَانهُ كَلَمَا نالَ شَيْئًا فَتَقَتَ لَهُ ابواب من قلاعَ عَنَاوَلَائِنَا فَيَا فَلَايكُادِ يَقْضَى مطلوبًا واحدًا حَيْمَ يَهِ الفَّ مطلوب وقوله ومن قعد عنها وانته فيها فلايكاد يقضي مطلوبً واحدًا حَيْمَ يَعْفُ اللَّهُ عَلَانُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُونِ الْمُنْ الْمُنْلِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

ومن أبصر بها بصرتهٔ <sup>(۱)</sup>. ومن ابصرالبها اعمتهٔ (اقول وإذا نامل المتامل قولهٔ عليو السلام من ابصر بها بصرتهٔ وجد تحنهٔ من المعنی الهجیب والغرض البعید ما لا تبلغ غایته ولا بدرك غوره ولا سیا اذا قرن الیه قولهٔ . ومن ابصرالبها اعمتهٔ. فانهٔ بجد الفرق بین أبصر بها وأبصرالبها واضحاً نیرًا وعجبیًا باهراً)

#### ومن خطبة له عجيبة

الحمد لله الذي علا بحوله (") و دنا بطوله (") . ما نح كل غنيمة وفضل . وكاشف كل عظيمة وأزل (") . احمده على عواطف كرمه . وسوايغ نعمه . وأومن به أولا باديا . ولسنهديه قريباً هادياً . واستعينه قادراً قاهراً . ولتوكل عليه كافياً ناصراً . ولشهدان محمداً عليه وآله عبده ورسوله ارسله لانفاذ امره ولم نها ، عذره . ونقديم نذره (") اوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب الامثال . ووقت لكم الاجال . والبسكم الرياش (") وارفغ لكم المعاش . واحاطكم بالاحصاء . وارصد لكم المجزاه . وآثر كم بالنعم السوابغ . والرقد المر وافغ (") . وانذركم بالمجيم الموالغ . واحصاكم عدداً . ووظف (") لكم مدداً . في قرار خبرة (") ودار عبرة ، انتم مختبع الموالغ . واحساكم عدداً . ووظف (") لكم مدداً . في قرار خبرة (") ودار عبرة ، انتم مختبع الموالغ . واحساكم عدداً . ووظف (")

بريد بوان من قوم اللذائد الغانية بقيمتها المحقيقية وعلم ان الوصول البها انما يكون بالعنا موفواتها بعقب المحسرة عليها والتمتع بها لا يكاد مخلو من شوب الالم فقد وافقته هذه المحياة وأراحنه فانه لاياسف على فائت منها ولا يبطر لحاضر ولا يعاني ألم الانتظار لمقبل (1) ابصربها اي جعلها مراة عبرة تجلو لقلبو آثار المجد في عظائم الاعال وتمثل لله هياكل الحجد المباقية ما رفعته ايدي الكاملين وتكشف له عواقب اهل المجهالة من المترفين فقد صارب الدنيا له بصراً وحوادثها عبراً وإما من ابصر اليها واشتغل بها فانه يعى عن كل خير فيها و يلهو عن المباقيات بالزائلات و بئس ما اختار لننسو

(٢) قوته (٢) قرب بطواء بالفتح اي عطائه وإحسانه (٤) الازل بالفتح الفية المندرة بالفقاب على سوء بالفتح الفيدة المنذرة بالعقاب على سوء الاعال او هو مفرف بمعنى الانذار (٦) الريش والرياش ما ظهر من اللباس, وارفغ اوسع (٢) المطايا المواسعة (٨) عين (٢) الدنيا فانها مقر الاختبار وتبين الخبيث من الطبب

فان الدنيا رَنق<sup>(۱)</sup> مشربها .رَدِغ <sup>(۲)</sup>مشرعها .يونق منظرها <sup>(۲)</sup> .ويو بق <sup>(۱)</sup> مخبرها غرورحائل (\*) .وظل زائل .وسناد مائل (1) .حتى اذا أنس نافرها وإطأن ناكرها (٢) قمصت (١) بأ رجلها . وقنصت بأحبلها (١) . وإقصدت بأسهها (١٠) . وأعلنت المرم اوهاقَ المنية (١١) قائدة لهُ الى ضنك المنجع (١١) . ووحشة المرجع . ومعاينة المحل (١٢) وثواب العمل .وكذلك أنخلف بعقب السَّلْف .لانقلع المنبة اخترامًا (١١٠) . ولا يرعوي الباقون اجترامًا (١٠). مجنذون مثالاً (١١) و يضون أرسالاً (١٧) الى غاية الإنتهاء. وصيور(١١٠)الفناء .حنى اذا تصرمت الامور وتقضت الدهور . وأ زف النشور(١١) . اخرجهم من ضرائح (" القبور . وأ وكار (" الطيور . ولوجرة السباع (" ومطارح المالك سراعًا الى أمره .مهطعين (١٠٠ الى معاده . رعيلا (٢٠٠ صمونا قياماً صنوفًا ينفذهم البصر (٠٠٠)

(۱) كنرح كدر (۲) كثير الطين والوحل والمشرع مورد الشاربة للشرب

 (٢) بعجب (٤) بهلك (٥) حائل اسم فاعل من حال اذا نحول وإنتقل (٦) السناد بالكسرما بسنند اليه (٧) من نكرالذي كعلمه أي جهله

(٨) ضربت (١) اصطادت بحبالها (١٠) قتلت بها (١١) علنت به

وربطت بعنقواوهاق المنية اي حبال الموت (١٢) ضيق المرقدوالمراد الغبر

(١٤) مشاهدة مكانه من النعيم والمجتعم (١٤) لانكف المنية عن اخترامها اي استئصالها للاحيام (١٥) لابرجعون عن اجترام السيئات

(١٦) يشاكلون باعالم صوراعال من سبقهم ويقندون ١٦م

(١٧) جمعرسل بالتحريك القطيع من الابل والغنم (١٨) كتنور مصير

(١٦) قرب البعث (٢٠) جمع ضريج الشق وسط القبر وإصله من ضرحه دفعة وإبعده فان المقبور مدفوع منبوذ وهو ابعد الاشياء عن الاحياء

(٢١) جمع وكرمسكن الطير ﴿ ٣٢) حَمْعُ وَجَارَكُكْنَابِ الْمُجْعُرُ وَالَّذِينَ ۗ

يبعثون من الاوكار وإلاوجرة هم الذين افترستهم الطيور الصائدة والسباع الكاسرة (٢٢) مسرعين (٢٤) شبهم في تلاحق بعض برعيل الخيل

اي الجملة القليلة منها لان الاسراع لايدع احدًا منهم ينفرد عن الآخر فات الانفراد من الابطاء ولا يدعهم بجنمعون جماً فان التضام والالتفاف انما يكون من الاطمئنات

(٢٥) يجاوزهم اي باتي عليهم ويحيط بهم اي لايعزب وإحد منهم عن بصر الله

واسمهم الداعي عليهم لمبوس (1) الاستكانة . وضرع الاستسلام والذلة (7) . قد ضلت الحيل وانقطع الأمل . وهوت الافتدة كاظهة (7) . وخشعت الاصوات مهينهة (1) والمجم العرق . وعظم الشفق (7) وأ رعدت الاساع لزيرة الداعي (7) الى فصل المخطاب ومقايضة المجزاء (7) . ونكال العقاب ونوال اللواب . عباد مخلوقون اقتداراً . ومربو بون اقتسارا (4) ومقبوضون احتضاراً . ومضنون اجداناً (1) وكاننون رفانا (1) ومبعوثون أفراداً (11) ومدين جزاء (11) . ومميز ون حساباً قد أمهلوا في طلب المخرج (71) وهدوا سبيل المنهج . وعمروا مهل المستعنب (11) وكثفت عنهم سدف الريب (11) . وخلوا لمضارا المجياد (11) . وروية (11) المؤياد رفيا المثالا المثالا المثالا المثالا المثالا المثالا وياد . وإنا المؤياد (11) . وروية (11)

(1) بالنجلباس الخضوع (7) الضرع بالنحر يك الوهن والضعف هذا لوجعلنا عليهم منعلقاً بالداعي بعني المنادي عابهم منعلقاً بالداعي بعني المنادي والصائح عليهم جعلنا لبوس جملة مبتداة ويكون لبوس جع لابس وضرع محركة اسم جمع للضريع بعني الذليل (٣) خلت من المسرة والامل من الخجاة كاظهة اي كانمة لما بزعجها من النزع (٤) مخافتة والمينمة الكلام المخني

(a) محركة الخوف (٦) صيعنة وإصلها وإحدة الزّبر أي الكلام الشديد

(٧) مبادلة الجزاء الخبر بالخبر والشربالشر (٨) من النسر اي النهر ومربوبون اي مستعدون لله (٩) الاجداث النبور (١٠)الرفات المحطام اي الهشيم المطحون (١١) كل يسال عن ننسو منفردًا (١٢) عليهم فرائش الإزمة لذمتهم حتى يودونها فان لم ينعلول كان جزاوه العذاب الاليم (١٢) المخلص

(١٤) أُ وتوا من العمر مهلة من ينال العتبي اي الرضا لو احسن العمل .استعنبة انالة العنبي فهو المستعتب والمنعول مستعتب (١٥)جم سدفة بالفنج الظلمة

(١٦) تركول في مجال بتسابقون فيوالى الخيرات وإنجياد من الخيل كرامها

(١٧) الروية أيمال النكر في الأمر لياني على اسلم وجوهه والارتياد طلب ما يراد (١٧) الأنواة الخلم والتصد بها هنا التو°دة ولملتبس المرتاد اي الذي اخذ بيده مصباحًا لبرتاد على ضوئه شيئًا غاب عنهُ ومثل هذا يتأنى في حركتو خوف امن بطنا مصباحه وخثية أن يفوته في بعض خطواتهِ ما ينش عليه لو اسرع

صائبة . ومواعظ شافية . لوصادفت قلوباً زاكية . وإساعاً وإعية . واراً ، عازمة . وألبا با حازمة . فاتقوا نقية من سمع نخشع ، واقترف فاعترف . ووجل فعمل ، وحاذر فبادر . وابقن فاحسن . وعبر فاعتبر (۱) . وحذر فازدجر . وأجاب فاناب (۱) . ورجع فتاب . واقتدى فاحندى (۱) . وأري فرأى ، فاسرع طالباً . ونجا هارباً ، فأ فاد ذخيرة (۱) وأطاب سر برة . وعر معادا . وإستظام زادا (۱) . ليوم رحياه . ووجه سيله (۱) . وحال حاجنه . وموطن فاقته ، وقدم أمامه لدار مقامه . فانغط الله عباد الله جهة ما خلقكم له (۱) . وإحذر وامنة كنه ما حد ركم من نفسه (۱) . واستعقوا منه ما أعد لكم بالننجر لصدق ميعاده (۱) والمحذر من هول معاده (منها)

جعل لكم اسماعًا لنعي ما عناها (أن) وابصارا لتجلوعن عشاها (أ<sup>11)</sup> وأشلاء (أ<sup>11)</sup> جامعة لاعضائها .ملائمة لأحنائها (<sup>11)</sup> .في تركيب صورها .ومدد عمرها . بابدان قائمة بأرفاقها (<sup>11)</sup> وقلوب رائدة (<sup>(1)</sup>) لارزاقها .في مجللات نعمه (<sup>(1)</sup>

(1) قدمت لهٔ العبر لیعتبر بها (۲) اجاب داعی الله فاناب الیه ای رجع
 (۲) شاکل بین عمله و عمل منتداه ای احسن الندوة (٤) اقتناها

(١) حل زادا على ظهر راحلتو إلى الآخرة (٦) وهجه السبيل المقصد الذي

بركب السبيل لاجاء (٧) الجمهة مثلثة الناحية والمجانب وهوظرف متعلق بحال من ضمير انقول اي متوجهين جمة ما خلقكم لاجاء من العمل النافع لكم الباقي اثره

الاخلافكم (٨) البحث عن حنيقة ذاتو فان الوصول الى كنه ذاته محال

(٩) تنجر الوعد طلب وفائه وتنجر ما وعد الله انما يكون بالعمل له وبهذا التنجر العملي يستحق ما اعد الله للصالحين (١٠) أهما (١١) من جلاعن المكان فارقه اي لتخلص من عاها اي لتبصر ولا تكون مبصرة حقيقة حتى ينيدها الابصار حركة الى نافع وانقباضًا عن ضار (١٢) جمع شلو الجسد او العضو وعلى الثاني يكون المعنى ان كل عضو فيو اعضا باطنة او صغيرة (١٢) جمع حنو بالكسر كل ما اعوج من البدن وملائمة الاعضاء لها تناسبها معها (١٤) جمع رفتى بالكسر المنفعة اوما يستهان بوعايها (١٥) على صيغة اسم الناعل من جللة بمعنى غطا و اي غامرات نعمه

وموجبات مننه (۱) وحواجز عافية (۱) . وقد ركم اعار استرها عتم . وخلف لكم عبرًا من آثار الماضين قبلكم . من مستمتع خلاقهم . (۱) ومستفسح خناقهم . أرهنتهم المنايا دون الآمال (۱) . وشد تهم عنها تخرّ ها آجال (۱) . لم يهدوا في سلامة اللبدان (۱) . ولم يعتبروا في أنف الاوان (۱) . فهل ينتظر اهل بضاضة الشباب (۱) الاحواني الهرّ (۱) . واهل غضارة الصحة (۱۱) الأنوازل السقم . واهل مدة البقاء الآونه النناء . مع قرب الزيال (۱۱) وازوف الانتقال (۱۱) وعلز التلق (۱۱) وغصص المجرّض (۱۱) وتلفت الاستغاثة التلق (۱۱) . وألم المضض (۱۱) وغصص المجرّض (۱۱) . فهل دفعت الاقارب بنصرة المخددة (۱۱) وقد غودر (۱۱) في محلة الاموات رهينًا وفي ضيق المضجع وحيدًا قد هتكت الهوام جلدته (۱۱) . وأ بلت النواهك جدّ نه (۱۱) وعنت العواصف آثاره (۱۱) وعا المحدثان معالمة (۱۱) وصارت الاجساد شجبة (۱۱)

 <sup>(1)</sup> الموجبة على صيغة اسم الناعل الكبيرة من الحسنات والمراد ههنا عظائم المنن
 اي الاحسانات وسيت موجبة لانها توجب الشكر
 (٦) انما كانت العافية حاجزًا
 لانها وقاية من الآلام
 (٢) المستمتع يو من خلاقهم بالفنح اي نصيبهم

 <sup>(</sup>٤) اعجلتهم واخذتهم قبل بلوغ ما كانول يظنون من الامل (٥) قطعهم
 عن آمالم نقطع آجالم (٦) لم يصلحول (٧) أنف الاوإن اول الزمان

<sup>(</sup>٨) البضاضة طراوة الجسد في رقة الجلد وإمتلائد (٩) جمع حانية ما

يحني الظهر من علل الهرم وإمراضه (١٠) نعمتها (١١) المفارقة (١٣) دُنوَّه (١٢) العاز بالنجريك خنة وإضطراب يصيب المريض والمحنضر والإسير

<sup>(</sup>١٤) وجع المصيبة (١٥) بالتحريك ابتلاع الريق بالجهد على الممّ

 <sup>(</sup>١٦) الاعوان والخدم (١٧) الاعزة جمع عزيز حبيب الانسان ومخلصة والنرنا - جمع قربن (١٨) جمع ناحبة اي باكية (١٩) ترك

<sup>(</sup>۲۰) هنكت اي مزقت والهوام جمع هامة اي دابة وصار معروفًا في الدواب الصغيرة كالديدان ونحوها من خشاش الارض '(۲۱) افنت وإزالت النواهك اي المضيات بهكة اذا أضاه ونهك الطعام بالغ في آكلو (۲۲) محتها (۲۴) إمحدثان بكسراكحاء نوب الدهر (۲۶) هالكة

بعد بضتها (۱) والعظام نخرة بعد قويها (۱) والارواح مزيهنة بثقل اعبائها (۱) موقنة بغيب انبائها (۱) لانستزاد من صامح عملها (۱) ولا تستعتب من سيئ زللها (۱) اولستم ابناء التوموالا با والخوانهم والاقرباء . تحنذ ون أمثلتهم ، وتركبون قديم (۱) وتطأ ون جادتهم ، فالقلوب قاسية عن حظها . لاهية عن رشدها ، سالكة في غير مضارها . كأن المعني سواها (۱) وكأن الرشد في احراز دنياها ، وإعلمواان مجازكم على الصراط (۱) ومزالق دحضه ، وإهاو يل زلله (۱) وتارات اهواله (۱۱) فانقوا الله نقية ذي لب شغل الدنكر قلبة ، وإنسب الخوف بدنة (۱۱) وإسهر الشجيد غرار نومه (۱۱) وظف الزهد شهوانه (۱۱) غرار نومه (۱۱) وقدم الخوف لأ بانه (۱۱) وظف الزهد شهوانه (۱۱) وارجف الذكر بالسائك الى الشج المطلوب (۱۱) ولم نتئلة فانلات الغرور (۱۱)

<sup>(1)</sup> البضة هينا الوحدة من البض وهو مصدر بض الماء اذا ترشح فليلاً فليلاً اي بعد امتلائها حتى كأن الماء يترشح منها (٦) نخرة بالية . (٢) جمع عب اي حمل (٤) منكشنًا لها ما كان غائبًا عنها من اخبارها وما اعد لها في الاخرة (٥) لا بطلب منها زيادة العمل فانة لاعمل بعد الموت

مبني للفاعل لايكنها ان تطلب الرضآ و والاقا له من خطائها السبيء

<sup>(</sup>٧) بكسر فتشديد طريقتهم (٨) المقصود بالتكاليف الشرعية ولملوجه اليه التحذير والتبشير غيرها (٩) انكم تجوز ون على الصراط مع ما فيه من مزالق الدحض والمدحض هو انفلات الرجل بغنة فيسقط المارّ (١١) هو انزلاق المقدم (١١) النارات النوب والدفعات (١٦) انعبه (١٦) الغرار بالكسر الفليل من النوم وغيره ولهم ه التقجد اي ازال قيام الليل نومه القليل فاذهبة بالمرة (١٤) اي اظاء نفسه في هاجرة اليوم ولمهني صام رجآء الثولب

<sup>(</sup>١٥) ظلف منع (١٦) ارجف بو اي حركة (١٧) ابان الشيئ بكسرفنشديد وقتة الذي يلزم ظهوره فيو (١٨) تنكب الشيئ مال عنه والمخامج الشعوب من الطريق المائلة عن وضحو والوضح محركة المجادة وعن وضح متعلق بالمخامج اي تنكب المائلات عن المجادة (٢٠)اقصد اي اقوم (٢١) فنلة لواه

<sup>(</sup>١) تعمُّخنَتَ (٢) بالضمسعةالعيشونعيمهِ (٢) العاجلةالدنياوسميت معبرًا لانهاطريق يعبرمنها الى الآخرة وهي الآجلة (٤) جد السير في مهلة الحياة (٥) القدم السابق اي نظر الى ما يتقدم امامة من الاعال (٦) مقنمًا

<sup>(</sup>٧) هوالشيطان (٨) يحدث بالنجوي اي السرنجيث لايسمع

<sup>(</sup>٩) اهلك (١) صورالاماني كندبا (١١) القرينة النسائي بقارنها بالوسوسة واستدرجها انزلها من درجة الرشد الى درجه من الضلالة (١٢) استغلق الرهن جعلة مجيث لا بكن تخليصة (١٢) بيان لعمل الشيطان وبرآتي ممن اغواه عندما تحق كلة المذاب (١٤) أم بعنى بل الانتقالية بعد ما بين وصف الشيطان انتقاليان صفة الانسان (١٥) جع شغاف هو في الاصل غلاف القلب استعاره المشيمة (١٦) متتابعا دهقها اي صبها بقوة ، (١٧) اي خني فيها ومحق كل شكل وصورة (١٨) المجين الولد بعد تصويره مادام في بطن امه،

<sup>(</sup>١٩) الغلام راهق العشر بن يافع (٢٠) يكف عن الرذائل (٣١) قامنه

<sup>(</sup>۲۲) السادر الذي لايبالي بما يصنع

ماتحًا في غرب هياه '' كادحًا سعيًا لدنياه '' في لذات طربهِ و بدولت أربهِ ''
لا يحسب رزية '' ولا بخشع نفية . فات في فتلته غربرا '' وعاش في هنوته يعبرا '' لم يفد عوضًا '' ولم يقض منترضًا . دهيئة نجمات المنية '' في غبر جماحه '' وسنت مراحه '' فظل سادرًا ''ا و وبات ساهرًا في غبرات الآلام . وطوارق الا وجاع والاسقام . بين أخ شقيق . و والد شفيق . و داعية باللويل جزعًا . ولادمة للصدر قلقا ''ا وللمر - في سكرة ملهية . وغمرة كارثة ''ا وجذبة مكرية . وسوقة متعبة . ثم ادرج في اكتابه مبلسًا ''ا فوائة موجعة ''ا . وجذبة مكرية . وسوقة متعبة . ثم ادرج في اكتابه مبلسًا ''ا ثم الني على الاعواد . رجيع وصب ''ا و نضو ستم 'دا وحشدة الاخوان ، ''الى دارغ ربته . و منقطع زورته ''اك حتى اذا انصرف المشيع . ورجع المنفيع . اقعد في حفرتو نجيا ''ا لبهتة السول لا وعثرة الاسخان . واعظم ما هنالك بلية ، زول الحميم '' و نصلية المسحيم . وفورات و وعثرة الاستمار . وسورات اارفير '' الافترة مرجمة ''ا ولا دعة مزيعة '')

متح الماء نزعه والغرب الداو العظيمة اي لايستنى الا من الهوي

(٢) كَادَحًا سَاعِيًا (٢) جمع بدو بعني البادية أي في بوادي مطالبه الدنيوية

(٤) لايعتدبالرزيه عند الله أَجرًا (٥) مغرورًا (٦) عاش في خطائهِ زمًّا قليلاً هو مدة الاجل وبروي أسيرًا (٧) لم يستفد ثوابًا (٨)دهمته عُشيته

(1.) بطره (11) حائر ابعد النجمة (11) لادمة ضاربة (11) النمرة الشدة تحيط بالعدل والمحواس والكارثة القاطعة للآمال (12) الأنة بنتح فتشديد

الشده عبطها بعدل والحواس والكهرمة اللطعة للا مال (١٤) أنه له به بنج متشديد المواحدة من الاناي التوجع (١٥) ابلس يبلس يئس فهو مبلس (١٦) سهلا

(۱۷) الرجيع من الدول ما رجع به من سفر الى سفر فكلَّ والوصب التعب (۱۸) نضو بالكسرم; رول (۱۹) حندة الحدة المسارعون

في النماون (٢١) حبث لابزار (٢٦) النجي من تحادثه سرًّا والمبت لابسع كلامة سوى الملائكة المكلمين له (٢٢) حيرته (٤٤) هو في الاصل الماء المحار والتسلبة الإحراق والمراد هنا دخول جهنم (٢٥) السورة الشدة والزفير صوت النار عند

توقدها (٢٦) فترة سكون ٢٧) راحة تزيج التعب

ولا قوة حاجزة ، ولا موتة ناجزة (١) ولا سنة مسلية (١) بين اطوار الموتات (١) وعذاب الساءات انا بالله عائذون

عباد الله ابن الذين عمر ول فنَعمول (١) وعلموا فنهموا وأنظر وا فلهوا (١) وسلموا فنسما (١) أمهلوا طويلاً . ومخول جيلاً . وحذروا اليا . ووعدوا جسيا . احذروا الذنوب المورطة (١) والعيوب المسخطة

اولى الابصار وإلاساع. وإلعافية وإلمتاع. هل من مناص اوخلاص. او معاذ او ملاذ ، او فرار او محار (آ) أم لا فاني تؤ فكون (١٠) ام ابن نصرفون -ام باذا نغترون ولها حظ احدكم من الارض . ذات العلول والعرض . قيد قدّ ه (١٠) متعفرا على خد ، الآن عباد الله والخناق مهمل (١١) والروح مرسل . في فينة الارشاد (١١) وراحة الأجساد. وباحة الاحشاد (١٢) ومهل البقية . وأنف المشية (١١) وإنظار التوبة diiساح الحوبة (°1) قبل الضنك وللضيق . والروع والزهوق (<sup>(1))</sup> وقبل قدوم الغائب المنتظر (١٢) ولخذة العزيز المقندر.

وفي الخبِّرانة لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود . وبكت العيون ورجنت النلوب . ومن الناس من يسي هذ: الخطبة الغرآ

(١) حاضرة عاجلة (٦) السنة بالكسر اوإئل النوم (٢) كل نوبة من نوب العذاب كانها موت لشدتها وإطوار هذه الموتات الوانها وإنواعها

(٤) عاشوا فتنعموا (٥) اميلوا فالهاهم المهل عن العمل (٦) سلمت عافيتهم وارزاقهم فنسوا نعمة الله في السلامة (٧) المهلكة (٨) مرجع الى الدنيا بعد فراقها (٩) نقلبون اي تنقلبون (١٠) مقد ارطولهِ بريد مضجعه من القبر (١١) اكخناق اكحبل الذي يخنق به ولها لهٔ عدم شده على العنق مدى الحياة ـ (١٢) الثينة بالفتحاكحال والساعة ﴿ (١٢) باحة الدارساحة الولاحشاد ﴿

الاجتماعاي اننم في ساحة يسهل عليكم فيها التعاون على البر باجتماع بعضكم على بعض (١٤) انف بضمتين مستانف المشية لو اودتم استئناف مشيئة وإرادة حسنة

لأمكنكم (١٥) الحوبة انحالة (١٦) الروعالخوف والزهوق الاضحلال (۱۷) الموت

### ومن كلام لهُ عليهِ السلام في ذكر عمرو بن العاص

عجبا لابن النابغة (1) بزع لاهل الشام ان في دعابة (2) وإني امراع تلمابة (2) أعافس وأمارس (2) لقد قال باطلاً ونطق اتما اما وشر التول الكذب انه ليقول فيكذب ، وبعد فيخلف ، ويسال فيجلف (2) وبسال فيجل ومجنون العهد ويقطع الأل (2) فاذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ، ما لم تأخذ السيوف مآخذها ، فاذا كان ذلك كان أكبر مكيدته ان يسخ القوم سبّته (2) اما وإلله اني ليمنعني من اللعب ذكر الموت ، وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الاتحرة ، انه لم ببايع معاوية حتى شرطان بؤنيه أنية (2) وبرضخ لفعلي ترك الدين رضيخة (2)

### ومن خطبة له عليهِ السلام

وإشهد أن لا اله الا الله وحده لاشربك له . الاول لا شئ قبله . والآخر لاغاية له . لانتم الاوهام له على صنة . ولا تنعد القلوب منه على كينية (١١) ولا تناله المجرئة والتبعيض والنميط بوالا بصار والقلوب (منها) فانعظ وعباد الله بالعرا الدوافع . واعتبروا بالنذر البوالغ (١١) وانتفعوا بالذكر والمواعظ . فكأ ن قد علم مخالب المنبة . ودهم يكم نظمات الامور (١١) والسياقة علم علم المنابد . وهم يكم نظمات الامور (١١) والسياقة المنابد المنابد المنابد الله ورديم الله المنابد الله ورديم المنابد الله ورديم المنابد الله ورديم المنابد الله ورديم الله المنابد الله ورديم الله الله الله ولا الله الله والسيانية الله والله والمنابد الله والله الله والله الله الله والله وا

<sup>(</sup>۱) المشهورة فيما لايليق بالنساء من نبغ اذا ظهر (۲) مزاح ولعب

<sup>(</sup>٢) بالكسركة براللعب (٤) اعالج الناس وإضاربهم مزاحًا والمارسة كالمعافسة

<sup>(</sup>٥) للج (٦) القرابة والمرادانة يقطع الرحم (٧) السبة الاست نفريع له بنماية عندما نازل امير المومين في واقعة صفين فصال عليه وكاد يضرب عنقه فكشف عورته فالتفت امير المومين عنه وتركه (٨) عطية (٩) رضخ له اعطاه قليلاً والمراد بالانيثة والرضيخة ولا ية مصر (١٠) نقعد مجازعن استفرار حكمها

<sup>(</sup>١١) بالغة غاية البيان لكشف عراقب التفريط والنذرجع نذبر بمعنى الانذار

<sup>(</sup>١٢) من افظع الامر اذا اشتد

الى المورد المورود ('' وكل نفس معها سائق وشهيد . سائق يسوقها الى محشرها وشاهديشهد عليها بعملها(ومنها في صفة انجنة) درجات متفاضلات . ومنازل متفاوتات . لاينقطع نعيمها . ولا يظعن مقيها . ولا يهرم خا لدها . ولا يبأ س.ساكنها (''

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

قد علم السراتر . وخبر الضائر . له الاحاطة بكل شيء و والغلبة لكل شي والقوة على كل شيء . فليعمل العامل منكم في ايام مهلو . قبل ارهاق اجله "" وفي فراغه قبل اول شفلو . وفي متنفسه قبل العامل منكم في ايام مهلو . قبل ارهاق اجله "" وفي فراغه قبل اول شفلو . وفي متنفسه قبل ان يوخذ بكظمه "" وليهد لنفسه وقدمه . وليتزود من دار ظمنه الدار اقامنه . فالله انها الله اليال في استخفظكم من كنابه ولمستودعكم من حتوقو . فان الله سبحانه لم بخلفكم عبداً . ولم يترككم سدى . ولم يدعكم في جهالة ولا عي . قد مي آفاركم "" وعلم اعالكم وكنب آجالكم . وانزل عليكم الكتاب ثبيانًا لكل شيء . وعجر فيكم نبيه " ازمانًا حتى اكبل له ولكم فيا انزل من كنابه دينه الذي رضي لنفسه وأ نهى . وانخذ عليكم المحبة . وقدم اليكم بالوعبد . وانذركم يونيدي عذاب شديد . فاستدركول وانخذ عليكم المحبة . وقدم اليكم بالوعبد . وانذركم يونيدي عذاب شديد . فاستدركول الغنلة . والنشاغل عن الموعظة . ولا ترخصوا لانفسكم فنذهب بكم الرخص فيها مذاهب الظلمة "" ولا تداهنول "" فيهيم بكم الادهان على المصيبة . عباد الله ان انصح الناس لنفسه اطوعهم لربه . وإن أغشهم لنفسه اعصاهم لربه . والمغبون من غبن نفسة (ا") والمعبوط من سلم اله دينه "" والسعيد من وعظ بغيره ، والمغبون من غبن نفسة (ا") والمعبوط من سلم اله دينه "" والسعيد من وعظ بغيره ، والغقي من انجدع لهواه والمغبوط من سلم اله دينه "" والسعيد من وعظ بغيره ، والغقي من انجدع لهواه والمغبوط من سلم اله دينه "" والسعيد من وعظ بغيره ، والغقي من انجدع لهواه والمنعمل من المحتورة المحتورة المحتورة والنفي من المحتورة المحتورة المحتورة والنفي من المحتورة المحتورة المحتورة والنفي من المحتورة المحتورة المحتورة والمحتورة والمحتورة

<sup>(</sup>١) الورد بالكسرالاصل فيوالماء يورد للري والمراد بوالموت اوالمحشر

<sup>(</sup>٦) بئس كمع اشتدت حاجنة (٢) ارهاق الاجل ان يعجل المنرط عن تدارك ما فانه من العمل اي يحول بينة وبينه (٤) الكظم بالنجريك المحلق او مخرج الدنس (٥) بين لكم اعالكم وحددها (٦) مد في اجله (٧) مواضع حبه

<sup>(</sup>٨) اجعلوالاننسكم صبرًا فيها (٩) جمع ظالم (١٠) المدَّاهنتم آظهار خلاف مافي الطوية والادهان مثله (١١) المغبون المخدوع (١٢) المغبوط المستحق لنطلع النغوس اليو والمرغبة في نيل مثل فعمنه

واعلموا ان يسير الرياء شرك (۱) ومجالسة اهل الهوى منساة للايمان (۱) ومحضرة للشيطان (۱) جانبوا الكذب فانة مجانب للايمان.الصادق على شفا منجاة وكرامة. والكاذب على شرف مهواة ومهانة . ولا تحاسد وا ان الحسد ياكل الايمان كما تاكل النار المحلب . ولا تباغضوا فانها المحالفة (۱) وإعمال ان الامل يسهي العقل وينسي الذكر فاكذبوا الامل فانة غرور . وصاحبه مغرور

#### ومن خطبة له عليه السلام

عبادالله أن من احب عباد الله اليه عبد المانة الله على نفسة فاستشعر المحزن وتجلبب المخوف (\*) فظهر مصباح الهدى في قلبه . فأعد القري ليومة النازل به (نا فقرب على نفسة البعيد وهو ن الشديد نظر فابصر . وذكر فاستكثر (\*) وارتوى من عذب فرات . سهلت له موارده فشرب نهالا (\*) وسلك سبيلاً جددا (!) قد خلع سرابيل الشهوات . وتخلى من الهموم الاها وإحداً انفرد به فخرج من صفة العمى . ومشاركة اهل الهوى . وصار من مفاتيح ابواب الهدي . ومغاليق ابواب الردى . قد ابصر طريقه وسلك سبيله . وعرف مناره . وقعلع غاره (\*) استمسك من العرى بأ ونفها . ومن الحبال بأ مننها . فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس . قد نصب نفسة لله سجمانة منية ارفع الامور من احدار كل وارد عليموت عيم مثل فرع الى اصله . مصباح ظلمات . كشاف عثا والت

<sup>(</sup>١) الرِيا آن تعمل ليراك الناس وقلبك غير راغب فيه (١) موضع لنسيانهِ

 <sup>(</sup>٢) مكان لحضور (٤) اي المباغضة المحالفة اي الماحية لكل خير و بركة

<sup>(</sup>٥) استشعر لبس الشعار وهو ما يلي البدن من اللباس ونجلب لبس الجلبات وهو ما يكون فوق جميع الثيات (٦) الفرى بالكسر ما يهيا للفيف (٧) استزاد من ذكر جلال الله وما وعد واوعد (٨) النهل اول الشرب والمراد اخذ حظاً لا يحتاج معة الى العال وهو الشرب الثاني (٦) المجدد بالتحريك الارض الغليظة اي الصلبة المستوية ومثام ايسهل السير فيه (١٠) جمع عمر بالفتح معظم المجروا راد النعي معرب المالك الى سواحل النجاة (١١) جمع عمل وقيم البصر او العي (١١) المصلات الشدائد

دليل فلوات (١) يقول فينهم و يسكت فيسلم . قد المحلص لله فاستخلصة . فهو من معادن دينه . واوتاد ارضو . قد الزم نفسه العدل . فكان اول عدلو نفي الهوى عن نفسو يصف المحق و يعمل بو . لايدع للخير غاية الا أمها (١) ولا مظنة الا قصد ها (١) قد أمكن الكتاب من زمامو (١) فهو قائده وإمامه . يحل حيث حل نقلة (٥) و ينزل حيث كان منزله . وآخر قد تسيء الم أوليس بو . فاقتبس جهائل من جهال (١) واضاليل من ضلال (١) ونصب للناس شركامن حبائل غرور وقول زور . قد حمل الكتاب من ضلال (١) وعطف المحق على اهوائه (١) بومن من العظائم و بهون كيبر المجرائم . يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع وأعتزل البدع وبينها اضطبع . فالصورة صورة انسان . والقلب قلب حيوان . لا يعرف باب الهدى فيتمه . ولا باب الهي فيصد عنه فذلك ميت الاحياء فأبن تذهبون . واني تؤفكون والاعلام قائمة والآيات واشحة . والمنار منصوبة . فأبن يناه بكم (١) بلكف تعمهون (١) وبينكم عترة نبيكم (١١) وهم أرمة المحتورات المراه المنار القرآن (١) وبينكم عترة نبيكم وردوه وردود الحم الحائل (١)

أيها الناس خذرها عن خانم النبيبات صلى الله عليه وآله وسلم .انه يموت من مات منا وليس بيت فلا تقولها بما لانعرفون \* فان أكثر الحق فيا تنكرون .وإعذر ولم من الاحجة لكم عليه .ولنا هو .ألم اعمل فيكم اللقل الاكبر (١١) والرك فيكم الثقل الاصغر

<sup>(1)</sup> جمع فلاة الصحرا الواسعة مجازعن مجالات العقول في الوصول الى المخاتق (7) قصدها (۴) الكتاب القرآن (٥) نقل المسافر محركة مناعه وحشمه (٦) جهائل جمع جهالة (٧) اضاليل جمع الطولة وهي الضلال (٨) حمل الحق على رغبانه اي لابعرف حمّا الا اياها

<sup>(</sup>٩) من التيه بمنى الضلال والحيرة (١١) نخيرون (١١) عترة الرجل نسلة ورهطة (١١) اي احلواعترة النبي من قلو بكم محل القرآن من البعظيم والاحترام وإن القلب هو احسن منازل القرآن (١٢) هلموا الي مجار علومهم مسرعين كما تسرع الهم اي الابل العطشى الى المآء (١٤) الفقل هنا بمعنى النبيس من كل شيى، وفي المحديث عن النبي قال تركت فيكم الفقلين كذاب الله وعترني النبيسين

وركزت فيكم راية الايمان ووقفتكم على حدود المحلال والمحرام والبستكم العافية من عدلي وفرشتكم المعرف من نفسي فلا عدلي وفرشتكم المعروف من فولي وفعلي (۱) وأريتكم كرائج الاخلاق من نفسي فلا تستعلما الرأي فيا لايد الح قعره البصر ولا تنغلغل اليوالفكر (منها) حتي بظان الظان ان الدنيا معقولة على بني أمية (۱) تخمهم درها . وتورده صفوها . ولا برفع عن هذه الامة سوطها ولا سيفها . وكذب الظان لذلك بل هي هجة من الديد العيش (۱) بتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملة

## ومن خطبة له عليه السلام

اما بعدفان الله لم يقصم جباري دهرقط (أ) الا بعد تهيل ورخاه ولم يجبر عشم احد (أ) من الام الا بعد ازل وبلاه (أ) وفي دون ما استقبلتم من خطب واستدبرتم من عنب معتبر وماكل ذي قلب بلبيب ولاكل ذي سع بسميع ولاكل ناظر ببصير فيا عجي وما لي لااعجب من خطاه هذه الذرق على اختلاف يحجبها في دينها لايقتصون اثر نبي ولا يعتفون عن يعلم يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات المعروف عندهم اعرفول والمنتكر عندهم ما انكر ولم مفارعم في المعشلات الى انفسهم وتعويلهم في المهات على آرائهم كأن كل امره منهم امام نفسه قد آخذ منها في يرى بعرى نقات ولسباب محكات

## رمنخطبة اله عليه السلام

ارسلة على حين فترة من الرسل . وطول هجعة من الامم أ وإعتزام من الغنن '`' وإنتشار من الامور وتلظ من الحروب ''' والدنيا كاسفة النورظاهرة الغرور

(٧) من قولم اعتزم الفرس اذا مرّ جامجًا اي وغلبة من الفتن (٨) تلظ تاهب

<sup>(1)</sup> فرشتكم بسطت لكم (٢) مقصورة عليم مسخرة له كانهم شدوها بعنال كالناقة أغنهم درها اي لبنها (٢) عجة بضم الميم وإحدة الحج بضها ايضًا نقط العسل اي قطرة عدل بكون في افواهم كانكون في فم المخلة يذوقونها زمانًا ثم يذفونها (٤) يقصم بهلك (٥) جبر العظم طبه بعد الكسر حتى يعود صحيحًا (٦) ازل بالفنج اي شدة

على حين اصفرار من ورقها (1) وأياس من تمرها وإغورار من ما تها قد درست منار الهدى وظهرت اعلام الردى فهي متبهمة لاهلها (1) عابسة في وجه طالبها تمرها الفتنة وطعامها المجيفة وشعارها المخوف و دثارها السيف (1) فاعتبر واعباد الله واذكروا تبك (1) التي آباؤكم واخوانكم بها مر بهنون وعليها محاسبون ولهم يم ما نقادمت بكم ولا بهم المهود ولا خات فيا بينكم و بينهم الاحقاب والقرون (2) وما أنتم اليوم من يوم كنتم في اصلابهم ببعود وإلله ما اسمعهم الرسول شيئا الا وها انا ذا اليوم مسمعكموه وما إسماعكم اليوم بدون إساعم بالامس ولاشقت لم الابصار ولا جعلت لم الافئدة في ذلك الأول الاوقد اعطيتم مثلها في هذا الزمان . وإلله ما بصرتم بعده شيئا جهلوه ولا أصنيتم به وحرمي (1) ولقد نزلت بكم البلية جائلاً خطامها (2) رخوا بطانها (1) وفود اعطانها (1) وفود المعدود

#### ومن خطبة له عليهِ السلام

انحمد أنه المعروف من غيررؤية ، وإنخالق من غيررؤية ('') الذي لم يزل فائناداتًا اذلا ساء ذات ابراج ، ولا حجب ذات أرتاج ('') ولا ليل داج ('') ولا بحرساج ('') ولا جبل ذو فجاج ('') ولا فج ذو اعوجاج ولا ارض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد ، ذلك مبتدع المخلق ووارئه ، وآله المخلق ورازقة والشمس والقمر

وجولان الخطام حركته وعدم استقراره لانه غير مشدود والعبارة تصوير لانطلاق الننه تاخذ فيهم مآخذها لامانع لحاولا مقاوم (٨) بطان البعبر حزام يجعل تحت بطنه ومتى استرخى كان الراكب على خطر السقوط (٩) فكر وإمعان نظر

(١٠) جع رغج بالتحريك الباب العظيم (١١) مظلم (٢٦) ساكن

(١٢) جمع فج بمعنى الطريق الواسع بين جبلين

 <sup>(</sup>۱) هذا وما بعده تمثيل انغيرالدنياواشرافهاعلى الزوال وياس الناس من النمتع يها ايام انجاهلية (۲) من تجهمه اي استقبله بوجه كريه (۲) الدئار من الثياب ما فوق الشعار والشعار ما يلى البدن كما نقدم (٤) تلك الميثات

 <sup>(</sup>٥) الاحتاب جمع حقب بالضم وبضمتين قبل ثمانون سنة وقبل اكثر وقبل هو الدهر
 (٦) أصنيتم خصصتم (٧) الخطام ١٠ جعل في انف البعير لينناد بو

دائبان في مرضاته (۱) يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد قسم ارزاقهم واحصى آثارهم وإعالم وعدد انفاسهم وخائنة اعينهم وما تخفي صدورهم من الضمير ، ومستقرّهم ومستودعم من الارحام والظهور ، الى ان تنباهى بهم الغايات ، هو الذي اشتدت نقبته على اعدائو في سعة رجمته ، وإنسعت رحمته لاوليائه في شدة نفهته ، قاهر من عازّه (۱) ومدمر من شاقه (۱) ومذل من ناواه (۱) وغالب من عاداه ، ومن توكل عليه كناه ، ومن شألة اعطاه ، ومن افرضة قضاه ، ومن شكره جزا.

عباد الله زنوا انفسكم قبل ان توزنوا ، وحاسبوها من قبل ان نحاسبوا. وتنفسوا قبل ضيق اكناق ، وإنقادوا قبل عنف السياق ، وإعلموا انه من لم يعن على نفسهِ حتى يكون لهُ منها وإعظ وزاجر لم يكن له من غيرها زاجر ولا وإعظ

#### ومن خطبة له عليهِ السلام

تعرف بخطبة الاشباح وهي من جلائل خطبه عليه المدلام وكان سالة سائل ان يصف الله حتى كانة براه عيانًا فغضب عليه السلام لذلك

الحمد لله الذي لابغره المنع والمجمود (\*) ولا يكديه الاعطاء والمجود (\*) اذ كل معط منتقص سواه . وكل مانع مذموم ما خلاه . هو المنات بغوائد النعم . وعوائد الزيد والقسم ، عيالة الخلق . ضمن ارزاقهم وقدر اقوانهم وهج سبيل الراغبيت الميه ، والطالبين ما الديه ، وليس باسئل باجود منه بما لم يسال . الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبلة ، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعد \* . والرادع اناسي الابصار (\*) عن ان تناله او تدركه . ما اختلف عليه دهر فيخنلف منه المحال ، ولا في مكان فيجوز عليه الانتقال ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال (\*)

<sup>(</sup>١) دائبان مجدًّان (٦) رام مشاركته في شيء من عزتو (٣) نازعه

<sup>(</sup>٤) خالفة (٥) لايزيد ما عنده البخل وانجمود وهو اشد البغل

<sup>(</sup>٦) يكديه ينفره (٧) • جمع انسان وإنسان البصر هو ما يرى وسط المحدقة ممتازًا عنها في لونها (٨) ابدع الامام في تسمية انفلاق المعادن عن الجواهر تنفسًا فان اغلب مأ يكون من ذلك بل كلة عن تحرك المواد الملتهبة في جوف الارض الى المخارج وهي في تبخرها اشبه بالنفس كما ابدع في تسمية إنفاح الصدف عن الدرضحكًا

وضحكت عنة اصداف المجار . من فلز اللجين والعنبان (1) ونفارة الدر (1) وحصيد المرجان (7) ما أثر ذلك في جوده . ولا أنفد سعة ما عنده . ولكان عنده من ذخائر الانعام مالا تنفده مطالب الانام . لانة المجواد الذي لا يغيضة سوال السائلين (1) ولا يخيلة المحاح الحلين و فانظر ايها السائل فا دلك القرآن عليه من صنتوفائتم به (9) ولا يخيلة المحاح الحلين و وما كلفك الشيطان علمة مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة الذي صلى الله عليه و آله و آثمة الهدى اثره فكل علمه الى الله سبحانة . فان ذلك منتهى حق الله عليك و ما الراستين في العلم هم الذين اغناهم عن اقتعام السدد المضر و به دون الغيوب (1) الاقرار بجملة ما جهلول تنسيره من الغيب الحجوب (2) فمدح دون الغيوب (1) الاقرار بجملة ما جهلول يوعله . وسى تركهم النعن فيا لم بكانهم البحث عن كمهه رسوفاً . فاقتصر على ذلك ولا نقر عظمة الله سبحانة على قدر عقلك فتكون من الهالكبن . هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام (1) لتدرك منقطع قدرة (1) وجاول الفكر من الخلوب اليه (۱۱) لتجري في كينية صفائه (۱۱) وغمضت مداخل العقول (۱۱) في حيث القلوب اليه (۱۱) لتجري في كينية صفائه (۱۱) وغمضت مداخل العقول (۱۱) في حيث عقطت آله المعافى سدف الغيوب (۱۱) وغطت آله المعافى الدوسة الدوسة الدوسة الدوسة الدوسة الغيوب (۱۱) وغمضت مداخل العقول (۱۱) في حيث مختلفة اليه سجانة فرجعت اذ جبهت (۱۱) معترفة بانة لاينا لابنا له في ورالاعتساف (۱۱)

(۱) الغاز بكسر الذآ، واللام الجوهر النفيس واللجين النضة المخالصة والعنيان ذهب نمو في معدنه (۲) بالضم منثوره (۲) محصوده بشير الى ان المرجان نبات وقد حقنته كاشفات الغنون جديدها وقديها (٤) يغيضه ينقصة (٥) اقتد واتبع (٦) السدد جمع سدة باب الدار (٧) الافرار فاعل اغناه (٨) ذهبت امام الافكار كالطليعة لها (٩) منقطع الشبيء ما اليه ينتهي (١٠) اما الملابس لهذه المخطرات فمعلوم انه لابصل الى شيء لوقوفو عند وساوسي (١١) اشتدعشتها وميلها لمعرفة كنهي (١٦) المجول ببصائرها في تحقيق كيف قامت صفاته بذاته الى كيف انصف سجانة بها (١٢) خنيت طرق الهكرودقت وبلغت في المخناء الى حد لا يبلغة الوصف (١٤) جواب للشرط في قولو اذا ارتمت الخ

(١٧) المجور العدول عن الطريق والاعتساف سلوك على غير جادة

كنه معرفته . ولا تخطر ببال اولى الرويات خاطرة من نقد برجلال عزته . الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثلة (١) ولا مقدار احبذى عليه (١) من خالق معهودكان قبله . وإرانا من ملكوت قدرته . وعجائب ما نطقت به آثار حكمته . وإعتراف انحاجة من انخلق الى أن يفيمها بمساك قوته (١) ما دلنا باضطرار قيام انحجة لهُ على معرفته ( " وظهرت في البدائع التي احدثها آثار صنعته ( " وأعلام حكمتوفصار كلما خلق حجة له ودليلاً عليه ولن كان خلقًا صامنًا محجنه الندبير ناطقة .ودلالنه على المبدع قائمة وإشهد أن من شبهك بتباين اعضاء خانك ، وتلاحم حقاق مفاصلم (٧) الحتجبة لندبير حكمنك . لم بعقد غيب ضميره على معرفتك ولم يباشر قلبة اليقين بانة لايد لك وكانه لم يسمع تبرء النابعين من المتبوعين اذ بقولون الله ان كنا لغي ضلال مبين اذنسو يكم برب العالمين . كذب العادلون بك (١) اذ شبهوك باصنامهم ونحلوك حلية الخلوقين باوهامهم (1) . وجزأوك تجزئة الجمات بخواطره . وقدّروك على اكخلقة المختلفة القوى (أنا) بقرائح عقولهم وإشهد ان من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل ا بك . وإلعادل بك كافر بما تنزلت بومحكات آياتك ونطقت عنه شواهد حجيم بيناتك وإنك انت الله الذي لم تنناه في العنول فتكون في مهب فكرها مكينًا . ولا في رويات خواطرها فنكون محدودًا مصرفًا (١١) (ومنها) قد رما خلق فاحكم نقديره .ودبره فالطف تدبيره ووجهة لوجهته فلم يتعد حدود منزلته . ولم يقصر دون الانتهاء الي غايته ولم يستصعب اذأُمر بالمضي على ارادتهِ (١١٠) . وكيف وإنما صدرت الامور عن شيئنهِ .المنشيّ اصناف الاشيآ ـ بلاروية فكرآل اليها ولا قربحة غريزة اضمر عليها (١١٠)

<sup>(</sup>۱) الرويات جمع روية الفكر (۲) حاكاه (۲) طبق عايه (٤) المساك كسحاب و يكسر ما يه يسك الشهر و كالملاك ما يه يلك . ان الله بسك السموات والارض ان تزولا (٥) باضطرار متعلق بدلنا وعلى معرفته متعلق يه ايضاً اى دلنا على معرفته بسببان قيام انحجة اضطرنا المدلك وما دلنا منعول لارانا (٦) ظهرت معطوف على ارانا (٧) جمع حق بضم اكماً م رأس العظم عند المفصل واحتجاب المفاصل استنارها باللهم والمجلد (٨) الذين عدلوا بك غيرك اي سووه بك وشبهوك يه (٩) تحاوك اعطوك (١٠) قدر وك قاسوك (١١) تصرفك العقول بافهامها في حدودك (١٢) استصعب المركوب لم ينقد في السير لراكبه (١٢) غربزة طبيعة ومزاج

ولا تجربة افادها من حوادث الدهور (') ولاشر بك اعانة على ابتداع عجائب الامور فتم خلقة وإذعن لطاعته و إجاب الى دعوتوولم يعترض دونة رَيث المبطي، (') ولا أنا المنكى، (') فاقاطامن الاشياء أودها (') ونفج حدودها (') ولا م بقدرته بين منفادها . ووصل اسباب قرائنها (') وفرقها اجناساً مختلفات في المحدود والاقدار والغرائز والهيآت (') بدايا خلائق (<sup>()</sup>) احكم صعها وفطرها على ما اراد وابندعها (منها في صنة الساء) ونظم بلا تعليق رهوات فرجها (') ولاحم صدوع انظراجها (') وقرشح بينها وبين از واجها (') . وذلل للهابطين بأ مره (') والصاءدين باعال خلفه حزونة ('') معراجها . نادها بعد اذهى دخان ('') فانحمت

(١) افادهااستفادها (٦) دون الخلق ولجابة دعوة الله والريث التثاقل عن الامراي اجاب الخلق دعوةِ الخالق بدون مهل (٣) الاناة تؤدة يمازجها روية في اخنيار العمل وتركه والمتلكئ المتعلل يفول اجاب الخلق ربة طائعًا منهورًا بلا تلكوم (٤) اعوجاجها
 (٥) نهج عين ورسم
 (٦) جمع قرينة وهي النفس اي وصل حبال النغوس وهيمن عالم النور بالابدان وهي من عالم الظلمة (٧) الغرائز الطبائع (A) جمع بدی، اي مصنوع (۹) جمع رهوة اي المكان المرتنع والفرج جمع فرجة يقول قد فرج الله ما بين جرم وآخر من الاجرام الساوية ونظمها على ذلك سما مبدون تعلیق احدها بالآخر و ربطه به بآلهٔ حسیهٔ (۱۰) ما کان فی انجرم الواحد منها من صدع لمنهه سبتانه وإصلحه فسواه وذلك كما كان في بد، خانة الارض وانفصالها عن الاجرام الساوية وإنفراج الاجرام عنها فما تصدع بذلك اصلحة الله اولم برَ الذين كَمْرُ وَإِ انِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ كَانِنَا رَبْقًا فَفْتَقَنَاهَا ۗ (١١) من وشج حملةُ اذا شبكة بالاربطة حنى لا يـ قط منة شيء اي انة سبحانة شبك بين كل ساء وإجرامها وبين از واجها اي امثالها وقرنائها من الاجرام الاخرني الطبقات العليا والسنلي عنها بروابط الماسكة المعنوية العامة وهي من اعظم المظاهرلقدرته (١٢) الارواح العلوية والسفلية (١٢) صعوبة (١٤)، رجوع الى بيان بعض مأكانت عليه فبل النظم بقولكانت السمولت هبآء مائرًااشبه بالدخان منظرًا و بالبخارُ مادة فتجلى من الله فيها سر النكو بن فالتحمت عرى اشراجها والاشراج جمع شرج التعريك هو العروة وهيمتبض الكوز والدلو وغيرها وإشار باضافةالعرى للاشراج الى ان كلجزمين ماديها عرى اشراجها . وفتق بعد الارتناق صواست ابوابها (۱) وإقام رصد امن الشهب الثواقب على نقابها (۱) وإمسكها من ان تمور في خرق الهوا ، بأيده (۱) وإمرها ان نقف مستسلمة لامره . وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها (۱) وقمرها آية مبحوة من ليلها (۱) فاجراها في مناقل عجر بها . وقدر سيرها في مدارج درجبها ، ليميز بين الليل والنها ، وايعلم عدد السنين وانحساب بقاد برها . ثم علق في جوها فلكها (۱) وناط بها زينها من خنيات دراربها (۱) ومصابح كولكها ورمي ، سترقي السع بثواقب شهبها واجراها على اذلال تسغيرها من ثبات ثابتها ومسير سائرها وهبوطها وصعودها . ونحوسها وسعودها (۱) (منها) ثم خلق سجانه لاسكان سمواني و وعارة الصنج الاعلى (۱) من ملكوتوخلقا بديعا من ملائكته . ملأ بهم فروج نجاجها . وحشى بهم فتوق أجوائها (۱) و بين فجوات تلك الغروج زجل المسيون (۱۱) منهم في حظائر القدس (۱۱) وسترات المحجب (۱۳) وسرادقات الحجد (۱۱) ووراء ذلك الرحيح (۱۱) الذي تستك (۱۱) منه الاسماع سجوات (۱۱) نوو تردع الابصار عن بلوغها . فنقف خاسئة على حدودها (۱۱) انشاه على صور مختلفات . وإقدار متفاوتات اولى اسجنة تسبع جلال عزنه لا يتحدد (۱۱)

عروة للآخر بجذبه اليوليناسك بوفكل ماسك وممسوك فكل عروة وله عروة

(۱) بعد ان كانت جساً واحدًا فنق الله رنقهٔ وفصلها الى اجرام بينها فرج وابواب وافرغ ما بينها بعد ماكانت صوامت اي لافراغ فيها (۲) جمع نفسوهو

الخرق (٢) نمورنضطرب وتخرج عن مراكزها (٤) يبصر بضوئها

(٥) محموة بعني ضوءها في بعض اطراف اللبل في اوقات من الشهر وفي جميع اللبل ايامًا منه (٦) ما ارتكزت فيه وفيه مدارها (٧) نجوهها الصغار (٨) من

اقنار بعضها في عالموريع بعضها على كونو (٩) الصنيح الساء (١٠) جمع جن

(۱۱) الرجل رفع الصوت (۱۲) جمع حظيرة الموضع بحاظ عليو لذاً وي الميوالفنم ولابل توقيًا من البرد والربج وهو مجاز ههنا عق المقامات المقدسة للارواح الطاهرة (۱۲) جمع سترة ما يستتر به (۱٤) جمع سرادق وهو ما يد على صحن

السبت فيفهليم ١١١) الزازلة والاضطراب (١٦) تصم

(۱۲) طبقات نورواصل السجات الانوار ننسها (۱۸) خاسئة ، لـ فوعة

مطرودة عن الترامي اليها (١٩) لاينسبون الى انفسهم

ما ظهر في الخلق من صنعته ولا يدعون انهم بجلتون شيئاً ما انفرد بو . بل عبادمكرمون لايسبقونة با لقول وهم بامره بعملون . جعلم فيا هنالك اهل الامانة على وحبو . وحملهم الى المرسلين وداتع امره ونهيو . وعصهم من ريسالشبهات فيا منهم زاتغ عن سبيل مرضاتو ولهده بغول تد المعونة . واشعر قلوبهم تواضع اخبات السكينة (۱) . وفخ لهم ابوابًا ذللاً (۱) الى تماجيده ونصب لهم منارًا واضحة على اعدام توحيده (۱) لم تنقلهم موصرات الا تأم (۱) ولم ترتملهم عقب الليالي والايام (۱) ولم ترم الشكوك بنوازعها عزبة ايانهم (۱) ولم تعترك الظنون على معاقد ينينهم (۱) ولا قدحت قادحة الاحرن فيا بينهم (۱) ولا سلبتهم المحيرة ما لاق من معرفته بضائرهم (۱) وما سكن من عظمته وهينة جلالتو في اثناء صدوره . ولم تطهم الوساوس فنتترع برينها على فكرهم (۱) منهم من هوفي خلق الغام الدكح (۱۱) وفي عظم انجمال الشمخ وفي قترة المظلم الايهم (۱۱) ومنهم من خرقت اقدامهم نخوم الارض السغلى . فهي كرايات بيض قد ننذت في

(۱) الاخبات الخضوع والخشوع (۲) جع ذلول خلاف الصعب (۲) قال بعض اهل اللغة ان منارة نجمع على منار وإن لم يذكره صاحب التاموس وارى ان منارا هبنا جمع منارة بمعنى المسرجة وهي ما يوضع فيه الصباح والاعلام ما يتام الاهتداء على افواء الطرق ومرتفعات الارض والكلام تمثيل لما انار به مداركم حتى انكشف لهم سر توحيده (٤) مثلانها (٥) ارتحلة وضع عليه المرحل ليركمة والعنب جمع عقبة هي النوبة والليل والنهار لتعاقبها اي لم يتسلط عليهم تعاقب الليل والنهار لتعاقبها اي لم يتسلط عليهم تعاقب الليل والنهار فيفنيهم أو يغيرهم (٦) النوازع جمع نازعة وهي المنجم او القوس وعلى الاول المقاد منها الشهب وعلى الثاني تكون الله في بنوازعها بعنى من (٧) جع معند يحل المقديمة الاعتقاد (٨) الاحن جمع احتة هي المختلى الشعينة (٩) الاق لصق (١٠) نقترع من الاقتراع بعني ضرب الذرعة والربن بختج الراد المدنسوما يطبع على القالب من المتعاب على القالب من المتعاب

(١٢) القترة هذا المخفاء والبطون ومنها قا أبها أخذه على قترة اي من حيث لا يدري ولا يهم المناء والبلط وصقاً للشيء على نشا عنه قال الهذه الهذه المناقب بعد المعرفة في المحيرة و ياخذ بالنهم عن رشاده

مخارق الهواء (۱) وتحتها ربج هنافة تحبسها على جيث انتهت من الحدود المتناهية .
قد استنزغتهم اشغال عبادتو (۲) ووصلت حقائق الايمان بينهم و بين معرفتو .
وقطعهم الاينان بو الى الوله اليو (۱) ولم تجاوز رغبانهم ما عنده الى ما عند غيره . قد ذاقوا حلاوة معرفتو وشريط بالكاس الروية من همينه (۱) ويمكنت من سويدا ،
قلوبهم (۱) وشيحة خينته (۱) فحنول بطول الطاعة اعندال ظهوره . ولم ينفد طول الرغبة اليه مادة تضرعم (۱) ولا أطلق عنهم عظيم الزلنة ربق خفوعهم (۱) ولم يتوفم الاعجاب فيستكثرول ما سلف منهم ، ولا تركت لهم استكانة الإجلال (۱) نصيباً سيف تعظيم حسناتهم ، ولم تجر النترات فيهم على طول دُوجهم (۱) ولم تغض رغباتهم (۱۱) فيخالفوا عن رجاء ربهم ، ولم تجف لطول المناجاة أسلات المسنتهم (۱۱) . ولا ملكتهم الاشغال فتنقطع ببهس المجوار اليو اصوائهم (۱۱) ولم تختلف في مناوم الطاعة مناكبهم (۱۱) ولم يشنول الى راحة المتصير في امره رقايهم ، ولا تعدو (۱۱) على عزية جدهم لادة الغنلات ولا يتنضل في همهم خدائع الشهوات (۱۱) قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم (۱۱)

(۱) مواضع ما خرقت اقدامهم (۲) جعلتهم فارغير من الاشتغال بغيرها (۲) شدة الشوق اليه (٤) الروية التي تروي وتعلني العطش (٥) محل الروح المحيواني من مضغة الغلب (٦) الوشيجة اصابا عرق المشجرة اراد

منها هنا بواعشا كنوف من الله (Y) اي ان شدة رجائهم لم ننن مادة خونهم وتذللهم (A) جمع ربنة بالكسر والفتح وهي العروة من عرى الربق بكسر الراء وهو حبل

فيه عدة عرى تربط فيه البهم (٩) الاستكانة ميل للسكون من شدة الخوف ثم استعملت ئے الخضوع (١٠) داب في العمل بالغ في مداومتهِ حتى اجهده

(١١) لم تنقص (١٢) أسلة اللسان طرفة أي لم تببس اطراف السنتهم

فنقف عن ذكره (١٢) الهمس الخني من الصوت والجؤار رفع الصوت بالنضرع اي لم يكن لم عن الله شاغل يضطره للهمس والاخناء رخنض جؤاره بالدءا اليه

(12) المقاوم جمع مقام وللمراد الصفوف (10) لاتسطو (17) انتضلت الابل رمت بايد يها في السير سرعة وخدائع الشهوات ما يزين النفس منها اي لم تسالك خدائع الشهوات طربقا في همهم (17) حاجتهم

و يمبوه عند انقطاع المخلق الى المخلوقيات برغبتهم (" لا يقطعون أمد. غاية عبادتو ولا برجع بهم الاستهنار بلزوم طاعنو (") الآالى مواد" من قلوبهم غير منقطعة . ن رجائو وهخافتو (") ولم تنسب الشفنة منهم (") ولم يستعظموا ما مضى من اعالم ولى فيوثر ول وشيك السعي على اجتهاده (") ولم يستعظموا ما مضى من اعالم ولى استعظموا ذلك السح الرجاء منهم شفقات وجلم (") ولم بختلفوا في ربهم باستحواذ الفيطان عليهم . ولم يغزقهم سوء النقاطع . ولا تولاهم غل التحاسد . ولا شعبتهم مصارف المديد (") ولا اقتسمتهم أخياف الهم (") فهم اسراء إيان . لم يفكهم من ربقتو زيغ ولا عدول . ولا وَلَى ولا فتور (") وليس في أطباق الساء موضع إهاب (") الا وعليه ملك ساجد . اوساع حافد (") يزدادون على طول الطاعة بربهم علمًا . وتزداد عزة ربهم في قلوبهم عظاً ( ومنها في صفة الارض ودحوها على الماء (") كبس الارض (") على مور امواج مستغلة ومجتم بحار زاخرة (") تانطم أو اذي "أمواجها (")"

(۱) يموه قصده بالرغبة والرجآء عندما انقطعت الخاق سوام الى المخلوتين (۲) الاستهارالتولع (۲) موادجه مادة اصلهامن مد البحراذا زاد وكل ما أعنت بو غيرك فهو مادة و بريدبها البواعث المعينة على الاعال اي كلمانولعوا بطاعيو زادت فيهم المواعث عليها من الرغبة والرهبة (٤) الشنقة الخوف (٥) و في بني تأنى المواعث عليها من السعي مقار به وهينه اي انه لا طمع لم في غيره فيخنار وا هبرت السعي على الاجتهاد الكامل (٧) الشنقات تارات الخوف واطواره وهو فاعل نسخ والرجا منعول والوجل الخوف ايضاً (٨) شعبتهم فرقنهم صروف الربح بية وهي مالانكون منعول والمواد هنا سواقط الهم فان التغرق والاختلاف كثيرًا ما يكون من انحطاط المهة الماعظم ما يكون من انحف بعنى الناحية اي منطرفات بل اعظم ما يكون منة مصدروني كنعب اي تأنى (١١) جلد حيوان

(١٢) خنيف سريع (١٢) دحوهابسطها (١٤) كبس النهر والبئر البئر والبئر النهر والبئر النهر والبئر النهر وعلى هذا كان حق التعبير كبس بها مور أمواج لكنه اقام الآلة مقام المفعول لانها المفعود بالعمل والمور التحرك الشديد والمستفحلة الهائجة يصعب النفاس عليها (١٥) ممتلئة (١٦) جم آذي أعلى الموج

وقصطنق متفاذفات أنباحها (') وترغو زبداكا للحول عند هياجها . نخضع جماح الماء المنالاطم لفقل حملها . وفدل مستغذيًا ('') الماء المنالاطم لفقل حملها ('') فاصبع بعد اصطخاب أمواجه ('') ساجيًا منهورًا ('') وفي حكمة الذل منفادًا أسبرًا ('') . وسكنت الارض مدحوة في لجمة تباره ، و ردت من فخوة بأ وج واعتلائه ('') ولمحند ('') على كفلة جربته ('') فخوة بأ وج واغتلائه ('') ولمحند ('') على كفلة جربته ('') فهد بعد نزقاته ('') ولمحند على اكتافها ('') وحمل شواه في المجبل الشمخ البذخ على اكتافها ('') فجر بنابيع العيون من عرانين أنوفها ('') . وفرقها في سهوب بيدها وأخاديدها ('') . وعدل حركانها الراسيات من جلاميدها ('') من صاخيدها ('')

(١) اصطفقت الاشجار اهتزت بالريج والاثباج جمع ثيج بالنحريك دو في الاصل ما بين الكاهل والظهر اوصدر الفتلاة استعاره لاعالي الموج والمتقاذفات الني ينذف بعضها بعضًا (٢) هو في الاصل الصدر استعاره لما لافي الماء من الارض (٢) منكسرا مسترخيًا ٤١) من تمعكت الدابة اي تمرغت في التراب (٥) اصطخاب افنغال من الصخب بعني ارتناع الصوت (٦) ساجَّاساكنًا (٧) الحكمة محركة ما احاط بجنكي النرس من لجامهِ وفيها العذاران (٨) البأو الكبر والزهو (٩) بضمالغين وفتح اللامالنشاط ونجاوز الحد (١١) كعم البعير كنع شد فاء لئلا بعض أو ياكل وما بند به كعام ككتاب (١١) الكفلة بالكسر ما يعرض من امتلاءُ البطن بالطعام و براد بهاهنا ما يشاهد في جُري الماء من ثنل الاندفاع ﴿ (١٢) النزق والنزقان الطيش (١٢) الزينان التختر في المشية ولبدكترح ونصراي اقام وثبت (١٤) نواحبها (١٥) البذخ بمعنى الشعخ جمع شامخ و باذخ ايءال ورفيع غير اني اجد من لفظ الباذخ معنى اخص وهو الضّخامة مع الارتناع وحمل عطف على اكناف (١٦١) عرانين جمع عرنين بالكسر ماصلب من عظم الانف وللراداءالي الجبال غيران الاستعارة من الطف انواعيافي هذا المقام (١٧) السهوب جم سهب بالفتراي الفلاة والبيد جمع بيدا ، والاخاديد جمع أُخدود الحفر المستطيلة في الأرض والمرادمنها مجاري الانهار (١٨) الضير الارض كما يظهر من بقية الكلام والجلاميد جم جلود للحجر الجاحي (١٩) الشناخيب جمع شنخوب وهوراس انجبل والشم الرفيعة ﴿ (٢٠) جمع صيخود وهو الصخرة الشديدة ا

فسكنت من الميدان (1) لرسوب الجبال في قطع أديها (1) وتغلفانها متسرّبة في جو بات خياشبهها (1) وركوبها اعناق سهول الارضين وجرائيبها (1) وفسح بين المجوّ و بينها . وأخرج البها اهلها على تمام مرافقها (1) ثم لم يدع جرزّ الارض (1) الني نقصر مياه العيون عن روابيها (1) ولا تجد جداول الانهار ذر بعة الى بلوغها (١) حتى انفا لها ناشئة سحاب تحيي مواتها (١) وتستخرج نباتها .اأنف غامها بعد افتراق لمعه (1) وتباين قزعه (11) حتى اذا تخضت لجة المزن فيه (11) وإلىمع برقه في كنهو ردًا) وبراً بعر الله على كفنه (11) ولم ينم وميضه في كنهور ربًا بو (11) ومتراكم سحابه

(1) بالتحريك الاضطراب (٢) سطحنا (٢) التفلغل المبالغة منه الدخول ومتسربة اي داخلة و الجوبات جمع جوبة بمعنى المحفرة والخياشيم جمع خيشوم هو منفذ الانف الى الرأس او مارق من الغراضيف الكائنة فوق قصبة الانف متصلة بالراس وضمير تفلغلها الجبال وخياشيها للارض والمجاز ظاهر

(٤) ركوب الجبال اعتاق السبول استعلاوها عابها واعناقها سطوحها وجرائيها ما سفل عن السطوح من الطبقات الترابية واستعلا المجبال عليها ظاهر (٥) مرافق البيت ما يستعان به فيه وما يجناج اليوسية التعيش خصوصاً ما يكون من الاماكن أي او هو ما يتم يه الانتفاع بالسكني كمصاب المياه والطرق الموصلة الميه والاماكن الني لابد منها للساكن فيه لقضاء حاجاتهم وما يشبه ذلك (٦) الارض الجرز بضهتين التي لاتم عليها مياه المعيون فننبت (٧) مرتفعاتها

(٨) ذريعة وسيلة (٩) الموات من الارض ما لايزرع (١٠) جمع لمعة بضم اللام سية الاصل الفطعة من النبات مالت لليبس استعارها لقطع السحاب والمشابهة في لونها وذها بها الى الاضعلال لولا تأليف الله لها عبورها (١١) جمع قزيمة محركة وهي القطعة من الغيم (١٢) تنضت تحركت تحركا شديدًا كما يتحرك اللبن في السقاء بالخض والضهير سية فيه راجع الى المزن اي تحركت اللجة الني مجملها المزن فيه و بصح ان برجع للغام في اول العبارة (١٢) جمع كمة بضم الكاف وهي الحاشية والسارف لكل شيء اي جوانبه (١٤) نامت النار همدت والوميض اللهمان والكنهور كسنرجل القطع العظيمة من السماب او المتراكم منه والرباب كسماب الابيض المتلاحق منه أي لم يهد لمعان اللبرق في ركام هذا الغام

ارسلة سحا متداركا (1) قد أسف هيدبة (1) تمريه المجنوب درّر أها ضبيه . ودفع شأ بيبه (1) فلما النت السحاب برك بوانيها (1) و بعاع ما استفلت به (1) من العب الحمول عليها (1) اخرج به من هوامد الارض النبات (1) ومن زُعر المجبال الاعشاب (1) فهي تسطح بزينة رياضها (1) وتزدهي (1) بما أ البسته من ربط (11) أ زاهيرها (11) وحليما سمطت به من ناضر انوارها (11) وجعل ذلك بلاغا للانام (11) ورزقا للانعام . وخرق الخجاج في آفاتها وإقام المنار للسالكين على جواد طرقها فلما مهد أ رضه وإنفذ امره اخنار آدم عليه السلام خيرة من خلفه وجعلة أول جبلته (11) وسكنة جته وارغد فيها

(1) صبًا متلاحقًا متواصلًا (٦) اسف الطائر دنا من الارض والهيد ب كجعفر السحاب المتدلي او ذبلة وقوله تمريه من مرى الناقة أي مسح على ضرعها ليحلب لدنها والدرر كعلل جمع درة بالكسر اللبن والاهاضيب جمع هضاب وهو جمع هضبة كضربة وهي المطرة اي دنا السحاب من الارض انقله بالمآء وربح المجنوب تستدره المآء كما يستدر اكتاب ابن الناقة فأن الربح تحركة فيصب ما فيه

(٢) جع شؤبوب ما بنزل من المطربندة (٤) البرك بالنتج في الاصل ما يلي الارض من جلد صدر البعير كالبركة والبواني هي أضلاع الزوروشيه السحاب بالناقة اذا بركت وضربت بعنتها على الارض ولاطمتها باضلاع زورها واثنتهه ابن ابي الحديد في معنى البرك والبواني فاخرج الكلام عن بلاغنو (٥) و بعاع عطف على برك والبعاع بالنتح نقل السحاب من المآء والتي السحاب بعاعه امطركل ما فيه

(٦) العب الحمل (٧) الهوامد من الارض ما لم يكن بهانبات

(٨) زعرجمع أزعر وهو من المواضع القابل النبات (٩) هج كمنع سرطً فرح (١٠) أهج كمنع سرطً فرح (١٠) أهج سرطً فرح (١٠) جمع ربطة بالنّح وهي كل ثوب رقيق اين (١٢) جمع أزهار الذي هو جمع زهرة بمنى النبات (١٢) سمطت من سمط الشيء على عليه السموط وهي الخيوط تنظم فيها القلادة . والانوار جمع نور بغنج النون وهو الزهر بالمعنى المعروف أي جلية القلائد التي علقت عليها من ازهار نباتها وفي ريابة شمطت بالشين وتخفيف الميم من شمطه اذا خلط لونة بلون آخر والشميط من النبات شماكان فيه لون الخفرة مختلطًا بلون الزهر . (١٤) المبلاغ ما يتبلغ به من التوت

(١٥) خلقته

آكله وأوعز اليه فيا نهاه عنه . وإعلمه ان في الاقدام عليه التعرض لمصينه . والمخاطرة 
هنزلتو . فاقدم على ما نهاه عنه موافاة اسابق علمه فأ هبطة بعد النوبة ليعمر أرضه بنسله 
وليقيم المحجة بو على عباده ولم يخليم بعد ان قبضه ما يؤكد عليهم حجمة ربو بيته . ويصل 
بينهم و بين معرفتو بل تعاهد ه بالمحجج على ألسن الخيرة من انبيائو وشميلي ودائع رسالاته 
قرنا فقرنا حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآلو حجنه و بنح المقطع عذره ونذره ('') 
وقدر الارزاق فكترها وقللها وضهها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد 
بميمورها ومعمورها ولحجنبر بذلك الشكر والصبر من غيها وفقيرها . ثم قرن بسعتها 
عقابيل فاقنها ('') وبسلامتها طوارق آفاتها و بذرج افراحها ('') غصص أتراحها ('') 
وخلى الآجال فأطالها وقصرها وقدمها وأخرها ووصل بالموت أسبابها ('') وجعله خامجا 
لأشطانها ('') وقاطعاً لمراثر أقرانها ('') عالم السرمن ضائر المضمرين ونجوى المخافيين ('') 
وخواطر رجم الظانون ('') وعقد عزيات البقين ('') ومسارق إياض المجافون ('') وما 
ضمنته اكنان الناوب وغيابات الغيوب ('') وما اصغت لاستراقه مصائح الاسماع ('')

(۱) ألنظع النهاية التي ليس وراء ها غاية (٢) العقابيل الشدائد جمع عنبولة بضم الهين والناقة النقر (٢) الفرج جمع فرجة وهي التنصي من الهم (٤) جمع ترح بالمحريك الغم والهلاك (٥) حبالها (٦) خالجا جاذبا لا شطانها جمع شطن كسبب الحبل الطويل شبه به الاعار الطويلة (٧) المراغر جمع مريرة الحبل يعنل على اكثر من طاق او الشديد النقل والاقران جمع قرن بالتحريك وهو الحبل يممع به بعيران و ذكره لقوته ايضاً وإضافة المرائر للاقران بعد استعالما في الشديدة بلا قيد أن تكون حبالا (٨) المنافق المرائر للاقران بعد استعالما في الظنون ما يخطر على القلب انقوقع أو يصح أن يقع بلا برهان (١٠) العقد جمع عقدة المرعوا المقالي تصديقه والعمل به (١١) جمع مسرق مكان مسارقة النظر او زمانها الشرعي او المعلي تصديقه والعمل به (١١) جمع مسرق مكان مسارقة النظر او زمانها البارعات المنافق المعان يسبب الى العيون لا الى المجنون ونسبتة الى المجنون لانة ينبعت من بينها وهو أحق ان ينسب الى العيون لا الى المجنون ونسبتة الى المجنون لانة ينبعت من بينها وهو أحق ان ينسب الى العيون لا الى المجنون ونسبتة الى المجنون (١٦) ضمته حوته والاكلان جمع كن كل ما يستتر فيه وغيابات الغيوب أعاقها (١٦) استراق الكلام استماق كلماغ جم مصاح مكان الاصاحة وهو ثقبة الاذن (١٦) استراق الكلام استماعه كن كل ما يستتر فيه وغيابات الغيوب أعاقها (١٦) استراق الكلام استماعه كن كل ما يستتر فيه وغيابات الغيوب أعاقها (١٦) استراق الكلام استماعه كن كل ما يستتر فيه وغيابات الغيوب أعاقها (١٦) استراق الكلام استماعه كن كل ما يستتر فيه وغيابات الغيوب أعاقها (١٦) استراق الكلام استماعه كن كل ما يستدر فيه وغيابات الغيوب أعاقها (١٦)

ومصائف الذر (1) ومشاتي الحوام (1) ورجع الحين من المولمات (1) وهس الاقدام (1) ومنافح الثرة من زلائج غلف الاكام (1) ومنفع الوحوش من غيران الجبال وأودينها (1) وعنفه! البعوض بين سوق الانتجار وألحينها (1) ومغرز الاوراق من الافنان (1) وعط الامناج من سارب الاصلاب (1) وناشئة الغيوم ومنلاحها ودرور قطر السحاب في متراكبها وما تسفي الاعاصير بذيولها (11) ونعفوا الامطار بسيولها (11) وعوم نبات الارض في كثبان الرمال (11) ومستقر ذوات الاجمنة بذرى شناخيب المجبال (11) وتغريد ذوات المنطق في دياجبر الاوكار (11) وما أوعبته الاصداف (11) وحضنت عليه امواج المجار (11) وماغشيته سدفة ليل (11) او ذرّ عليه شارق نهار (11) وما اعتنبت عليه أطباق الدياجر (11) وسجات الدور . وأثر كل خطوة . وحس كل حركة ، ورجع كل طبقة . وتحريك كل شنة ومستقر كل نعمة ومثقال كل ذرة

(۱) صغارا لنمل و و انتها محل اقامتها في الصيف وهو و ما بعده عطف على ضائر المضرين (۲) مشاتيها محل اقامتها في الصيف وهو و ما بعده عطف على ضائر (٤) المخرين (٢) مشاتيها محل اقامتها في الشتاء (٢) المحزينات ورجع المحين ترديده أوها من الولائج جمع و ليح تبعنى البطانة الداخلية والفلف جمع غلاف و لا كام جمع كم الكسر وهو غطاء النوار ووعا و الطلع (٦) منقمعا الوحوش موضعا نتاعها اي اختفائها والغيران جمع غار (٧) سوتي جمع ساق أسفل الشجرة نقوم عليه فروعها و الا محية جمع لما أقسر الشجر (٨) الفصون (٩) الامشاج النطف سيمت أمشاج جمع مشج من مشج اذا خلط لا يها عناطة من جرائم مختلفة كل منها فصلح لتكوين عضو من اعضاء البدن ومسارب خلط لا يها عندا من عند نزوله او عند تكونه (١٠) سفت الربح التراب ذرته او حملته و الاعاص رجمع عمار ربح تثير السحاب او نقوم على الارض كا العمود (١١) نعفو قعو (١٦) الذري جمع ذروة اعلى الثيء والشناخيب روس المجال (١٤) نفر بد الطائر رفع صوته المناء و وهو نطنة والدياجير المظالمة (١٥) اوعبته جمعته (١٦) حضنت عليه المناء و وهو نطنة والدياجير المظالمة (١٥) اوعبته جمعته (١٦) حضنت عليه المناء و وهو نطنة والدياجير المظالمة (١٥) اوعبته جمعته (١٦) حضنت عليه المناء و وهو نطنة والدياجير المظالمة (١٥) اوعبته جمعته (١٦) حضنت عليه المناء و وهو نطنة والدياجير المظالمة (١٥) اوعبته جمعته (١٦) حضنت عليه المناء و وهو نطنة والدياجير المظالمة (١٥) اوعبته جمعته (١٦) حضنت عليه المناء و وهو نطنة والدياجير المظالمة (١٥) المختود و المناء و وهو نطنة والدياجير المظالمة (١٥) المناء و والمناء و والمناء

' (١٦) اعنقبت نعاقبت ونوالت ولاطباق الاغطية والدياجير الظلمات وسجات النور درجانة وأطواره

ربتهٔ فتولد فی حضنها کا لعنبر ونحق (۱۷) سدفهٔ ظللمة (۱۸) ذرّطلع

وهاهم كل نفس هامّة (1) وما عليها من نمر شجرة (1) اوساقط ورقة اوقرارة نطنة (1) او نقاعة در اعترضته في او نقاعة در اعترضته في حنظ ما ابتدعه من خلقه عارضة (1) ولا اعتورته في تنفيذ الامور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة (1) بل نفذ فيهم عالمه وإحصاهم عده ووسعهم عدله وغرهم فضله مع لقصيرهم عن كنه ما هوأ هله

اللهم انت اهل الوصف المجميل والتعداد الكثير (") إن تومل تخير مؤمل وإرت ترج فا كرم مرجو . اللهم وقد بسطت لي فيها لأ مدح يوغيرك ولا أثنى به على احد سواك ولا أوجهه الى معادن الخيبة ومواضع الريبة (") وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والتناء على المربوبين المخلوقين ، اللهم ولكل مثن على من اثنى عليه مثوبة (") من جزاء او عارفة من عطاء وقدر جوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة . اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هولك ولم ير مسخفاً لهذه المحامد والماد غيرك وبي فاقة اليك لايمبر مسكننها الا فضلك ولا ينعش من خلتها الا منك وجودك ("" فهب لنا في هذا المقام رضائه على كل شيء قدير

### ومن خطبة له عليه السلام لما أربد على البيعة بعدقتل عنمان رضيالله عنه

دعوني والتمسوا غيري فانا ممتقبلون أمراله وجوه والوان . لانقوم له القلوب ولا تئبت عليه العقول (۱۱) وإن الآفاق قد أغامت (۱۱) وإلحجة قد تنكرت وإعلموا إن أجبتكم

(۱۲) غطيت بالغيم والحجة الطربق المستقمة ننكرت اي تغيرت علائمها فصارت مجهولة وذلك ان الاطاع كانت قد تنبهت في كثير من الناس على عهد عثمان رض بما

<sup>(1)</sup> هاه هوم مجاوم أن الههمة ترديد الصوت في الصدر من الهم (٦) عليها اي على الارض (٦) قرارتها مفرها (٤) نقاعة عطف على نطنة ونقاعة الدم ما ينقع منه في اجزاء البدن ولمضغة عطف على نقاعة اي يعلم مقر جميع ذلك (٥) هي ما يعترض العامل فيمنعه عن عمله (٦) اعتورنه تداولته وتناولته

<sup>(</sup>٢) المبالغة في عدكما لانك الى ما لاينتهي (٨) هم المخلوقون (٩) ثواب وجزآ (١٠) المخلة بالفتح الفقر والمن الاحسان (١١) لا نصبر له ولا نطبق إحماله

ركبتبكم،ا أعلم. ولم أصغالى فول القائل وعنب العانب. وإن تركتبوني فاناكأ حدكم. ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه امركم وأنا لكم وزيرًا خيرلكم مني اميرًا

### ومن خطبة له عليهِ السلام

اما بعد ايها الناس . فانا فقات عبن النتنة (۱) ولم تكن ليجرا عليها احد غيري بعد ان ماج غيبهها (۱) واشند كليها (۱) فاسالوني قبل ان تفقد وفي . فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيئ فيا بينكم وبين الساعة . ولا عن فئة تهدي مائة وتضل مائة الا انباتكم بناعتها (۱) وقائدها وسائقها ومنانج ركابها ومحط رحالها . ومن يقتل من اهلها قبلاً ويوت منهم موتاً . ولو قد فقد تمونى ونزلت بكم كرائه الامور (۱) وحوازب الخطوب (۱) لأطرق كثير من السائلين وفشل كثير من المسئولين . وذلك اذا قلصت حربك (۱) وشعرت عن ساق وضاقت الدنياعليكم فيها تستطيلون مهايام البلاء عليكم حتى ينتح الله لغية الابرار منكم ، ان الغتن اذا اقبلت شبهت (۱) وإذا ادبرت نبهت (۱) يتكرن ، قبلات ويعرفن مدبرات ، مجمن حوم الرياح يصبن بلدا ويخطئن بلدا ، الا ان اخوف الغتن عندي عليكم فتنة بني أمية فانها فننة عمياء مظلمة

نالط من تفضيلهم بالعطاء فلا يسهل عليهم فيابعدان يكونوا في مساواة مع غيرهم فلو تناولهم العدل انفلتها منه العطاء فلا يسهل عليهم في ابيل رعباتهم وأ ولنك هم اغلب الروسا و في المقدل انفلتها وخالف شرعًا والناتون في المقون على المالية بالنصفة ان لم ينا لوها تحرشوا للفتنة فأ بن المحجة للوصول الى المحتى على عنمان قائمون على المقالبة بالنصفة ان لم ينا لوها تحرشوا للفتنة فأ بن المحجة للوصول الى المحتى على أمن من الفتن وقد كان بعد بيعته ما تفرس بو قبلها (١) شفقتها وقلعتها تمثيل لتعلم على الخوارج (٢) الغيهب الفيهب الفلمة وموجها شمو لها وامتدادها (٢) الكلب محركة داء معروف يصيب الكلاب فكل من عفته اصيب بو فجن ومات شبه به اشتداد الفتنة حتى لا تصيب احدًا الا الملكنه

 <sup>(</sup>٤) الداعي اليها من نعق بغنمه صاح بها لتجنع (٥) الكرائه جمع كريهة
 (٦) الحوازب جمع حازب وهو الامر الشديد حزبه الامراذا اشتد عليه

<sup>(</sup>۱) المورب بعديد اللام تادت واستمرت و المغنيها وثبت (A) اشتبه

فيها الحق با لباطل (1) لانها تعرف بعد انقضائها وتنكشف حتينتها فتكون عبرة

عمت خطنها (1) وخصت بلينها . فأصاب البلاء من أبصر فيها (2) فأخطأ البلاء من عي عنها . فأيم الله لنجدن بني امية أكم ارباب سوء بعدي كالناب الضروس (2) تعذم بغيما وتجبط بيدها . وتزين برجاها وتمنع درها . لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم الا بافعاً لهما و غيرضائر بهم ولا يزال بلاوهم حتى لا يكون انتصار احدكم منهم الا كانتصار العبد من ربي . والصاحب من مستصحبه (1) ترد عليكم فتنتهم شوها . محتشية (2) وقطعاً جاهلية . ليس فيها منار هدى ولا علم برى (1) نحن اهل البيت منها بخجاة (2) ولسنا فيها بدعاة . ثم يغرجها الله عنكم كنفر بج الاديم (1) بحرت يسومهم خسفا (1) و بسوقهم عنفا . و يستبهم بكاس مصبَّرة (1) لا يعطيهم إلا السيف . ولا بحلسهم الا الخوف (1) فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يرونني مقامًا وإحدًا ولو قدر جزر جزور (1) لأ قبل منهم ما اطلب اليوم بعضة فلا يعطونني

#### ومن خطبة له عليهِ السلام

فتبارك الله الذي لايبلغة بعد الهم ولا ينالة حس الفطن -الاول الذي لاغاية لهُ فينتهي ولا آخر له فينفضي ( منها في وصف الانبيا ) فاستودعم في افضل مستودع وأ فرهم في خيرمستذر تناسختهم كرائم الأصلاب ( "الى مطهرات الارحام كلما مضى

- (١) الخطة الضم الامراي شمل امرها لانها رئاسة عامة وخصت بلينها آل البيت
- لانها اغتصاب لحنهم (٢) من عرف الحق فيها نزل يوبلا الانتقام من بني آمية (٢) الأر الناقة المنق الذي المناطقة المناسقة المارية المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المن
- (٢) الناب الناقة المسنة والضروس السيئة المخلق تعضحاً لبها وتعذم من عذم الغرس اذا اكل بجناء او عض وتزبر ابي تضرب ودرها لبنها والمراد خيرها
- (٤) التابع من منبوعه اي انتصار الاذلاءوما هو بانتصار (٥) شوها قبيمة
- المنظر ومخشية مخوفة مرعبة (٦) دليل بهندى بو (٧) بمكان النِّناة من إنَّها
  - (A) كما يسلخ الجلد عن اللم (٩) يلزمهم ذلاوقوله بمن متعلق ييفرجها
     (١٠) مملوءة الى أصبارها جمع صبر بالضم والكسر بمعنى انحرف اي الى راسها
- (11) من أحلس البعيراذا البسة الحلس بكسر الحاء وهو كساء يوضع على ظهره
- (۱۱) من احلس البعيراذا البسة الحلس بدسرا كاء وهو نساء يوضع على ظهره تحت البرذعة اي لايكسوهم الاخوفًا (۱۲) المجزورالناقة المجزورة أو هو البعير مطلقًا والشاة المذبوحة اي ولومدة ذبح البعير او الشاة (۱۲) تناسختهم تناقلتهم

منهم سلف .قام منهم بدين الله خالف . حتى أفضت كرامة الله سبحانة الى محمد صلى الله عليه و آلو فاخرجه من افضل المعادن منبتاً (') و غزلاً رومات مغرساً (') من الشهرة التي صدع منها انبياء و '' و إنتجب منها أمناء و '' عترته خير العتر (' ) وأسرته خير الا سر و شخبرته خير العتر ( ' ) وأسرته خير الأسر وشجرته خير العتبر الشجر ، نبنت في حرم و بستت في كرم (' ) لها فروع طوال و أبرة الاتال فه و امام من انتي و بصيرة من اهتدى . سراج لمع ضو و وشهاب سطع نوره ، و زند برق لمعه . سيرته التصد (' ) وسنته الرشد . وكلامه النصل ، وحكمه العدل . على حين فترة من الرسل (' ) وهفوة عن العمل ' وغباوة من الام . اعملوا رحمكم الله على أعلام بينة . فالطريق نفج (' ) يدعو الى دار السلام وانتم في دار مستعتب على مهل و فراغ (' ) والسحف منشورة . والاقلام جارية ، والابدان صحيحة . والالسن مطلقة . والتو بة معبوعة . والاعال منبولة

#### ومنخطبة له عليه السلام

بعنة والناس ضالاً ل في حيرة . وخابطون في فتنة . قد استبوتهم الاهوا . . واستزلنهم الكبرياء ''' في سنخننهم المجاهلية المجهلاء ''' حيارى في زلزال من الامر . و بلا . من المجهل . فبالغ صلى الله عليه وآله في المنصيحة . ومضى على الطريق . ودعى الى المحكمة ولموعظة المحسنة

(1) كعبلس موضع النبات بنبت فيه (1) الارومات جمع أرومة الاصل والمغرس موضع الغرس (1) صدع فلاناً قصده لكرمه اي اختصهم بالنبوة من المغرس موضع الغرس موضع الغرس عليه السلام (1) النبب اختار (0) عترته آل بيتهوأ سرة الرجل رهطة الادنون (1) بستمت ارتفعت (٧) الاستفامة (٨) النبرة الزمار بين الرسولين (1) هفوة زلقوا نحراف من الناس عن العمل بما امر الله على السنة الانبياء السابقين (1) واضح قويم و يدعو الى دار السلام بوصل اليها (١١) مستحتب بفتح الناء بن طلب العتبى اي الرضا من الله المنافعة (11) استخلتهم ادت بهم الزال والسفوط في المضار وتانيث الغمل على تاويل ان الكبرياء صفة وفي رواية ولمستزلم الكبراء اي اضلهم كبراوهم وساداتهم (11) استخلتهم طيشتهم والمجاهلة حالة العرب قبل نور العلم الاسلامي والمجهلاء وصف لما المهالة

## ﴿ومن اخرى ﴾

الحمد لله الاول فلا شيى و قبلة . وإلا خر فلا شيى و بعده . والظاهر فلا شي و فوقه . والمباطن فلا شي و دونة (منها في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله ) مستقره خبر مستقر و ومنيتة اشرف منبت . في معادي الكرامة . وحاهد السلامة (1) قدصرفت نحوه الخدة الابرار . وثنيت الميه أزمة الابصار (1) ذَفنَ بوالضغائن (٢) واطفاً به النوائر (١) الفد به الخوائر وصنة السان وصنة السان عنه الخوائر وصنة السان

# ومن كلام له عليه السلام

ولتن أمهل الظالم .فلن بنوت أخذه (") وهولة بالمرصاد على مجاز طربقه .و بموضع الشجى من مساغ ريقه (") اما والذي نفسي بيده ليظهرين هولاء النوم عليكم ليسلانهم اولى بالمحق منكم ولكن لاسراعم الى باطل صاحبم وإبطائكم عن حقي .ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعيني . استنفرتكم المجهاد فلم تنفر فل . واصبحت لامم تخاف ظلم رعيني . استنفرتكم المجهاد فلم تنفر فل . واصحت ككم فلم نقبلول . أشهود واسمعتكم فلم تسيمول .ونصحت لكم فلم نقبلول . أشهود كناب وعبيد كأرباب . اللو عليكم الحكم فننفرون منها . وأعظكم بالموعظة البالغة فننفرقون عنها . واحثكم على جهاد اهل المبغي فيا آني على آخر الغول حنى اراكم

- (1) الماهد جع مهدكم تعدما عبد اى يبسط فيوالغراش ونحوه اي انهوالد في اللم موضع وانقاه من دنس السفاح (7) الازمة كأثمة جمع زمام وانتفاء الازمة اليوعبارة عن تجولها نحو، (7) الاحقاد فهو رسول الالفة وإهل دينو المثالفون المتعاونون على المخير ومن لم يكن في عروة الالفة منهم فهو والله اعلم خارج عنهم (٤) جمع ثائرة وهي العدامة الموائبة بصاحبها على اخيو ليضره ان لم يقتلة (٥) وفرق به اقران الالفة على الشرك (٦) ذلة الضعفاء من اهل النضل المستترين مجمب الخمول وإذل يوعزة الشرك وإنظالم والمعدوان (٧) لا يذهب عنة أن ياخذه
- (A) الشجى ما يعترض في الحلق من عظم وغيره ومساغ الريق مموه من الحلق و الكلام تمثيل لترب السطوة الآلمية من الظالمين (٩) شهود جمع شأهد بمعى الحاضروغياب جمع غائب

متفرقين أيادي سبا (1) نرجعون الى مجالسكم . وتتخادعون عن مواعظكم .أ قومكم غدوة وترجعون اليًّ عشية كظهر الحية ِ (<sup>7) عج</sup>ز المقوم . وأعضل المقو<sup>م (7)</sup>

ايها الشاهدة أبدانهم . الغائبة عقولم . المختلفة اهواوهم . المبتلى بهم أمراوهم . صاحبكم يطبع الله وانتم تعصوته . وصاحب اهل الشام يعصي الله وهم يطبعونه . لوددت وإلله ان معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم واعطاني رجلاً منهم . يا اهل الكوفة ، بيت منكم بثلاث واثنتين . صم ذور أساع . و بكم ذور كلام . وعي ذو وا ايصار . لا أحرار صدق عند اللغاء (") ولا اخوان ثقة عند الملاه . يا اشباه الابل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر . وإلله لكا في بكم فيا إخال (") ان لوحمس الوغي وحي المضراب وقد انفرجتم عن ابن ابي طالب انفراج المراة عن فيلها (") ولني لعلى بينة من ربي . ومنهاج من نبيم . ولني لعلى الطريق الواضح النطة فيلها (") انظر وا اهل بيت نبيك والزمول سمتهم (") وإنبه طو المراة على هدى . ولن يعيد وكم في ردى . فان لبدوا فالبدوا (") . وإن بهضوا فانهضوا . ولانسبفوهم هدى . ولا تناخر وا عنهم فنهلكوا . لقد رايت اصحاب محمد صلى الله عليه وآلو فا أرى احدًا منهم يشبهة . لقد كان والعسبمون شعمًا غيرًا (") وقد بانوا سجدا وقياما أرى احدًا منهم يشبهة . لقد كانوا بصبمون شعمًا غيرًا (") وقد بانوا سجدا وقياما أرى احدًا منهم وخدوده (") ويقنون على مثل الجمر من ذكر معاده مكان بين براوحون بين جياهم وخدوده (") ويقنون على مثل الجمر من ذكر معاده مكان بين براوحون بين جياهم وخدوده (") ويقنون على مثل المجمر من ذكر معاده مكان بين براوحون بين جياهم وخدوده (") ويقنون على مثل المجمر من ذكر معاده مكان بين

<sup>(</sup>۱) قالوا ان سبا هو ابو عرب البمن كان له عشرة اولادجعل منهم سنة بمينًاله ولم بعقشالاً تشبيعًا لهم بالبدين ثم نغرق اولئك الاولاد اشد التغرق (۲) القوس (۲) اعضل استعصى واستصعب (٤) هانه وما بعدها ها الفنتان وما قبلها هي الثلاثة (٥) اظن وحمس كفرح اشند والوغى الحرب (٦) انفراج المراة عن قبلها عند الولادة او عند ما يشرع عليها سلاح والمشابهة في العجز والدناءة في العمل (۷) اللقط اخذ الشبيء من الارض وإنما سى اتباعه لمنهاج المحق لقماً لان المحق والباطل الوان مختلفة فهو يلتقط المحق من بين ضروب الباطل (٨) بالفخطرية بم او حالم او قصده (٦) لبد كنصر اقام اى ان اقام وافاقيم ولى (١٠) المراوحة اشعث هو المغبر الراس والفبر جمع اغبر والمرادانهم كانوامنقشنين (١١) المراوحة بين العملين ان يقوم على كل منها مرة وبين الرجلين ان يقوم على كل منها مرة وبين حضوعًا لله وسجودًا

اعينهم ركب المعزي<sup>(أ)</sup> من طول سجودهم .اذا ذكرالله هملت أعينهم حتى نبل جيوبهم . وما دواكما يبد الشجر يوم الربح العاصف <sup>(۱)</sup> خوفّا من العقاب ورجاء الذواب

## ومن كلام له عليه السلام

ولله لايزالون حتى لايدعول لله محرمًا الااستحاوه (٢) ولا عندا الاحلوه . وحتى لايبقى بيت مدر ولا و بر الا دخاله ظلهم (١) . ونبا به سوه رعيهم (٢) وحتى يقوم الباكيان يمكيان ، باك يبكي لدينه و باك ببكي لدنياه ، وحتى تكون نصرة احدكم من احدهم كنصرة العبد من سيده . اذا شهد أطاءه ، وإذا غاب اغنابه ، وحتى يكون اعظ مكم فيها عناه احسنكم بالله ظنًا . فان أناكم الله بعافية فاقبلول . وإن ابتليتم فاصبر ول ، فان العاقبة للمتغين

### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

نحمه على ما كان .ونستعينه من امرنا على ما يكون .ونسا لهُ المعافاة في الاديان كما نسالهُ المعافاة في الابدان

عباد الله اوصيكم بالرفض لهذ. الدنيا الناركة لكم وإن لم تحبول تركها . والمبلية لاجسامكم وإن كنتم تحبون تُجديدها . فانما مثلكم ومثلها كسفر سلكمل سببلاً فكأنهم قد قطعوه (''وأمول علماً (''فكأنهم قد بلغوه وكم عسى المجري الى الغاية ان يجري اليها '^'

(۱) ركب جمع ركبة موصل الساق من الرجل بالنخذ وإنما خص ركب المعزى ليبوسنها ماضطرابها من كثرة الحركة اي انهم لطول سجودهم يطول سهودهم وكأن يب اعينهم جسم خشن يدور فيها فيهنعهم عن النوم والاستراحة (۲) ما دوااضطربول وارتعد وا (۲) الكلام في بني امية والمحرم ما حرمة الله واستعلالة استباحثة (٤) بيوت المدر

المبنيه من طوب وحجر ونحوها وبيوت الوبر الخيام (٥) اصلهُ من نبا به المنزل اذا لم يوافقهُ فارتحل عنهُ وإن البيوت نستو بل سوء المحكومة فناخذ عنهُ منجاة فيخسر العمران ولا تنبوأ المحكومة الظالمة الاخرابًا تنعق فيهِ فلا يجيبها الاصدى نعينها

(٦) السفر بفتح فسكون جماعة المسافرين اي انكم في مسافة العمر كالمهافرين في مسافة الطريق فلا يلبثون أن ياتوا على نهايتها لانها محدودة
 (٨) الذي مجري فرسة الى غاية معلومة اي مقدار من المجري يلزمة حتى يصل لغايته

حتى يبلغها . وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه . وطالب حديث يحدوه في الدنيا حتى يبلغها . وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعتبول بزينتها و نعيمها . ولا تجزعوا من ضرائها و بؤسها . فان عزها و فخرها الى انتهاء . وكل حي فيها الى فناء . او ليس لكم في و بؤسها الى نفاد (٢) وكل مدة فيها الى انتهاء . وكل حي فيها الى فناء . او ليس لكم في آثار الاولين مزدجر (٢) وفي آبائكم الاولين تبصرة ومعتبر أن كتم تعقلون . او لم ترول الى الما الماضين منكم لا يرجعون . ولى انحلف الباقين لا يبقون . او لمنم تروث اهل الدنيا يصيبون و يسون على احوال شتى . فهمت يبكى وأخر يعزى . وصر يع ، بنلى وعائد يعود واخر بنفسو يجود (١) وطالب المدنيا والموت يطلبة . وغافل وليس بمغفول عنة . وعلى اشر الماضي ما يضى الباقي

المناذكر ل هادم اللذات . ومنفص الشهولت . وقاطع الأمنيات . عند المساورة للاعال التبجة (") ليستعين للأعلى الله على أدا واجبحته . وما لابحص من اعداد العمول حسانه

# ﴿ ومن اخري ﴾

اكحمد لله الناشر في اكنلق فضله .والمباسط فيهم باكيود يده . نحمده في جميع اموره ونستعينه على رعاية حقوقه .ونشهد ان لا آله غيره . وإن محمدًا عبده ورسوله . ارساله بامره صادعًا ''' و بذكره ناطقًا · فأ دي امينًا ووبضي رشيدًا وخلف فينا راية اكمق من نقد مها مرق ''' ومن تخلف عنها زهق '' ومن لذيها لحق .دليلها مكبث الكلام '''

<sup>(</sup>۱) يمدو، يتبعة اوبسوقة (۲) فناء (۲) مكان للانزجار والارتداع (٤) من جاد بنفسو اذا قارب ان يقضي نحبة كانة يسخو بها و يسلمها الى خالفها (٥) عند متعلق باذكر وا والمساورة المواثبة كأن العمل الفيج لبعده عن ملائة الطبع الانساني بالقطرة الآكمية ينفر من مقترفو كما ينفر الوحش فلا يصل اليه المغبون الا بالوثبة عليو وهو في غائلته على مجتربوكالضاريات من الوحوش فهو يشب على مواثبو ليهلكة فما الطف التعبير بالمساورة في هذا الموضع (٦) فالقاميم جدران الباطل فها دمها (٧) خرج عن الدين والذي يتقدم راية المحق هو من بزيد على ما شرع الله اعالاً وعقائد يظنها مرينة للدين ومحمة له و يسميها بدعة حسنة (٨) اضمحل وهلك (٤) رزين في قولو لايبادر به عن غير روية بطبي الغيام لاينبعث للعمل بالطيش وأنما ياخذله عدة قولو لايبادر به عن غير روية بطبي الغيام لاينبعث للعمل بالطيش وأنما ياخذله عدة

بطيء القيام . سريع اذا اقام فاذا انتم ألنتم له رقابكم وإشرتم اليه باصابعكم .جاء الموت فذهب يه . فلبنتم بعده ما شاء الله . حنى بطلع الله لكم من مجمعكم و يضم نشركم (١٠ فلا تطمعوا في غير منبل(١٠ ولا تيأسوا من مدبر . فان المدبر عسى ان تزل احدى قائمتيه (١٠ وتثبت الاخرى وترجعا حنى نفبتا جمبعًا . الا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السا اذا خوى نجم طلع نجم (١٠ فكانكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع . وإراكم ماكنتم تأملون

#### ﴿ ومن اخرى﴾

الاول قبل كل اول. والآخر بعدكل آخر. باوليتهِ وجب ان لا اول له . و بآخر يتمووجب ان لاآخر له . واشهد ان لا اله الاالله شهادة يوافق فيها السر الاعلان مالقلب اللسان

ايها الناس لايجرمنكم شقاقي (\*) ولا يسنهو ينكم عصياني . ولا تتراموا بالابصار عندما تسمعونه مني (\*) فوالذي فلق الحبة و برأ النسمة ان الذي أ نبتكم يوعن النبي صلى الله عليه وآله . ما كذب المبلغ ولا جهل السامع الكني انظر الى ضليل (\*) قد نعق بالشام وفحص براياته (\*) في ضواحي كوفان (\*)

إيما مه فاذا ابصر منه وجه النوز قام فمضى اليو مسرعًا وكانه يصف بذلك حال ننسي كرم الله وجهه (١) بصل منفرقكم (٢) الاقبال والادبار في الجملتين لا يتواردان على جهة واحدة فالمغبل بعنى المتوجه الى الامر الطالب له الساعي اليول للدبر بعنى من ادبرت حاله واعترضته المخببة في عمله وان كان لم يزل طالبًا (٢) رجليه (٤) خوى غاب (٥) لا يكسبنكم والمنعول محذوف اي خسرانًا اي لا تشاقوني فيكسبكم الشقاق خسرانًا ولا تعصوني فيتيه بكم عصياني في ضلال وحيرة

(٦) لا ينظر به ضكم الى بعض نفا مزا بالانكار لما اقول (٧) ضايل كشرير شد يدالفلال مبالغ الاضلال (٨) من فحص القطا التراب اذا اتخذ فيه أفحوصا بالضم وهو مجنمة اي المكان الذي يقيم فيه عند ما يكون على الارض بريد انه نصب له رايات مجنمت لها في الارض مراكز (٩) هي الكوفة اي انه كاد يصل الكوفة حيث ان راياته انتشرت على بعض بلدان من حدودها وهو ما اشار اليو بالضواحي

فاذا فغرت فاغرته (') وإشندت شكيمته (') وثقلت في الارض وطأ ته عضت النتنة أبناءها بأنيابها . وماجت الحرب بأ مواجها . وبدا من الايام كلوحها ('') ومن الليالي كدوحها ('') فاذا أبنع زرعه ('') وقام على ينعه ('') وهدرت شقاشقه . وبرقت بوا. قه عقدت رايات النتن المعضلة . وأ قبلن كالليل المظلم . والمجر الملتطم . هذا وكم مجرق الكوفة من قاصف ('') وبر عليها من عاصف . وعن قليل تلتف الفرون بالفرون ('') و يجر عليها من عاصف . وعن قليل تلتف الفرون بالفرون ('

## ومن كلام له بجري مجرى الخطبة

وذلك بوم بجمع الله فيه الاولين والآخر بن انقاش الحساب (1) وجزاء الاعال خضوعًا قيامًا قداً لجمهم العرق ، ورجنت بهم الارض فأحسنهم حالاً من وجد القدميه موضعًا وانفسو منسعًا (منه) فتن كقطع اللبل المظلم ، ولا نقوم لها قائمة (1) ولا ترد لها راية ، تاتيكم مزمومة مرحولة بحنزها قائدها و يجيدها راكبها ، اهلها قوم شديد كابهم قيل سلبهم (11) يجاهدهم في سببل الله قوم اذلة عند المنكرين ، في الارض مجهولون ، وفي الساء معروفون ، فويل لك يابصرة عند ذلك

(۱) فغرا لغم كمنع انتخع وفغرته فهو لازم ومنعد اي اذا انفخت فاغرته وهي فهه

(٦) الشكية المديدة المعترضة في اللجام في فم الدابة و يعبر بقوتها عن شدة المبأس وصعوبة الانتياد (٢) عبوسها (٤) جمع كدح بالنخوهو المخدش وإثر المجراحات (٥) نضج وحان قطاف (٦) حالة نضجه (٧) هوما اشتد صوتمن الرعد والمربح وغيرها والعاصف ما اشتد من الربج وللمراد مزهجات المنتن

(٨) بكون الآشتباك بين قوإد النتنة وبين اهل الحق كانشتيك الكباش بقرونها عند النطاح وما بنى من الصلاح قائمًا مجصد وماكان قد حصد يجعام وبهشم فلا يبنى الا شرعام و بلاءتام ان لم يتم للحق انصار (٩) نقاش الحساب الاستفصاء فيهِ

(١٠) لاتنب أعارضتها قائمة خيل وقوائم الفرس رجلاه او انه لانتمكن احد من الفيام لها وصدها وقوله مزموءة مرحولة قادها وزمها وركبها برحالها اقولم زحفوا بها عليكم بمحفزونها اي بجئونها ليقرول بها في دياركم وفيكم بجطون الرحال (١١) السلس محركةما ياخذه الفائل من ثباب المنتول وسلاحه في انحرب اي ليسوا من اهل الثروة من جيش من نقم الله لارهج له ولا حس<sup>(١)</sup> وسيبتليأ هلك بالموت الاحمر والجوع الأغبر

ومن خطبة لهُ عليهِ السلام .

انظر ولم الى الدنيانظر الزاهدين فيها الصادفين عنها (٢) فانها والله أعما قليل تزيل الثاوي الساكن (٢) وتفيع المترف الآمن (١) لايرجع ما تولى منها فأ دبر ولايدرى ما هو آت منها فيننظر سرورها مشوب بالمحزن ، وجلد الرجال فيها الى الضعف وإلوهن فلا تغرنكم كنثرة ما يعجبكم فيها . لفلة ما يسحبكم منها

رحم الله امراً انتكر فاعدبر وإعدبر فأ بصر ، فكأ ف ما هوكائن من الدنياعن فليل لم يكن (" وكل معدودمنف ، فليل لم يكن (" وكل معدودمنف ، وكل منوقع آت وكل آت قريب دان (منها) العالم مه عرف قدره ، وكن بالمرا جهلا أن لا يعرف قدره ، وإنَّ من أ بغض الرجال لعبد اوكلة الله الى ننسو ، جائرًا عن قصد السبيل ، سائرًا بغير دليل ، ان دعي الى حرث الدنياعل وإن دعي الى حرث الا خرة كسل كأن ما عمل له وإجب عليه (") وكأن ما وني فيها قط عنه (")

<sup>(1)</sup> الرهج بسكون الهاء و يحرك الغبار والحس بنتح الحاء المجلبة والاصوات المختلطة قالعل بشير الى فتنة صاحب الزنج وهو على بن محمد بن عبد الرحيم من بني عبد النيس ادعى انه علوي من بني عبد النيس ادعى انه علوي من ابناء محمد بن احمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين وجع الزنوج الذين كانول يسكنون السباخ في نواجي البصرة وخرج بهم على المهتدي العباسي في سنة خس و خسين وما ثنين وإستفل امره وانتشرت اصحابه في اطراف البلادللسلب في من المعتمد حروب انجلى فيها عن الاهواز وسلم عاصمة ملكموكان ساها المختارة الموفق في زمن المعتمد حروب انجلى فيها عن الاهواز وسلم عاصمة ملكموكان ساها المختارة بعد عاصرة شديدة وقتلة الموفق اخو الخليفة المعتمد في سنة سبعين وما ثنين وفرح الناس بقتلو لانكشاف رزئو عنهم (7) الصادفين المرضين (٢) الناوي المنتم موجود في الدنيا بعد قليل كأنه موجود في الدنيا بعد قليل كأنه موجود في الدنيا بعد قليل كأنه الدنيا من سكان الم غزل فكأنه وهو في الدنيا من سكان الآخرة المد قليل كأنه الدنيا (۷) وني فيه م وحود في الدنيا من سكان الم خرة (٦) ما عمل له هوحود في الدنيا من المان الم خرة الم المناح فيه وهو حرث الآخرة

( منها ) وذلك زمن لاينجو فيه الآكل مؤمن نومة () ان شهد لم يعرف وإن غاب لم ينتقد .اوانتك مصابح الهدى فل علام السرى ()ليسول بالمسابح ولا المذابيع البُدْر اولئك ينخ الله لهم ابواب رحمته .و يكشف عنهم ضراء نفيته

ايها الناس سأني عليكم زمان يكنا فيه الاسلام كما يكفأ الاناء بما فيه ابها الناس ان الله فقد أعادكم من ان يجدكم من أن يبتليكم (") وقد قال جل من قائل ان في ذلك لا يات وايرن كما لمبتلين . (قوله عليه السلام كل مؤمن نومة فانما اراد به المحامل الذكر القليل الشرول اسانيج جع مسياح وهو الذي يسيج بين الناس بالنساد والنائم ، والمذابيع جعمدياع ، وهو الذي اداميم لغيره بناحشة اذا عهاونوه بها ، والبذر جع بذور وهو الذي يكثر سنهه و يلغو منطنه (")

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام وقد نقدم مخنارها بخلاف هذ الروابة

اما بعد فان الله سبحانه بعث محمدً اصلى الله عليه وآله وليس احد من العرب يقرأ كنابًا ، ولا يدعي نبوة ولا وحيًا فقاتل بن اطاعه من عصاه يسوقهم الى منجاتهم و يبادر بهم الساعة ان تنزل بهم . يحسر الحسير (\*) و يقف الكسير فيقيم عليه حتى يلحقه غايته . الا هالكا لاخير فيه . حتى أراه منجاتهم و بوأهم محلتهم . فاستدارت رحاهم (1) واستفامت

<sup>(</sup>۱) نومة بضم ففتح كثير النوم بريد به البعيد عن مشاركة الاشرار في شرور هم فاذارأ و الايعرفونة سنهم وإذا غاب لا يغتم النوع في السرى كالهدى السير في إيالي المشاكل و بقية الايعرفونة سنهم وإذا غاب لا ينتقد ونه (٦) السرى كالهدى السير في إيالي المشاكل و بقية والمخلص من المربب فتكون لله المحجة على خافة (٤) الذي في القاموس ان البذور بالفنح كالبذير هو المنام (٥) من حسر البعير كضرب اذا أعيا وكل والكسير المكسور اي ان من ضعف اعتقاده اوكلت عزيته فتراخى في السير على سبيل المومنين او طرقته الوساوس فهشمت قواع هنه بزازال في عقيد تو فان النبي صلى إلله عليه كان يقيم على الموسوس فهشمت قواع هنه بزازال في عقيدتو فان النبي صلى إلله عليه كان يقيم على ملاحظته و يمار جده حتى ينصل من مرضه هذا و للحق بالمخلصين الأمن كان ناقص الاستعداد خبيث العنصر فلا ينجع فيه الدواء فيهلك (٦) كناية عن وفرة ارزاقهم فان الرحا الخريب الما تدور على ما تطخيفه من الحجب او كناية عن قوة سلطانهم على غيرهم والرحارحا الحريب

قناتهم . ليهم الله لقد كنت في ساقنها حتى نولت بجذا فيرها . ولسنوثفتُ قيادها ما ضعفت ولاجبنت ولا خنت ولا وهنت . وليم الله لأ بقرن الباطل (١٠حتي أ خرج الحق من خاصرته

### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

حتى بعث الله عدمة اصلى الله عابه وآله شهيدًا و بشيرًا ونذيرًا خير البرية طفلاً وأنجبها كهلاً - أطهر المطهرين شية وإمطر المستمطرين دية (') فيا احلوات لكم الدنيا في الذنها ولا نمكنتم من رضاع أخلافها ('') لا من بعد ما صادفتموها جائلاً خطامها ('') فلا أن يعد ما صادفتموها جائلاً خطامها ('') فلا أن يعد والما بعداً غير موجود . وصادفتموها والله ظلاً ممدودًا الى اجل معدود والارض لكم شاغرة ('') وإبديكم فيها مبسوطة . وإبدي القادة عنكم مكموفة . وسيوفكم عليهم مسلطة . وسيوفهم عنكم منهوضة

الا ان لكل دم ثائرًا (") ولكل حق طالبًا . وإن الثائر في دمائنا كانحاكم فيحق نفسهِ (^ ) . وهُو الله الذي لا يحجزه من طلب . ولا يفونهُ من هرب . فأ قسم بالله يأبني أمية عا قليل لتعرفنها في ايدي غيركم وفي دار عدوكم الا مان أ بصر الابصار ما نفذ في الخير يطحنون بهاسوا هموالقناة الرمخ وإستفامتها كناية عن صحة الاحوال وصلاحها (١) المقر بالفتج الشق اي لأشقن جوف الباطل بقهر اهاه فأ نتزع الحق من أيدي المبطلين والتشيل في غاية من اللطف (٦) الديمة بالكسر المطريدوم في سكون والمستمطر منتح الطاء من يطلب منه المطر والمراد هنا النجدة والمعونة فالنبي اغزر الناس فيضا للخير على طلاً به (٢) جمع خلف بالكسر حلمة ضرع الناقة (٤) الخطام ككتاب ما يوضع في انف البعيرليناد بهِ والوضين بطان عريض منسوج من سبورا وشعر يكون للرحل كالحزام للسرج وجولان الخطام وقلق الوضين اماكناية عن الهزال وإماكناية عن صعو بةالقياد فان الخطام الجائل لابشتدعلي المبعير فيجذبة وعن قلق الراكب وعدم اطتنا نولاضطراب الرحل بقلق الوضيت (٥) السدر بالكسر شجر النبق والمخضود القطوع الشوك اومنثني الاغصان من ثقل الحمل والتشبيه في اللذَّة (٦) اي بعد بعثة النبي شغرت لكم الارض اي لم ببق فيهامن يحميها دونكم و يمنعكم عن خيرها (٧) تأره طلب بدمه (٨) الطالب بدمائنا ينال ثأره حناكاً نه هو القاضي بنفسه لنفسه ليس وفةل قاتلة

طرفه -الا إن اسم الاساع ما وعي التذكير وقبله

ا بها الناس استصبحوا من شعلة مصباح وإعظ متعظ وإمتاحوا من صفو عين قد روّقت من الكدر(١)

عباد الله لا تركّبوا الى جهالتكم ولا تنقاد وا الى اهوائكم ، فان النازل بهذا المنزل (") نازل بشفى جرف هار ينقل الردى على ظهره من موضع الى موضع "كراً ي يحدثة بعد رأي بريد ابن يطبح من الا ينقارب ، فائله الله ان تشكول الى من لا يشكي شجوكم (") ولا ينقض برأيه ما قد أبرم لكم ، انه ليس على الايمام الاما حمّل من امر ربه ، الابلاغ في الموحظة والاجتهاد في التصبحة ، والاحياء للسنة وإقامة المحدود على مستعقبها وإصدار الممهان على اهلها (") . فبادر والعلم من قبل تصويح نبتو (") ومن قبل أن تشغلوا بانفسكم عن مستثار العلم من عند اهلو (") وإنهوا عن المنكر وتناهوا عنه ، فإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي

هناك من يحكم عليو فيا نعه عن حقو (۱) امتاحوا استقوا وانزعوا الما الري عطشكم من عين صافية صفيت من الكدروهي عين علوه ، عليه السلام (۲) منز ل الركون الى المجهالة والانقياد للهوى وشفى الشبي احرفه والجرف بضيين ما نجرفنة السيول واكلته من الارض والهاري كالهائر المنهدم او المشرف على الانهدام اي انه بكان النهور في الهلكة (۲) اي انه أذا نقل حمل المهلكات فانما ينقله من موضع من ظهره الى موضع آخر منه فهو حامل لها دائمًا وإنه الي صلالة حيث ان مبنى الكل على الجمهالة وإلهها له وإلهوى

في من روي يسمل اذا ازال مشتكاه ولا أشجو المحاجة بقول ان ما نسوله لكم الجمهالات ولاهوا من الحاجات يلزمكم أن تنصر فواعن خيا لها ولانشكوها الي فاني لاأتبع أهوا عمل ولا اقضي هذه الرغبات الفاسدة ولا استطيع ان انقض برأ بي ما ابرم لكم في الشريعة الغرآ . (٥) السهمان بالضم جمع سهم بمني المحظ والنصيب واصدار السهمان بالضاحة الى اهلها المستحقين لها لا ينقصهم منها شيئًا وسهاه اصدار الانها كانت منعت اربابها بالظلم في بعض الازماني ثم ردت الميه فكانت كالصد وروهو رجوع الشاربة من المآء الى أعطانها (٦) النصويج التجنيف اي سابقوا الى العلم وهو في غضار توقيل ان يجف فلانستطيعون إحياء، بعد يبسو (٧) مستثار اسم منعول بمعني المصدر والاستثارة طلب النور وهو

# ومن خطبة له عليه السلام

الحمدة الذي شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده واعز اركانه على من غالبه . فيحلة أمنا لمن علقة (الوسلما لمن دخلة (الوبرة المن تكلم به وشاهد المن خاصم به ونور المن المن المن علقه وفها لمن عقل ولبا لمن تدبر . ولية لمن توسم وتبصرة لمن عزم . وعبرة لمن انخط . ونجاة لمن صدق . وثقة لمن توكل . وراحة لمن فوض . وجنة لمن صبر (الهج المناهج (الهواضخ الولائج (الهمرف المنار (الهمرق المجواد (الهمشوئ المصابح . كريم المفهار (الهم فيع الغاية : جامع الحلية (الهمنافس السبقة (الهمارة الهرسان ، النصد بق منهاجه والصالحات مناره والموت غايته (۱۱) والدنيا مضاره (۱۱) والقيامة حلبته والمجتمعة الحاس (سها في ذكر النبي صلى الله عليه والح الهمارة (من قبساً لقابس (۱۱) وأنار علما لحاس (۱۱)

فهو امينكُ المأمونُ وشهيدك يوم الدين و بعيثك نعمة (١٦) ورسولك بالحق رحمة . اللهم اقسم له مقسما من عدالك (١٦) وإجزه مضاعنات المخير من فضلك اللهم أعل على بنا •البانين

المسطوع والظهور (١) علقه كعلمه تعلق به (٢) من دخلة لا يحارب (٢) جنة بالضماي وقاية وصونا (٤) اشد الطرق وضوحا وإنورها (٥) الولائج جمع وليجة في المدخيلة وهي المذهب (٦) مشرف شخ المرآء هو المكان ترتفع عليه فتطلع من فوقه على شيىء ومنار الدين هي دلائلة من العمل الصائح يطلع منها المبصير على حقائق العقائد ومكارم الاخلاق (٧) جمع جادة الطريق الواضح (٨) كريم المضاراي اذاسو بق سبق (٦) المحلية خيل نجمع من كل صوب للنصرة والاسلام جامعها أني اليوالكرائم والعتاق (١٠) السبقة بالضم جرآء السابقين (١١) بريد الموت عن المهوات المعروف غاية كل حي (١٦) لا يمامزرعة الآخرة من سبق فيها سبق في الاخرى (١٦) سبقت فجزآء السابقين به (١٤) اورى أوقد والنبس بالتحريك الشعلة من النار نقتب من معظم النار والماب المتى ما به يستضيئون النار والقابس آخذ النار من النار والمراد ان النبئ افاد طلاب المحق ما به يستضيئون الاكتشافو (١٥) الحابس من حبس ناقتة وعقابا حيرة منة الابيوري كيف يهندي فيقف عن السير وأنار له علماً اي وضع له ناراً في رأس جبل ليستنقذه من يهندي فيقف عن السير وأنار له علماً اي وضع له ناراً في رأس جبل ليستنقذه من حبرته (١٦) المقسم كعفد ومنبر النصيب والمحط

بناء ولى كرم لديك نزله (''وشرف عندك منزلته وائتو الوسيلة في عطو السناء والفضيلة ('') واحشرنا في زمر توغير خزايا ('') ولا نادمين ولا ناكيين ('') ولا ناكسين ('') ولا ضالين ولا مضلين ولا منتونين (وقد مضى هذا الكلام فيا نقدم الا اننا كررناه همنا لما في الروايتين من الاختلاف ) (منها في خطاب اصحابه) وقد بلغتم من كرامة الله لكم منزلة تكرم بها إماؤكم وتوصل بها جبرانكم و يعظمكم من لا فضل لكم عليه ولايد لكم عنده . و يها بكم من لا يخاف لكم سطوة ولا لحتم عليه إمرة وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون وأنتم المنقض ذمم آبائكم تأنفون . وكانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدرواليكم ترجع . فمكتم الظلمة من منزلتكم والقيتم اليهم أزمتكم . وأسلم امور الله في ايديهم . معملون في الشبهات وبسيرون في الشهوات . وايم الله لوفر قوكم تحت كل كوكب لمجمعكم الله لشريوم لهم ('')

ومن كلام له عليهِ السلام

وقد رأ يت جولتكم وانجازكم عن صنوفكم . تموزكم الجناة الطفام ( الواحراب اهل الشام وانتم لهاميم الفرب ( الأوجه الشام وانتم لهاميم الفرب ( الأوجه الشام وانتم المقدم والسنام الأعظم . ولقد شفي وحاوج صدري ( ا ان رايتكم بأ خرة ( ا ان تحوزونهم كما حازوكم . و تزيلونهم عن موافنهم كما ازالوكم حسابالنضال ( ا الوشجر البالرماح ( ا اتركب أولاهم

<sup>(1)</sup> النزل المجمعين ما هيئ المضيف لأن ينزل عليه (٢) السنآ و تسحاب الرفعة (٢) خزايا جمع خزيان من خزي اذا خجل من قبج ارتكبه (٤) عادلين عن طريق الحق (٥) ناكسين ناقضين للعهد (٦) اي انكم شجيد معون لفهر الطالمين وان يكون في طاقعهم ان يغرقوكم حتى لو شتتوكم تشتيت الكواكب في الساء لاجنمعتم لنتائم وقيل انه يريد ان البلاء سيم حتى لو فرقكم بنو امية تحت كل كوكب طلبًا لحلاصكم من البلاء لجمعكم الله لشريوم لهم حتى يا خذركم البلاء كما يا خذهم

<sup>(</sup>٧) الطفام كبراد اوغاد الناس (٨) لهاميم جعلهم بالكسروه والسابق الجواد من الخيل والناس (١) الميا تفخ جع يافوخ هو من الرأس حيث يلتني عظم مقدمه مع موخره (١٠) الموحاوح جمع وحوحة صوت معة بحج يصدر عن المتالم والمراد حرقة الغيظ

<sup>(</sup>۱۱) الأخرة محرّكة آخرالامروجملة أن راينكم فاعل شفى (۱۲) المحس الغنم النتل والنضال المباراة في الرمي وفي رواية النصال با لصاد (۱۲) الشجر

# أخراه كالإبل الميم المطرودة (١) ترى عن حياضها وتذادعن مواردها

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السّلام . وهي من خطب الملاحم

المحمد لله المتجلي لخلفو بجانته والظاهر لناويهم بججنه خلق الخلق من غير روية إذ كانت الرويّات لانليق الا بدوي الضائر وليس بذي ضير في نفسو . خرق علمه باطن غيب السترات ("وإحاط بغموض عقائد السربرات (منها) في ذكر النبي صلى الله غليه في اله غاليه المتناء من شجرة الانبياء ومشكاة الضياء ("وذوّا به العلياء ("وسرّة المحاه (") ومصابح الظالمة وينابيع المحكمة (سها) طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمة واحي مواسمه (") يضع من ذلك حيث المحاجة اليه من قاوب عي وآذان صم . وألمسنة بكم . متبع بدواته مواضع الغنلة ومواطن المحبرة . لم يستضيئوا بأضواء المحكمة (") ولم يقد حوا بزناد العلوم الناقبة فهم في ذلك كالانعام السائمة والصخور القاسية

قد انجاْبت السرائر لاهل البصائر (^) ووضحت محجة الحق لخابطها (') وإسفرت الساعة عن وجهها . وظهرت العلامة لمتوسمها . مالي اراكم اشباحًا بلاارواح . وإرواحًا بلااشباح ونساكًا بلاصلاح . وتجارً ابلا ارباح . وأيقاظاً نوَّما . وشهود اغيباً . وناظرة عميا . وسامعة صما . وناطة ذبكا . رأيت ضلالة قد قامت على قطبها (' ') . وتفرقت بشعبها (' ')

كالضرب الطعن (۱) الهيم الكسرالعطائي وتداد تمنع (۲) جمع سترة ما يستريباً بأكان (۲) المشكاة كل كوة غير نافذة ومن العادة أن يوضع فيها المصباح (٤) الدواية ألناصية او منبتها من الراس (٥) ما بين أخشبي مكة كانت نسكة قبائل من قريش و يقال لهم قريش البطاح (٦) مواجمه جمع ميسم بالكسر وهو المكولة يجمع على مواسم وبياسم (٧) قولة لم يستضيئوا يحكي حال من لم يضع فيهد الدول من صار النساد من مقومات أمر جنم (٨) انجابت من قولم انجابت الناقة اذا مدت عنها الحلب اي ان السرافر خضعت لنور البصائر فهو يكشفها ويلكها وإهل البصائر يصرفون السرائر الى مايريدون (١) خابطها المهائر عليها (١١) جمع شعبة اي انتشرت بنروعها

تكيلكم بصاعها (() وتخبطكم بباعها (()) قائدها خارج من الملة قائم على الفلة ، فلا يبقى يومئذ منكم الا ثنالة كفائلة القدر (() او نفاضة كنفاضة العكم (() تعركم عرك الاديم (() و نفاضة كنفاضة العكم (() تعركم عرك الاديم (() و ندوسكم دوس الحصيد (() ونسخلص المو، من من بينكم اسخلاص الحمية البطينة (() من هزيل الحسب ابن تذهب بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب ومن أبن نو تون وأنى تؤ فكون و فلكل اجل كناب ولكل غيبة اياب ، فاستمعوه من را نيكم (() وأحضر و هلو تكون بكم (() وليصدق رائد اهله (() وليجمع شله وليحضر ذهنه فلقد فلق لكم الامر فلق الخرزة وقرفة قرف الصمغة (()) فعندذلك اخذ الباطل مآخذه وركب المجهل مراكبه وعظمت الطاغية وقلت الداعية وصال الدهرصال السبع العقور وهدر فنيق الباطل بعد كظوم (()) وتواخي الناس على الفيور وتهاجروا على الدين وتحابط على الكذب وتباغضوا على الصدق فاذا كان ذلك كان الولد غيظا (()) ولمطر قيظا وتغيض اللنام فيضا

بيده الارض اي ضَربها وعبر بالباع ليفيد استطالنها عليهم وتناولها لفريبهم و بعيدهم (٢) الثقالة بالضم كالنفل والثافل ما استفر تحت الشيئ من كدرة وثفالة المندر ما

يبتى في قعره من عكارة وللمراد الارذال والسفلة (٤) النفاضة ما يسقط بالنفس والعكم بالكسر العدل بالكسر ايضًا وغط نجعل فيوالمرأة ذخيرتها والمراد ما يبتى بعد تغريغه في خلال نسيحه فينفض لينظف (٥) العرك كالنصر شديد الدلك وعركه حكه حتى عناه

ولاديم الجلد (٦) المحصود (٧) البطينة السمينة (٨) الرباني بتشديد البآء المثأله العارف بالله عزوجل (٩) صاح بكم (١٠) الرائد من بنقدم التوم ليكشف لهم مواضع الكلاء و يتعرف سهولة الوصول اليها من صعوبته وفي المثل لا يكذب

الرائد اهله . يامر الهداة والدعاة الذين يتلقون عنهُ ويوصيهم بالصدق في النصيحة (11) قرف الصيغة قشرها وخص هذا بالذكر لان الصيغة اذا قشرت لايبقي لها

أَثْرَكَابًا قَالَطُ (١٢) النّبَق الْفَلَ من الابل و بعد كظوم اي امساك وسكوت (١٢) يغيظ والده لشبو به على العقوق و يكون المطر قيظاً لعدم فائدته فان

الناس منصرفون عن فوائدهم والانتفاع بما بنيض الله عليهم من خيرالى اضرار بعضهم

<sup>(</sup>١) تكيلكماي تأخذكم للهلاك جملة جملة كما ياخذ الكيال ما يكرله من الحب

<sup>(</sup>٢) تخبطكم من خبط الشجرة ضربها بالعصى ليننائر ورقها اومن خبط البعير

وتغيض الكرام غيضًا٬٬٬ وكان اهل ذلك الزمان ذئا باوسلاطينه سباعا لهوساطه أكَّالاً وفقراوه امولنا وغار الصدق وفاض الكذب وإستعملت المودة باللساون وتشاجرت الناس بالقلوب وصار النسوق نسبًا وإلعناف عجبًا ولمبس لاسلام لبس الغروِ مقلو با

ومن خطبة له عليه السلام

كل شيي الخاضع له وكل شيى اقائم به عني كل فقير وعزكل ذليل وقوة كل ضعيف ومنزع كل ملهوف ومن تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه . ومن مات فاليهِ منقلبه لم ترك العبور فنخبر عنك بلكنت قبل الواصنين من خلفك لمخلق الخلق اوحشة ولا استعملتهم لمنفعة ولا يسبقك من طلبت ولا يفلتك من اخذت (٢) ولا ينقص سلطانك من عصاك ولا بزيد في ملكك من اطاعك ولا يرد امرك من سخط قضاءك ولا يستغني عنك من تولي عن امرك .كل سرعندك علانية وكل غيب عندك شهادة .انت الابد لاأمد لك وإنت المنهى لامحيص عنك وإنت الموعد لامنجأ منك الا اليك .بيدك ناصية كل دابة واليك مصير كل نسمة .سيحانك ما اعظم مانرى من خلقك وما اصغر عظمة في جنب قدرتك وما اهولما نرى من ملكوتك وما احقر ذلك فيا غاب عنا من سلطانك وما اسبغ نعمك في الدنبا وما اصغرها في نعيم الآخرة (منها) من ملائكة اسكنتهم سمواتك ورفعتهم عن ارضك هم اعلم خلفك بك وإخوفهم لك وإفريهم منك لم يسكنوا الاصلاب ولم يضنوا الارحام ولم بخلقوا من مام مهين (٢) ولم يشعبهم ريب المنون (١) وإنهم على مكانهم منك ومنزلتهم عندك واستجماع اهوائهم فيك وكثرة طاعتهم لك وقلة غنلنهم عن امرك اوعاينوا كنه ما خفيعليهم منك لحفروا اعالهم وازروا على انفسهر (\*) ولعرفوا انهم لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعنك .سحانك خالقًا ومعبودً انجس بلائك عند خانك (1) . خلف دارًا وجعلت فيها ببعض .ما اشبهٔ هذ. اكحال بجال هذا الزمان ﴿ ١) نغيض من غاض المآم اذاغار

بيعض ما اشبة هذه الحال نجال هذا الزمان (1) نغيض من غاض المآم اذاغار في الارض وجنت ينابيعه (۲) لا يغلنك لا ينفلت منك (۲) المبين المحتير بريد النطنة (٤) المنون الدهر والريب صرفة اي لم تغرقهم صروف الزمان (٥) زرى عليه كرمي عابه (٦) البلآء يكون نعمة و يكون نغمة و يتعين الاول باضافة الحسن اليه اي ما عبدوك الاشكر النعمك عليهم

مأ دبة (١) مشر باومطعاً وإزواجا وخدما وقصورا وإنهارا وزروعاوتمارا تم ارسات داعيا يدعو اليها فلا الداعي اجابول ولافها رغبت اليه رغبول ولا الى ما شوقت البه اشتاقول اقبلواعلى جيفة افتضحواباكلها وإصطلحواعلى حبها ومن عشق شيئًا أعشى بصره (')وإمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع باذن غير سميعة .قد خرقت الشهوات عفله وإمانت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه فهو عبد لها ولمن في يده شيء منها حيثما زالت زال اليها وحيثما اقبلت اقبل عليها ولايزدجرمن الله بزاجر ولا بتعظمنة بواعظ وهو يرى الماخوذين على الغرة (٢) حيث لا إقالة ولا رجعة كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون وجاءهم من فراق الدنيا ماكانوا بأمنون وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون فغير موصوف مانزل بهم . اجنمعت عليهم سكرة الموت وحسرة النوت فنترت لها اطرافهم وتغيرت لها الوانهم ثم ازداد الموت فيهم ولوجا ( ) فحيل بين احدهم و بين منطقه وإنه ا لبين اهلهِ ينظر ببصره و يسمع باذنه على صحة من عقلهِ و بقاء من ليهِ يفكر فيم أفني عمره وفيم اذهب دهره و بتذكر اموالاً جمعها اغمض في مطالبها (\*) وإخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها . قد ازمته تبعات جعها (٦) وأشرف على فراقها تبغي لمن وراءه ينعمون فيها و يتمتعون بها فيكون المهنأ لغير. <sup>(٧)</sup> وإلعب على ظهر. <sup>(٨)</sup>ولملره قد غلقت رهونهبها<sup>(٠)</sup> فهو يعض يده ندامة على ما المحرلة عند الموت من امره (١٠) و يزهد فيا كان برغب فيه ايام عمره ونتمني ان الذي كان يغبطه بها وبجسده عليها قد حازها دونه نلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعة (١١) فصار بين اهله لاينطني بلسانهِ ولا يسمع بسمعهِ

(1) المادبة بنتج الدال وضمها ما يصنع من الطعام المدعو بن في عرس ونحق وللمراد منها نعيم المجتنة (۲) على الغرة بالكسر بغتة وعلى غنلة (٤) ولوجا دخولا (٥) اغض له ينرق بين حلال وحرام كأنه اغض عينيه

فلا بميز اواغمض اي طلبها من ادق الوجو، وأخناها فضلاً عن اظهرها وإجلاها

(٦) تبعانها فتح فكسرما يطالبة به الناس من حقوقهم فيها وما بحاسبة به الله من منع حقه منها وتخطي حدود شرعه في جمعها (٧) المهنأ ما ذاك من خبر بلا مشقة
 (٨) العب المحمل والثقل (٩) غلقت رهونه استحقها مرتبه بها وإعزز ثلاثلارة

على تخليصها كناية عن تعذر الخلاص (١٠) اصحر له من اصحراذا برز في الصحرآ ه اي على ما ظهر له وانكشف من امره (١١) خالط لسانه سمعه شارك السمع اللسان بردد ظرفة بالنظر في وجوهم برى حركات السنتهمولايسمع رجع كلامهم ثم ازدادالموت التياطا (١) فقبض بصره كما قبض ممعة وخرجت الروح من جمده فصارجيفة بيرت اهلهِ قد أوحشوا من جانبهِ وتباعد وا من قربهِ .لابسعد باكيًا ولا بجيب داعيًا تمحملوه الى محطّ في الارض وإساموه فيوالى عمله وإنقطعوا عن زورته (" حني اذا بلغ الكتاب اجله وإلامرمقاديره وأكحق آخر اكخلف باولي وجاء من امرالله ما يريده من تجديد خلقه أَماد الساء وفطرها (") وأرجّ الارض وإرجنها وقلع جبالها ونسفها ودكّ بعضها بعضًا من هيبة جلالته ومخوف سطوته وإخرج من فيها فجدده على أخلاقهم (١) وجمعهم بعسد تقرقهم ثمميزهم لما بريد من مساءلتهم عنخفايا الاعمال وخبابا الافعال وجعلهم فريتين أنعم على هولاء وإنتقم من هؤلاء فاما اهل طاعنهِ فاثابهم بجواره وخلدهم في داره حيث لايظعن النزَّال ولايتغير لهم الحال ولاننوبهم الافزاع نن ولاننالهم الاسقام ولاتعرض لم الاخطار ولانشخصهم الاسفار <sup>(١)</sup> وإما اهل المعصية فانزلم شرّدار وغل الايدي الى الاعناق وقرن النواصي بالاقدام والبسهم سرابيل القطران (٢) ومقطعات النيران (١) في عذاب قد أشند حره و باب قد اطبق على اهلهِ في نار لها كلب ولجب (١) ولهب ساطع وقصيف ها ال (١٠) لا يظعن مقيم ا ولا يفادي اسيرها ولا نفصر كبولها (١١) لامدة للدار فنفني ولا اجل للقوم فيقضى (منها في ذكر النبي صلى الله عليه وآلهِ) قد حقر الدنياوصغرها واهونها وهوَّنها وعلم ان الله زواهاعنهٔ اختيارًا (''') و بسطها لغيره احنفارًا فاعرض عنها بقلبه وإمات ذكرها عن نفسه وأحب ان تغيب زينتها عن عينه لكيلا

في العجزعن ادا ً وظيفته (1) التياطا اي النصافًا بهِ (٢) زيارته (٢) أماد جراب اذا بلغ الكتاب الخ ولمادها حركها على غير انتظام وفطرها

را) الماد جهاب الماجها المحاب الح ويعادها خراتها على عير المطام وعطرتها صدعها (٤) الحلاقم بالفتح من قولم ثوب الحلاق اذاكانت المخلوقة شاملة المكله

الكلوقة البلى (٥) لاننو بهم لانتزل بهم الافراع جع فرع بعني الخوف (1) المجدم أن الحجة (٧) السيال الذيب التالم الديب وفي

<sup>(1)</sup> اشخصة ازعجة (٧) السربال القبيص والقطران معروف

<sup>(</sup>٨) المتطعات كل نوب بقطع كالفعيص والجبة ونحوها بخلاف مالايقطع كالزار والردآ والمقطعات اشمل للبدن وإشد استحكاماً في احنوا ثو (٩) عبر بالكامو محركا عن هيجابها واللبب الصوت المرتفع (١١) القصيف اشد الصوت (١١) جمع كبل منغ فسكون الفيد وتفصر تنفطع (١٢) زواها قبضها

شخذ منها رياشا <sup>(۱)</sup>او برجوفيها مقامًا . بلغ عن ربو معذرًا<sup>(۱)</sup> ونصح لامتو منذرا ودعاً الى اكجنة مبشرًا

رِّ نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة (\*) ومعادن العلم وينابيع اكمكم ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة

#### ومن خطبة له عليهِ السلام

أن افضل ما توسل بو المتوسلون الى الله سجانة الإيمان به و برسوله والمجهاد في سبيله فانه ذروة الاسلام . وكلمة الاخلاص . فانها الفطرة . وأقام الصلاة . فانها الملة . وإينا الزكاة . فانها فريضة واجبة وصوم شهر ربضات . فانه جنة من العقاب . وحج البيت واعتماره . فانها ينفيات الفقر و يرحضان الذنب '' وصلة الرحم فانها مثراة في المال ومنسأة في الاجل '' وصدقة العرف فانها نقي مصارع الحولن

أفيضوا في ذكر الله فانة احسن الذكر وارغبوا فيا وعد المتقين فأنة اصدق الوعد واقتدول بهدي نبيكم فانة افضل الهدي واستنوا بسنتو فانها اهدى السنت وتعلموا الفرآن فانة احسن اكحديث وتنقبهوا فيه فانة ربيع القلوب واستشفوا بنوره فانة شفاه الصدور واحسنوا تلاوته فانة انفع القصص فان العالم العامل بغير علمه كالمجاهل اكحائر الذي لايستفيق من جهلو بل المحجة عليه اعظم والمحسرة الة الزم وهو عند الله ألوم (1)

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

اما بعد فاني احذركم الدنيا فانها حلوة خضرة حنت بالشهوات وتحببت بالعاجلة

<sup>(1)</sup> الرياش اللباس الناخر (٢) معذرا مينا لله حجة نقوم مقام العذر في عقايم ال خالفوا امره (٢) معنلف الملائكة بفتح اللام محل اختلافهم اي ورود واحد منهر بعد آخر فيكون الثاني كأنه خلف للاول وهكذا (٤) رحضة كهنعة غسلة (٥) منسأة مطال فيه ومزيد (٦) الوم الشد لوماً لنعمو بين يدي الله لا يجد منها عذراً يقبل او يرد

وراقت بالقليل وتعلت بالآمال وترينت بالفرور لاتدوم حبرتها(1) ولاتؤمن نجعتها غرارة ضرارة حاللة زائلة (7) نافدة بائدة (7) أكّالة غوالذ الاتعدو اذاتناهت الها منبة غرارة ضرارة حرارة حاللة زائلة (7) الفدة بالده على المنبة (كاء أنزلناه من السهاء الها الرغبة فيها والرضاء بها(2) أن تكون كا قال الله تعالى سجانة (كاء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشياً تذروه الرياح (1) وكان الله على كل شبى منتدرًا) لم يكن امروه منها في حبرة الا اعتبتها عبرة (2) ولم يلق من سرائها بطنا (١٠) الاسخنه من ضرائها ظهرا ولم تطلة فيها ديمة رخاه (١) الاهنئت عليه مزنة بلاء وحريّ اذا اصبحت له منتصره ان تمبي له متنكره واين جانب منها اعذوذب واحلولى أمرّ منها جانب قاو بي (١٠) لابنال امر من مغارتها رغبًا (١١) الا ارهقته من نوائها تعبا (١١) ولايسي منها في جناح أمن الا اصبح على قوادم خوف (١١) غرارة غرورما فيها فانية فان من عليها استكثر ما يو بقة (١١) وزال عا قليل عنة . كم من واثن بها فجعته (١٠) وذي طانية قد صرعنه وذي ابهة قد جعلنه خيراً (١١) وذي نخوة قد ردته ذليلا (١١) السلطانها

<sup>(1)</sup> الحبرة بالنتج السرور والنعمة (٢) حائلة متغيرة (٢) نافدة فانية بائدة اي هالكة (٤) غوالة مهلكة (٥) اي انها اذا وصلت باهل الرغبة فيها الى امانيهم فلا نتجاوز الوصف الذي ذكرة الله في قوله كرد الخ فقولة أن تكون منعول لتمدو (٦) الهشيم النبت اليابس الكسر (٧) بالنتج الدمعة قبل ان تغيض او تردد المكام في الصدر او المحزن بلابكاء (٨) كني با لبطن والظهر عن الاقبال والادبار (٦) الطل المطر الضعيف وطلت الساء امطر نه والله يمة مطر يدوم في سكون لارغدولا برق معة والرخا السعة وهننت المزن انصبت مطر يدوم في أوبي صاركتير الوباء والوباء هي المعروف بالرنج الاصنر

 <sup>(</sup>١١) ا وبي صارتتير الوبا ، وإلوبا ، هن المعروف بالرج المصر
 (١١) الفضارة النعبة والسعة والرغب بالنحريك الرغبة ولمرغوب

<sup>(</sup>١٢) ارهفته التعب الحقته بهِ (١٢) القوادم جمع قادمة الواحدة من

اربع أو عشر ريشات في ،قدم جناح الطائر وهي النوادم (١٤) بهلكه

<sup>(</sup>١٥) اوجعته بنقد ما يعزعليو (١٦) أبهة بضم فتشديد عظمة مر

<sup>(</sup>١٧) النخوة با لفتح الافتخار

دول (۱) وعيشها رنق (۱) وعذبها أجاج (۱) وحلوها صبر (۱) وغذاوها سهام (۱) طسبابها رمام (۱) حيهابعرض موت وصحيحها بعرض سقم مملكها مسلوب . وعزيزها مغلوب . وموفورها مملكوب (۱) وجارها محروب (۱۸) ألستم في مساكن من كان قبلكم اطول اعباراً وابقي آ ناراً وأبعد ا آمالاً واعد عديدا واكنف جنودا تعبد والملدنيا اي تعبد ، وآ تروها اي إيثار ثم ظعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولاظهر قاطع (۱) قبل بلغكم ان الدنيا سخت لهم نفسا بغدية (۱۱) ثم طعنوا عنها الدنيا سخت لهم نفسا بغدية (۱۱) واعنتهم بالقوادح (۱۱) واوهنتهم بالقوادع (۱۱) وعدانت عليم وضعضعتهم بالنوائب (۱۱) وعدانت عليم وضعضعتهم بالنوائب (۱۱) وعدانت عليم ريب المنون . فغذ رأيم تنكرها لمن دان لها (۱۱) وأزها وأغلد لما (۱۱) حتى ظعنوا عنها لغراق الابد (۱۱) واعقبتهم الاالتخامة . فهذه توثرون ام اليها تطبئنون ام عليها تحرصون فبست الدار لمن لم ينهها ولم يكن فيها على وجل منها فاعلموا وانتم تعلمون بأ نكم تاركوها وظاعنون عنها واتعظوا فيها بالذين قالول (من اشد منا قوة)

(۱) جع دولة هي انقلاب الزمان
 (٦) رنق بفتح فكسركدر
 (٥) ماكم شديد الملوحة
 (٤) الصبرككتف عصارة شجر مرز (٥) جمع

سم مثلث السين وهو من المواد ما اذا خالط المزاج افسده فقتل صاحبة (٦) جمع رمة بالضم وهي القطعة المبالية من المحبل والاسباب الحبال اي ما يتسك به منها فهو بال متقطع (٧) موفورها ما كثر منها مصاب بالنكبة وهي المصية اي في معرض لذلك

(٨) من حربهِ حَربا بالنحريك اذا سلب ما لذ (٩) ظهر قاطع راحلة تركب لقطع الطريق (١١) اي سخت نفسها لهم بنداه (١١) ارهتنهم غشينهم با لقوادح بالقاف جع فادح وهو أكال يفع في الشجر والاسنان اي بما ينهكهم و بمزق أجسادهم و في نسخة الفوادح بالنا من فدحه الامراذا ائتله (١٢) ضعضعتهم ذللنهم

(۱۲) كبتهم على مناخرهم في العذر وهو التراب (۱٤) جمع منسم وهو مقدم خف البعير او اكنف ننسة (۱۵) دان لهاخضع (۱٦) ركن اليها

(١٢) اي فراق مدنة لانهاية لها (١٨) السغب محركة الجوع

(١٩) الضنك الضيق (٢٠) او نورت لهم الخ لم يكن لهم ما ظنوه نورًا لها الا الظلام

حملوا الى قبورهم فلا يدعون ركبانا () وأ نزلوا الاجداث () فلا يدعون ضيفانا وجعل لهم من الصفيح أجنان () ومن النزاب اكمان () ومن الرفات جيران () فهم جيرة لايجيبون داعيًا ولاينعون ضيا ولايبالون مندبة ( ان جيدوا لم يفرحنوا () وان تحطوا لم يتنطوا جميع وهم آحاد وجيرة وهم أبعاد مندانون لايتزاورون () وقريبون لايتقاربون حلاً قد ذهبت أضغانهم وجهلاء قد ماتت احقادهم لايخشى نجعهم (أ) ولا يرجى دفعهم استبدلوا بظهر الارض بطنا و بالسعة ضيقا و بالاهل غربة و با لنور ظلمة نجاه وها كا فارقوها () حناة عراة .قد ظعنوا عنها باعالهم الى الحياة الدائمة والدار الباقية كا قال ضجانة (كا بد أنا اول خلق نعيده وعدا علينا اناكنا فاعلين)

ومن خطبة له عليهِ السلامذكرفيها ملك الموت

هل تحس بواذ ادخل منزلا ام هل تراه اذا نوفي احدًا بل كيف يتوفي الجنين في بطن امه ـ أيلج عليه من بعض جوارحها (١٠٠ ام الروح أجابته باذن ربها ام هوساكن معة في احشائها. كيف يصف آرِ له من بججزعن صفة مخلوق مثله

ومنخطبة لة عليهِ السلام

لحدّركم الدنيا فانها منزل قلعة (١١)وليست بدارنجعة (١١)قد تزينت بغرورِها

(۱) لا يقال لهم ركبان جمع راكب لان الراكب من يكون مختارًا وله النصرف في مركو يه (۲) الفنبور (۲) الصفيح وجه كل شيئ عريض والمراد وجه الارض والاجنان جمع جنن محركة وهو القبر (٤) لان أكفائهم تبلى ولا يغشى ابدانهم سوى التراب (٥) الرفات العظام المندقة المحطومة (٦) جيد وا مطروا (٧) متقاربون لا يزور بعضهم بعضًا (٨) لا تخاف منهم ان فجعوك بضرر

(٦) جا ولى الدرض وإنصلول بها بعد ما فارقوها ولننصلول عنها في بد مخلفتهم فانهم خلقول منها كما قال تعالى منها خانة اكم وفيها نعيدكم وقولة قسد ظعنول عنها يشير الى انهم بعد الموت يذهبون بار ولحم اما الى نعيم ولما المحشقاء او الظعن عنها هو المبعث

من يزل قدمه عند الصراع اي هي منزل من لايستقر (١٢) المجعة بالضم طلب

وغرت بزينها هانت على ربها فخلط حلالها بحرامها وخيرها بشرها وحياتها بمونها وحلوها أوغرت بزينها هانت على ربها فخلط حلالها بحرامها وخيرها بشرها وحياتها بمونها وطوها أوجمها بله يصفها الله تعالى لاوليائو ولم يضن بها على اعدائو خيرها زهيد وشرها عنيد (۱) وجمها يند وملكها يسلب وعامرها بخرب فاخير دار تنقض نقض البناء وعمر ينفي فيها فناء الزاد ومدة تنقطع انقطاع المدير اجعلواما افترض الله عليكم من طلبكم (۱) وإسالوه من اداء حقه ما سالكم وأسمعوا دعوة الموت آ ذائكم قبل ان يدعى بكم ، ان الزاهد بين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا و يشتد حزنهم وإن فرحوا و يكثر مقنهم انفسهم وإن المخبط بما رزقوا (۱) قد غاب عن قلو كم ذكر الآجال وحضرتكم كواذب الآمال . فصارت الدنيا املك بكم من الآخرة والعاجلة اذهب بكم من الآجلة وإنما انتم الحوان على دبن الله ما فرق بينكم الاخبث السرائر وسوء الضائر . فلا نوازرون ولا تناصحوت على دبن الله ما فرق بينكم الكنير من الدنيا ناوتكم حنى بتبين ذلك في وجوهكم وقلة من الآخرة تحربونه و يتلقكم اليسير من الدنيا ينوتكم حنى بتبين ذلك في وجوهكم وقلة بمستقبل اخاء بما نخاف من عبه الا مخافة ان يستقبله بخلو . قد تصافيتها على وضاراً جل . وحب العاجل وصار دين احدكم العقة على اسانه ("صنبع من قد فرغ عن عمله واحرز وطب العاجل وصار دين احدكم العقة على اسانه ("صنبع من قد فرغ عن عمله واحرز وطب العاجل وصار دين احدكم العقد عن عمله واحرز وطب العاجل وصار دين احدكم العقة على اسانه ("صنبع من قد فرغ عن عمله واحرز وطب العاجل وصار دين احدكم العقة على اسانه ("صنبع من قد فرغ عن عمله واحرز وطب العاجل وصار دين احدكم العقه على السانه ("صنبع من قد فرغ عن عمله واحرز وطب العاجل وصار دين احدكم العقة على السانه ("كونه من قد فرغ عن عمله واحرز وطب العاجل وصار دين احدكم العقة على السانه ("كونه عن على عن على على وضور المواحد كونه المواحد كونه المورز

## ومن خطبة له عليهِ السلام

انحمد لله الواصل انحمد بالنعم والنعم بالشكر . نحمده على آلائه كانحمده على بلائه ونستعينه على هذه النغوس البطاء عما امرت يه (أ) السراع الى ما نهيمت عنه ونستغفره ما احاط به علمه ولحصاه كنابه علم غير قاصر

الكلاء في موضعه أي ليست محط الرحال ولا مبلغ الآمال (١) حاضر

مطلوبكم اي اجعلوا النرائض من مطالبكم التي تسعون ليلها وإسألوا
 الله أن يسخكم ما سالكم من اداء حقه اي ان بمن عليكم با لتوفيق لاداء حقه

<sup>(</sup>٢) اغنبطيل غبطم غيرهم با آتاهم الله من الرزق (٤) قلة صبركم عطف على وجؤهُكم وزوي من زوله اذا نحاه (٥) عبر با للعقة عن الاقرار با للسان مع ركون القاب الى مخا لنته (٦) البطآء بالكسر جمع بطيئة والسراع جمع سريعة

وكتاب غير مفادر (1) ونومن به ايمان من عامن الغيوب ووقف على الموعود ايمانًا نفى اخلاصه المشرك و يقينه الشك ونشهد ان لا آله الاالله وحد الاشريك له وانحمدًا عبد ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل لايجف ميزان توضعان فيه ولا ينقل ميزان ترفعان عنه

. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد زان مبلغ ومعاد شجع دعا الميها اسم دّاع ووعاها خير واع (٬٬ فأسمع داعيها وفاز وإعيها

عباد الله ان نغوى الله حمد اولياء الله محارمه (") وألزست فلوبهم مخافته حتى اسهرت لياليهم وأظات هواجره (") فاخذ وا الراحة بالنصب (" والري بالظاء واسنقر بوا الاجل فبادر وا العمل وكذبوا الامل فلاحظوا الأجل . ثم ان الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر فمن النناء أن الدهر موتر قوسه (") لاتختل سهامه ولا تؤسى جراحه (") برقي بالمحق بالموت والصحيح بالسقم والناحي بالعطب آكل لا يشبع وشارب لا ينتع (") ومن المعناء ان المرت يجمع مالا ياكل و يبني ما الا يسكن . ثم يخرج الى الله لا مالا حمل ولا بناء نقل ومن غيرها (") انك ترى المرحوم مغبوطاً والمغبوط مرحوماً ليس ذلك الا نعيا أمل وبؤسا نزل ومن عبرها ان المرت يشرف على املو فيقنطمة حضور اجامه فلا أمل بدرك ولا مؤمل يترك فسجان الله ما أغر سرورها وإظأر يها وأضحى فيثها (") لاجاء برد (") ولاماض برتد فسجان الله ما أغر سرورها وإظأر يها وأجمى فيثها (") من الميت للحاقو به وأبعد الميت من الميت للحاقو به وأبعد الميت

انة ليسشيئ بشرَّمن الشرّ الاعقابه وليس شيئ بخير من الخير الا ثوابه وكل شييء

<sup>(1)</sup> غير تارك ثينًا الا احاطبه (۲) وعاها فهمها وحفظها (۴) حمى الشيء منعة اي منعتم ارتكاب محرماته (٤) اظأ يمها بالصيام (٥) النعب (٦) فمن اسباب الفتاء كون الدهر قد او ترقوسة ليرمي بها ابناء (٧) توسى تداوى من الموس المجرح داويته (٨) لا ينقع كينفع لا يشتفي من المعطش بالشرب (٤) غيرها بكسرفنح تقلبها وللمرحوم الذي ترق له و ترجه لسو محاله بصبح مغبوطًا على ما تجدد له من نعمة (١٠) من زل فلان زليلاً وزلولاً اذامر سريعًا وللمرادا نتقل اوهو الفعل اللازم من أول اليونعه أسداها (١١) أضحى تضحى كدعي برزلكشمس والفيئ المظل بعد المزول او مطلقا (١١) المجاءي بريد يه الموث

من الدنيا ساعه اعظم من عيانو وكل شيء من الآخرة عيانه اعظم من ساعه فليكفكم من العيان الساع ومن الفيب الخبر وإعلموا ان ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خبر ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خبر عانقص في الآخرة وزاد في الدنيا فكم من منقوص رايج ومزيد خاسر . ان الذي أمرتم بواوسع من الذي نهيتم عنه وما احل أكم اكثر ما حرم عليكم فذر وا ما قل الآكثر وما ضاق لما انسع قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل . فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى (۱) يكم من المفروض عليكم علم مع انه وإلله لقد اعترض الشك و دخل الينين (۱) حتى كأن الذي ضمن لكم قد وضع عنكم فبادر والعمل وخافوا بغنة الاجل فانه لايرجى من رجعة العر ما برجى من رجعة الرزق (۱) ما فات من العمر لم يرج اليوم رجعته ما فات امس من العمر لم يرج اليوم رجعته الرجاء مع المجائي وإلياً من مع الماضي فانفوا الله حق نقاته ولا توت لا واينم مسلمون

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلامِ في الاستسناء

اللهم قدانصاحت جبالنا '' وإغبرت ارضنا وهامت دوابنا وتحيرت في مرابضها وعجبت عليم النهم فارح انين الكمالى على اولادها وملت التردد في مراقعها والحنين الى مواردها واللهم فارح انين الا تقو وحنين الحانة واللهم فارح حيرتها في مذاهبها وأنينها في موالحجها '' اللهم خرجنا الميك حين اعتكرت علينا حدابير السنيت وإخلنتنا عنايل المجود '' فكنت الرجاء للمبتس '' والبلاغ للتمس ندعوك حين قنط الانام ومنع الغام وهلك السوام ''

(1) طلبه مبتدا خبره أولى وجملتها خبر يكون (۲) دخل كفرح خالطه فساد الاوهام (۲) الذي يفوت من الرزق فانه يكون (۲) دخل كفرح خالطه فساد الاوهام (۲) الذي يفوت من البر لابرجى رجوعه بخلاف الذي يفوت من الرزق فانه يكن تعويضه (٤) انصاحت جنت اعالي بقولها ويبست من المجدب وليس من المناسب تفسير انصاحت بانشقت الاأن براد المبالغة في المحرارة الني اشتدت لتأخر المطارخي انقد باطن الارض نارا وتنفست في المجال فانشقت وتفسير بقية الالفاظياني في آخر إلدتا ولصاحب الكتاب (٥) مداخلها في المرابض (٦) مخايل جمع في آخر إلدتا ولصاحب الكتاب (٥) مداخلها في المرابض (٦) مخايل جمع منه الباسمة والضرآء والبلاغ الكاية (٨) جمع سائة البيسة المراعية من الابل ونحوها مستة الراسات والضرآء والبلاغ الكاية (٨) حمع سائة البيسة الراعية من الابل ونحوها

أن لا تواخذنا با عالنا ولا تاخذنا بدنو بنا ولنفر علينا رحمتك بالسحاب المنبعق (۱) والربيع المغدق (۲) والمربيع المغدق (۲) والمنبات المونق (۳) سحّا وابلاً (۱) نحيي بوما قد مات و ترد بو ماقد فات اللهم سفيا منك محيية مروية نامة عامة طيبة مباركة هنيئة مريعة (۳) زاكيا نبيما (۱) نامر افرعها ناضرًا ورقها نعش بها اللهعيف من عبادك وتحيي بها المبت من بلادك اللهم سقيا منك تعشب بها نجادنا (۲) وتجري بها وهادنا وتخصب بها جنابنا (۱) ونقبل بها تمارنا وتعيش بها مواشينا وتندى بها اقاصينا (۱) وتستعين بها ضواحينا (۱) من بركانك الواسعة وعطا الك المجزيلة على برينك المرملة (۱۱) ووحشك المهلة وانزل علينا مياه مخضلة (۱۱) مداراً اهاطلة بدافع الودق منها الودق (۱۱) وبحثنا النظر ومنان و بحيي ببركها المسنتون (۱۱) فانك ننزل الغيث من بعد ما يخصب لامراعها المجدبون و بحيي ببركها المسنتون (۱۱) فانك ننزل الغيث من بعد ما نظوا و تنشر رحمتك وانت الولي المحبيد (قوله عليه السلام) (انصاح النبت وصاح نظوا و تنشر رحمتك ويتال انصاح النبت وصاح وصوح اذا جنه و يبس وقوله ( وهامت ديّابنا) اي عطشت ولميام العطش ( وقوله وصوح اذا جنه و يبس وقوله ( وهامت ديّابنا) اي عطشت ولميام العطش ( وقوله حداير السنين ) جمع حدبار وهي الناقة الني انضاها السير فشه بها السنة الني فنا فيها حداير السنين ) جمع حدبار وهي الناقة الني انضاها السير فشه بها السنة التي فنا فيها حداير السنين )

<sup>(</sup>١) انبعق المزن انفرج عن المطركانا هو حيٌّ انشقت بطنة فنزل ما فيها

<sup>(</sup>٢) اغدق المطركترمان (٢) من آنني اذا اعجبني اومن آنفه اذا سره وأفرحه (٤) سحاصبا والول الشديد من المطر الشخم القطر (٥) المريعة بفتح الميم المختصبة (٦) زاكيا ناميا و فامرا آنيا بالنمر (٧) جمع نجد ما ارتبع من الارض والوهاد جمع وهدة ما انخنص منها (٨) انجناب الناحية

<sup>(</sup>٦) القاصية الناحية ايضًا اوفي بعني البعيدة عنا من اطراف بلادنا في مقابلة

جنابنا (١١) ضاحية المال التي تشرب ضحى والضواحي جمعها (١١) بصيغة الناعل الغتيرة (١٢) الودق المطر

<sup>(</sup>١٤) مجنزيدنع (١٥) البرق الخلب ما يطمعك في المطرولامطرمعة

 <sup>(</sup>١٦) انجهام بالنتج السحاب الذي لامطرفيه والعارض ما يعرض في الافق من
 السحاب (١٧) الرباب النحاب الابيض (١٨) جمع ذهبة بكسر الذال
 المطرة الغليلة وهو المراد باللينة في تنسير صاحب الكتاب (١٩) المحمطون

#### انجدب قال ذو الرمة

حداً بيرماً تنلك الامناخة على المخسف او نرمي بها بلدًا قفرا (وقوله ولا قزع ربامها) الفزع القطع الصغار المتغرقة من السحاب . وقوله(ولا شنّان ذهابها) فان نقديره ولا ذات شفان ذهابها والشفان الرمج الباردة والذهاب الامطار اللينة نحذف ذات لعلم السامع بو

ومن خطبة له عليه السلام

ارسلة داعيًا الى الحق وشاهدً اعلى الخلق فبلغ رسالات ربه غير وَإِن ولا مقصر (۱) وجاهد في الله اعداء غير وإهن ولا معقّر (۱) امام من انقى و بصر من اهندى (منها) لو تعلمون ما اعلم ما طوى عنكم غيبه اذا لحرجتم الى الصعدات (۱) تبكون على اعمالكم وتلندمون على انفسكم (۱) ولتركتم اموالكم لاحارس لها ولا خالف عليها (۱) ولهمت كل امر عنسه (۱) لا يلتفت الى غيرها ولكنكم نسيتم ما ذكرتم وأمنتم ما حذرتم فتاه عنكم رايكم وتشتت عليكم امركم ولوددت أن الله فرق بيني و بينكم والحقني بن هواحق بي منكم قوم والله ميامين الرأي (۱) مراجع الحلم مقاويل بالحق متاريك للبغي مضط قدما (۱) على الطريقة وأوجفوا على المحجة (۱) فظفروا بالعتبى الدائمة والكرامة المباردة (۱۱) اما والله ليساطن عليكم غلام تفيف الذبال الميال (۱۱) ياكل خضرتكم ويذبب شحفتكم إيه أبا

سيرانخيا بوالابل فأ وجف خيله سيرها بهذا النوع اي اسرعوا على الطريق المستقيمة (١٠) من قولم عيش بارداي هنبيء (١١) الذيال الطويل القد

الطويل الذيل المتبختر في مشيته

<sup>(1)</sup> ولن متباطى متناقل (7) ولهن ضعيف وللمدرمن بعندر ولا بثبت له عدر (7) الصعدات بضمين جع صعيد بعني الطريق اي اتركتم منازلكم وهمتم في الطرق من شدة المخوف (٤) الالتدام ضرب النسآء صدورهن او وجوهن للنياحة (٥) المخالف من تتركه في اهلك ومالك اذا خرجت لسفر او حرب (٦) همة حزنته وشغلته (٧) ميامين جع ميمون المبارك ومراجيح اي حلماً من رجح اذا نقل ومال بغيره وللمراد الرزانة اي رزناء المحلم بكسر الحا وهم العقل ومقاويل جع مقولل من يحسن القول ومتاريك جع متراك المالغ في الترك (٨) القدم بضمين المضيء أمامامام اي سابقين (١) الوجيف ضرب من

وذّحة(اقول الوذّحة اكخنسا. وهذا القول يومُّج بهِ الى الحجاج ولهُ مع الوذخة حديث<sup>(1)</sup> ليس هذا موضوع ذكره)

ومن كلام لهُ عليهِ السلام ·

فلا امول بذلتموها للذي رزقها ولا انفس خاطرتم بها للذي خلفها تكرمون بالله على عباده (٢) ولانكرمون الله في عباده فاعتبر في بنز ولكم منازل من كان قبلكم وإنقطا عكم عن أوصل اخوانكم

## ومن كلام له عليه السلام

انتم الانصار على الحق والاخوان في الدين والمجنن بوم البأس<sup>(۲)</sup> والبطانة دون الناس <sup>(۱)</sup> بكم أضرب المدبر. وأرجو طاعة المقبل فاعينوني بمناصحة خلية من الغش سليمة من الريب فولله اني لاولى الناس بالناس

ومن كلام لهُ عليهِ السلام وقد جم الناس وحضهم على انجهاد فسكنوامليا<sup>ت</sup>

فقال عليه السلام أمخرسون انتم (فقال قوم منهم با امير المومنين ارت سرت سرنا معدك فقال عليه السلام) ما بالكم لا شددتم ارشد (1) ولا هديتم لقصد أفي مثل هذا ينبغي ان اخرج انما مجترج في مثل هذا رجل ممن ارضاه من شجعانكم وذوي بأسكم ولا ينبغي ليان ادع المصر والمجند وبيت المال وجباية الارض والقضاء بين المسلمين والنظر في حقوق المطالبين ثم اخرج في كتيبة اتبع اخرى أفلال نقلتل القدح في المجفير الفارغ (2) وإنما انا

(1) قالوا المجاج رأى خنفسا تندب الى مصلاه فطردها فعادت تم طردها فعادت تم طردها فعادت فاضده الله فعادت فاضده فاضده فاضده الله في المناه تم لا تبعلون الله ولا تعظمونه با لاحسان الى عباده (٢) المجنن بضم فنخ جع جُنه بالضموهي الوقاية والبأس الشدة (٤) بطانة الرجل خواصه واصحاب سره (٥) قال بعضهم ان امير المومنين قال هنوا الكلام عندماكان بغير الهل الشام على اطراف اعالو بعدوا قعة صفين (٦) سدده وفقه للمداد (٧) القدح بالكسر المهم قبل أن يراش و ينصل والمجنير الكنانة توضع

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام

تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإنمام العدات (") وتمام الكلمات وعندنا اهل البيت ابول الحكم وضياء الامر الاول شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة (") من اخذ بها لحق وغنم ومن وقف عنها ضل وندم اعملوا ليوم تذخر له الذخائر وتبلى فيه السرائر ومن لايننعه حاضر ليه فعاز به عنه اعجز (") . وغائبه اعوز (") وإنقوا نارا حرها شديد وقعرها بعيد وحليتها حديد وشرابها صديد (") الاول اللسان الصائح بجملة الله المرء في الناس خير له من المال يورئه من لا يجمده (")

# ومن كلام له عليه السلام

وقد قام اليورجل. واصحابهِ فقال نهيتناعن المحكومة ثم أمرتنا بهافلم ندر آيُّ الامر بن ارشد فصنق عليه السلام احدىيديهِ على الاخرى ثم قال

هذا جزاء من ترك العندة (۱۱) اما وإلله لو اني حين امرتكم بما أمرتكم به حلتكم على فيها السهام وإنا خص الندح لانه بكون اشد قفلة من السهم المراش حيث ان حد الريش قد ينعة من التلقلة او يختنها (۱) استخار تردد واضطرب (۱) الثقال كغراب وكتاب المجر الاسفل من الرحى وككتاب ما وقيت بو الرحى من الارض حرمت إيلى وأحضرتها للركوب وشخصت اي بعدت (۲) حرمت إيلى وأحضرتها للركوب وشخصت اي بعدت

- عنكم وتخليت عن امر الخلافه (٥) الفنّاء بالنَّغ والمدّ النَّفع (٦) الذَّي حمّ ملاكه لنمكن النساد من طبعه وجبلته (٧) جمع عدة بعني الوعد
- (٨) مستقيمة (٩) عاربه غائبه اي من لم بنتغ بعقله الموهوب اله المحاضر في نفسه أأولى به اف لا ينتفع بعقل غيره الذي هو غائب عن نفسه اي ليس من صفاتها بل من صفات الغير (١٠) عور الشيئ كترح اي لم يوجد (١١) الصديد ما المجرح الرقيق والمحميم (١٢) اللسان إلصالح الذكر المحسن (١٢) ما حصل عليه

المكروه الذي يجعل الله فيو خيرًا فان استفيم هديتكم وإن اعوججم قومتكم وإن ابيتم للداركتكم لكانت الوثني ولكن بن وإلى من .أريد أن أداوي بكم وإنم دائي كناقش المسوكة بالشوكة بالمنافق وقرأ ولا النال فو لمول وكة الانتاج الى اولادها (1) وسلبول السيوف الخادها واخذ ولم بأطراف الارض زحنًا وصنًاصف المعض هلك و بعض نجا الخادها واخذ ولم بأطراف الارض زحنًا وصنًاصف المحمض هلك و بعض نجا لايبشر ون بالاحياء (") ولا يعرّون بالموقى من المحاه (") خمص المبطون (") من السيام دُبل الشفاء من الدعاء (") ضر الالول من السهر على وجوهم غبرة المخاشعين اولئك اخواني الذاهبون . فتى لنا أن نظأ اليم ونعض الايدي على فراقهم . ان الشيطان بسني لكم ظرفه (") ويريد ان يجل دينكم عندة و يغطيكم بالمجاعة النوقة (") فاصد فول عن نزّغاته ونظائم (") ولايسكية من اهداها اليكم واعتلوها على انفسكم (")

التعاقد من حرب الخارجين عن البيعة حتى يكون الظفر اوالهزية (1) الضلع بتسكين االام الميل واصل المثل لا تنقش الشوكة بالشوكة فان ضلعها معها يضرب للرجل يخاصم آخر و يستعين عليه بن هو من قرابته اواهل مشربه ونقش الشوكة اخراجها من المصو تدخل فيه (٦) الدوي بفتح فكسر المولم (٢) كلّت ضعفت والنزعة جع نازع والاخطان جمع شطن وهو الحبل والركي جمع ركية وهي البئر اي ضعفت قوة النازعين لمياه المعونة من آبار هذه الهمم الفائضة الغائرة (٤) اللقاح جمع لقوح وهي الناقة وولها الى اولادها فزعها اليها اذا فارقتها (٥) اذا قبل لهم نجا فلان في حيا لا يفرحون لان افضل الحياة عند هم الموت في سبيل الحق ولا يحزنون اذا قبل لم مات فلان فان الموت عند هم حياة السعادة الابدية (٦) مره بضم فسكون جمع أمره من مرهت عبنه اذا فسدت او ابيضت حماليقها (٧) خص البطوت ضوامرها (٨) ذبلت شفته جنت و يست لذهاب الريق (١) يسني يسهل في فأعرض عن وساوسه (١٦) اعقلوها احبسوها على انفسكم الأنادكوها في فأعرض عن وساوسه (١٦) اعقلوها احبسوها على انفسكم الأنادكوها فتضيع منكم فخضرون

(ومن كلام لهٔ عليه السلام قالهٔ للخوارج وقد خرج الى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار المحكومة فقال عليه ومنا من لم إنكار المحكومة فقال عليه السلام (آكلكم شهد معناصفين ) فقالوا منا من شهد ومنا من لم يشهد قال فامتاز ولفرقتين فليكن من شهد صفين فرقه ومن لم يشهدها فرقه حتى آكلم كلاً بكلامه ونادى الناس فقال أممكول عن الكلام في افتول لقولي وأقبلوا بافقدتكم اليَّ فمن نشدناه شهادة فليقل بعلموفيها ثم كلهم عليه السلام بكلام طويل منهُ)

الم تقولواعند رفعهم المصاحف حياة وغيلة ومكرًا وخديعة أرخواننا وإهل دعوتنا استقالونا واستراحوا الى كتاب الله سجانه فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم فقلت لكم هذا امر ظاهره ايمان و باطنه عدوان وأوله رحمة وآخره ندامة فاقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنو اجذكم ولانلنفتوا الى ناعق نعق ان أجيب أضل ولن ترك ذل وقد كانت هذه النعلة وقد رأيتكم أعطيته وها (1) والله لئن أبيتها ما وجبت على قر يضنها ولا حملني الله ذنبها ووالله أن جشنها إني المعتق الذي يتبع وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذصحيته فلقد كنامع رسول الله صلى الله عليه والابناء والاخوان والقرابات فلا نزداد على كل مصيبة وشدة الأاينا ومضيًا على المحتى وتسليمًا للامر وصبرًا على مضض انجراح ولكنا انما اصبحنا نقائل اخواننا في الاسلام على ما دخل فيه من الزّيغ والاعوجاج والشبهة والناويل فاذاطعنا في خصلة (1) يلم الله بها شعثنا و ندافي بها الى البقية فيا بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عاسواها في خصلة (1) يلم الله بها شعثنا و ندافي بها الى البقية فيا بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عاسواها

#### ومن كلام لهُ عليهِ السلام قالهُ لاصحابهِ في ساعة انحرب

وأيُّ امره منكم أحس من نفسهِ رِباطة جاش عند اللقاء (٢) ورأى من أحد من اخوانهِ فشلا فَلْيدُب عن اخيهِ (١) بفضل نجدتهِ التي فضل بها عليه كما يذب عن نفسهِ فلو شاه الله لمجملة مثلة ، ان الموت طالب حبث لا يفونه المتم ولا يجزه الهارب .ان

<sup>(1)</sup> انتم الذين اعطيتم لها صورتها هذه الذي صارت عليها برايكم

<sup>(</sup>٢٫) المراد من اكنصلة بالفتح هنا الوسيلة ولم شعثه جمع أمره ونتدانى نتقارب الى ما بقي بيننا من علائق الارتباط (٢) رباطة الجاس ككتابة قوة القلب عند لقآء الاعداء (٤) النشل الضعف وقوله فليذب اي فليدفع والمجدد المشجاعه

أَ كرم الموت النتل <sup>(١)</sup> وإلذي نفس ابن ابي طالب بيد**،** لاَّ الف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الغراش (منها) وكأني انظر الدكم تكشون كشيش الضباب (") لاتاخذون حقا ولانمنعون ضيمًا قد خليتم والطريق (٢٠) فالمجاة للمفتعم والهلكة للمناوّم (منها) فقدمول الدارع (1) وأخرول الحاسر وعضوا على الاضراس فانهُ أنبي للسيوف عن الهام( " والتوول في اطراف الرماح ( " فانة أمور للاسنة وغضوا الابصار فانة اربط للجاش وإسكن للفلوب وأميتوا الاصوآت فانة أطرد للفشل ورايتكم فلا تميلوها ولاتخلوها ولانجعلوها الا بايدي شجعانكم والمانعين الذمار منكم (١) فان الصابرين على نزول الحقائق (٨) هم الذين يحفون براياتهم و يكتنفونها حنافيها وورآءها وأمامها ولابتاخرون عنها فيسلموها ولايتقدمون عليها فيفردوها .اجزأ امري قرنه (1) وآسي اخاه بننسهِ ولم يكل قرزه الى اخيهِ فيجنمع عليهِ قرنه وقرن اخيهِ وليم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لاتسلموا من سبف الآخرة وإنتم لهاميم العرب (١٠) والسنام الاعظم أن في الفرار موجدة الله (١١) والذل اللازم والعار الباتي وإن النارّ لغير مزيد في عمره ولامحجوز بينه

(٢) قد خلى بينكم وبين طريق الآخرة فمن اقتحم اخطار القتال ورمى بنفسه اليها فقد نجا ومن تلوّم اي توقف وتباطأ فقد هلك (٤) الدارع لابس الدرع والحاسر من لادرع له (٥) انبي من نبا السيف اذا دفعته الصلابة من موقعة فلم يقطع

(٦) اذا وصلت البكم اطراف الرماح فانعطفوا وأميلوا جانبكم فتزلق ولاتنفذ فيكم اسنتها وأمورأي اشد فعلا للموروهو الاضطراب الموجب للانزلاق وعدم النفوذ (٧) الذمار بالكسر ما يلزم الرجل حفظة وحمايتة من ماله وعرضه

 (A) جمع حاقة وهي النازلة الثابتة ويجنون بالرايات اي يستديرون حولها ويكنننونهامجيطون بها وحنا فيها جانبيها (٩) اجزأ وماوبعدة افعال ماضية في معنى الامرأ ي فليكف كل منكم قرنه اي كفؤه وخصمة فيقتلة وليواس أخاه .آساه يواسيه قواه رباعي ثلاثيه أسى البنآ أذا قوى ومنة الآسية للحكم من البنآء والدعامة ولايترك خصمة الى اخبهِ فيجنع على اخبهِ خصان فيغلبانو ثم ينقلبان عليهِ فيهلكانه (١٠) لها ميم جمع لهميم,الكسرانجوإدالسابق من الانسان وإلخيل (١١) موجدتهُ غضبه

<sup>(</sup>١) في سبيل الحاية عن الحق وردكيد الباطل عنه (٦) كشيش الضباب صوت احنكاك جاودها عند ازدحامها والمراد حكاية حالم عند الهزية

وبين يومو الرائح الى الله كالظآن برد الماء . انجنة تحت اطراف العوالي (') البوم تبلى الاخبار (') وإلله لا نا اشوق الى المائهم منهم الى ديارهم اللهم فات رد والمحق فافضض جماعتهم وشتت كلمنهم وأبسلهم مخطاياهم (') انهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعرت دراك (') بخرج منه النسيم وضرب يفلق الهام و بطيح العظام و يندر السواعد والاقدام (') وحتى يرمول بالمناسر تنبعها المناسر '' و برجمول بالكتائب نقفوها المحلائب ('') وحتى بجر ببلادهم الخييس يتلوه الخييس وحتى تدعق الخيول في نواحر ارضهم (') وبأعنان مسار بهم ومسارحهم ('') (أقول الدعق الدق اي تدق الخيول بحوافرها ارضهم ونواحر ارضهم متقابلانهم يقال منازل بنى فلان تنناحراي تنقابل)

## ومَن كلام لهُ عليهِ السلام في العَكمِ

انا لم نحكم الرجل ولنما حكمنا القرآن وهذا القرآن انما هو خطمستور بين الدفتين (۱۰) لا ينطق بلسان ولابدلهٔ من ترجمان ولنما ينطق عنه الرجال ولما دعانا القوم الي ان محكم بيننا القرآن لم نكن النريق المنولي على كتاب الله تعالى وفد قال الله سجانه فان تنازعتم في شيى وفردة الى الله والرسول فرده الى الله الناس به ولن الرسول ان ناخذ بستته فاذا حكم بالصدق في كتاب الله فخين أحق الناس به ولن حكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فنين أولاهم به وإما قوامة والم جملت بينكم و بينهم

- (۱) الرماح (۲) تبلى تمنحن اخبار كل امرى، عا في قلبه من دعوى الشجاعة والصدق في الايان فيتمين الصادق من الكاذب (۲) أبدلة اسامة للهلكة
  - (٤) دراك ككتاب متتابع متوال بفتح في ابدائهم أبوابًا بمرمنها النسم
- (٥) يندرها كبهلكها اي يسقطها (٦) المناسر جمع منسركه باس القطعة من المجيش تكون امام المجيش الاعظم (٧) الكنائب جمع كنيبة من المائة الى الالف والمحلائب جمع حلبة على ما في القاموس المجاعة من الحبل تجنع من كل صوب للنصرة والمحادث المجيش العظيم وقيل من أربعة آلاف الى اثني عشر القا (٨) دعق المطريق كمنع وطنه وطنا شديدا ودعق الغارة بنها (٩) اعنان الشيئ اطرافة وللسارب المذاهب للرعي (١٠) الدفنان صفحنان من جلد تحويان ورق المصحف

آجلافي النحكيم فانما فعلت ذلك ليتبين الجاهل و يتثبت العالم ولعل الشات يسطح في هذه الهدنة امر هذه الامة ولانوخذ باكظامها (أفنجل عن تبين الحق وتنفاد لاول الغيّ ان افضل الناس عندالله من كان العمل بالحق احب اليه وامن نقصة وكرثة (أمن الباطل وان جر اليوفائدة وزاده . أبن يناه بكم . من اين أنيتم . استعدوا الهسير الى قوم حيارى عن المحق لا يبصر ونة وموزعين بالمجور (ألا يعدلون بو . جناة عن الكتاب نكب عن الطريق (أ) ما انتم بوثيقة يعلق بها (أ) ولا زوافر عز بعنصم اليها (أ) لبئس حشاش نار الحرب انتم (أ) أف كلم لقد لقيت منكم برحا (أ) بوما اناديكم و يوما اناجيكم فلا احرار صدق عند النداء ولا اخوان ثقة عند النجاء (أ)

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام لما عونب على النسوية في العطاء

اناً مروني ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه وإلله ما أطور به ما سمر سمير (١٠ وما الله الله الاولن الم غيم في السام نجما (١١٠) لوكان المال ليه لسوّيت بينهم فكيف وإنما المال الله الاولن اعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه في الانسار ويهيئة عند الله ولم يضع امراد ما لله في غير حقيه ولا عند غير اهلي الاحرمة الله شكره وكارت لغيره ودهم فان زلت به النعل بومًا فاحناج الى معونهم .

(1) الاكظام جمع كظم محركة مخرج النفس والاخذ با لاكظام المضايقة والاشتداد بسلب المهلة (7) كرنة كنصره وضربة اشتد عليه الغم بحكم المحق فان المحزن بالمحق مسرة لديه والمسرة بالباطل زهرة ثمريها الغم الدائم وقولة من الباطل متعلق بأحب (7) موزعين من أوزعه اي أغراه وقولة لا يعدلون به اي لا يستبدلونة بالعدل (٤) تكب جمع ناكب المحائد عن الطريق (٥) اي بعروة وثيقة يستمسك بها (٦) زافرة الرجل انصاره وإعوانه (٧) المحشاش جمع حاش من حش النار الحرب انم ، (٨) برحا بالفتح شرا وشدة اي ليما الموقدون لنار المحرب انم ، (٨) برحا بالفتح شرا وشدة (٩) المنجآ الافضآ م بالسروالتكم مع شخص بحيث لا يسمع الآخر (١٠) ما اطور يه من طار يطور حام حول الشيء اي ما آمر به ولا اقار به مبالغة في الا بتعاد عن العمل بما يقولون وما مرسير اي مدى الدهر (١١) اي ما قصد نجم نجما

فشرُّ فدِين (١) وأَلاَّم خليل

# ومن كلام له عليهِ السلام

فان ابيتم ان تزعمل الا أني اخطأت وضللت فلم تضللون عامة أمة محمد صلى الله عليه وآلو بضلالي وتاخذونهم بخطائي وتكفر ونهم بذنو بي سيوفكم على عوائفكم تضعونها مواضع البرء والسفم وخلطون من اذنب بمن لم بذنب وقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وآلو رجم الزاني ثم صلى عليه ثم ورّئه اهله وقتل الفائل وورّث ميرائه اهله وقطع السارق وجلد الزاني غير الحصن ثم قسم عليها من الفي ونخفا المسلمات فاخذ هرسول الله صلى الله عليه أكبرة أنه فيهم ولم ينعهم سهيم من الاسلام ولم يخرج اساه هم من بين أهاه (") ثم انتم شرار الناس ومن رحى به الشيطان مرامية وضرب به نبهة (") وسيهلك في صنان محب مغرط يذهب به وسيهلك في صنان محب مغرط يذهب به المنه المن المنازموه والزموا السواد الاعظم فان يد الله على المجماعة وإياكم والغرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ فان يد الله على المجماعة وإياكم والغرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما الناس الشاذ من الغراب المحكمان ليجيبا ما أحيى الترآن ويمينا ما أمات القرآن واحياق المجماع عليه وإماننة الافتراق عنه فان جرنا القرآن اليهم انبعناه ولن جرم الينا انبعونا فلم آت لا أبا لكم بجرا (") ولا خنلنكم عن امركم ("ولا لبسمة عايكم إنما المجمع رأي ملاتكم على اختيار رجلين أغران الميهم ان بعيما المراد وكان المجمورة وكان المتهم على اختيار رجلين بجرا (") ولا خنلنكم عن امركم ("ولا لبسمة عايكم إنما المجمع رأي ملاتكم على اختيار رجلين أغرفنا عليهما ان لا يتعديا القرآن فورات وناه عنه وتركا الحق وها يبصرانه وكان المجورهواها أغرفنا عليهما ان لا يتعديا القرآن فناها عنه وتركا الحق وها يبصرانه وكان المجورهواها أغرفنا عليهما ان لا يتعديا القرآن في المنات أغرفرها ها أغرفر المنات المقران في ملائكم على اختيار وكان المجورهواها أغرفنا عليهما ان لا يتعديا القرآن المنات القرآن المؤلف ولا عنه وكان المؤلف وكان المجورة وكان المجورة وكان المجورة وكان المجورة والها المؤلف وكان المجورة والها عنه وتركان المؤلف وكان المجورة والها عنه وتركا الحقول وكان المجورة والها عنه وتركان المؤلف وكان المجورة والها عنه وتركان المؤلف وكان المجورة وكان المجورة وكان المؤلف وكان المجورة وكان المؤلف وكان ا

 <sup>(</sup>۱) صدیق (۲) کان من زعم انخوارج آن من أخطا وإذنب فقد کفر
 فاراد الامام ان یقیم انحجة علی بطلان زعمهم بما رواه عن النبی صلی الله علیه وسلم

<sup>(</sup>٢) ساك به في بادية ضلاله (٤) الشعار علامة النوم في المحرب والسنر وهو ما يتنادون به ليعرف بعضم بعضا قبل كان شعار الخوارج لاحكم الا لله وقبل المراد بهذا الشعار هوما امتاز وا به من الخروج عن الجماعة فيريد الامام ان كل خارج عن راي الجماعة مستبد برايه عامل على التصرف بهواه فهو واجب المتنل والاكان امره فتنة وقد يقا بين المومنون (٥) المجر بالضم الشر والامر العظيم (٦) خنلتكم والتلبيس خلط الامر وتشبيه حتى لا يعرف وجه الحق فيه

فمضيا علميه وقد سبق استثناؤ ناعليها في انحكومة بالعدل لل لصمد للحق سوء رابهما <sup>(أ)</sup> وجور حكمهما

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام فيا بخبر بهِ عن الملاحم بالبصرة (<sup>1)</sup>

يا أحنف كأني به وقد سار بالجيش الذي لايكون له غبار ولالجب (٢) ولا قعقعة لجر ولا ححمة خيل (١) يثير ون الارض باقدام كانها أقدام النعام (بومي بذلك الى صاحب الزنج ثمقال عليوالسلام) و يل لسككم العامرة (٢) والدور المزخزة التي لها احتحة النسور (١) وخراطيم تحراطيم الفيلة من اولئك الذبن لايندب قتيلم (١) ولا يغتقد غائبهم أنا كاب الدنيا لوجهها وقادرها بقدرها وناظرها بعينها (منها ويومي بذلك الى وصف التتار) كأني أرام قومًا كأن وجوهم المجان المطرقة (١) يلبسون السرق والديباج (١) و يعتفبون الخيل العتاق (١١) ويكون هناك استحرار قتل حتى (١١)

(1) الصد النصد وسوء منعول لاستثناونا (7) الملاحم جمع ملحمة وفي الماقعة العظيمة (7) اللجب الصياح واللجم جمع لجام وقعقعتها ما يسع من صوت اضطرابها بين اسنان الخيل (٤) المجعمة نصوت البرذون عند الشعير وعراً النرس (اي صونه) عندما يقصر في الصهيل و يستعين بنسو (٥) جمع سكة الطريق المستوي وهو اخبار عا يصيب تلك الطرق من تخريب ما حواليها من البنيان على بد صاحب الزنج وقد نقدم خبره في قيامه وسقوطه فراجعه (٦) احجمة الدور رواشنها وقيل ان المجناح والروشن يفتركان في اخراج المختب من حائط الدار الى الطريق مجيث لا يصل الى جداراً خريقا باله والا فهو الساباط و يختلفان في ان المجناح توضع له اعمد من الطريق مجلاف الطريق بخلاف الروشن وخراطيمها ما يعمل من الاخشاب والبواري بارزة عن السقوف طول نحو خمسة اذرع اواً زيد (٧) اولئك اسحاب الزنجي لانهم عبيد طول نحو خمسة اذرع اواً زيد (٧) اولئك اسحاب الزنجي لانهم عبيد

( ) في الناموس أي الني بطرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة أي المخصوفة وهوعجز في التعبير والاحسن أن يقال أي النوق بها الطراق ككتاب وهو جلدية وّر على مقدار النرس ثم يلزق به ( ) السرق بالتحريك شفق المحربر الابيض أو هو المحربر عامة ( ) ) بعتقبون محمنهسون كرائم الخيل و وتعونها غيرهم ( ) ) استحرار المتنال اشتداده

يشي المجروح على المنتول و يكون المنلت أقل من المأسور (فقال له بعض اصحابه لقد أعطبت يا اميرا لمومنين علم الغيب فنحك عليه السلام وقال للرجل وكان كابياً ) يا اخاكلب ليس هو بعلم غيب وإنما هو زنعي علم وإنما علم الغيب علم الساعة والما عدد الله بقوله ان الله عنده علم الساعة الآية فيملم سجانه ما في الارحام من ذكروانثي وقتح او جميل وسخي او بخيل وشتي او سعيد ومن يكون في النارحطاً او في المجنان للنيين مرافقاً فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه احد الاالله وما سوى ذلك فعلم علمه الله نيه ودعا لي بان يعيه صدري ونضطم عليه جوانحي (1)

## ومن خطبة له عليهِ السلام في ذكر المكابيل

عباد الله أنكم وما تأملون من هذه الدنيا أنويا و مؤجلون (') ومدينون منتضون أجل منقوص وعمل محفوظ فرب دائب مضيع (') ورب كادح خاسر وقد اصبحتم سينج زمن لا يزداد الخير فيه الا إدبارا والشرفيه الا اقبالا والشيطان في هلاك الناس الآطما فهذا أولن قويت عدته (') وعمت مكيدته وأمكنت فريسته (') اضرب بطرفك حيث شئت من الناس هل تبصر الافتيرا ايكابد فقرا اوغنيا بذل نعمة الله كفراا و بخيلا انخذ البغل بحق الله وقرا أو متمردا كأن بأ ذنه عن سمع المواعظ وقرا أبن خياركم وسلحاوكم واسحاوكم وابعت المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم والمستقد وهل خلنتم الافي حالة البس قد ظعنوا جبما عن هذه الدنيا الدنية والعاجلة المنفحة وهل خلنتم الافي حالة (')لاتلنني بذمهم المنفنان استصفاراً القدره وذهاباعن ذكرهم فانا لله وإنا اليه راجعون ظهر النساد فلا منكر متغير ولا زاجر مزدجراً فيهذا تريدون التجاوروا الله في دار

<sup>(</sup>۱) نضطم هوافتعال من الضم اي ومنضم عليه جوانحي والجحوانح الاضلاع تمت الترائب ما يلي الصدر وإنضامها عليه اشغالها على قلب يعبها (۲) أنو با مجمع ثوي كغني وهو الضبف (۲) الدائب المداوم في العمل والكادح الساعي لننسه بجهد ومشنة والمراد من يقصر سعيه على جُمع حطام الدنيا (٤) الضمير للشيطان

 <sup>(</sup>٥) امكنت الفريسة اي سهلت وتيسرت
 (٦) الحذالة بالضم الرديء من
 كل شيء ولماراد قزم الناس وصغراً النفوس

قدسه وتكونول أعز أوليائوعنده هيهات.لايخدع الله عن جنته ولاتنال.مرضاته الابطاعنو لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له وإلناهين عن المنكر العاملين به

ومن كلام لهُ عليهِ السلام · لأبي ذَرِّ رحمهُ الله لما أخرج الى الزبدة (''

يا اباذر إنك غضبت لله فارج من غضبت له آن القوم خافوك على دنياهم وخنتهم على ديناهم وخنتهم على ديناهم وخنتهم على دينك فاترك في أيد بهم ما خافوك عليه وإهرب بما خنتهم عليه فيا احوجهم الى مامنعتهم وما أغناك عما منعوك وستعلم من الراجح غدا . ولاكتر حسدًا . ولو ان السياوات والارض كانتا على عبد رنقا ثم انتى الله لجعل الله له منها مخرجا لا يو نسنك الاالحق ولا يوحشنك الاالباطل فلو قبلت دنياهم لاحبوك ولو قرضت منها لأ منوك ())

# ومن كلام له عليه السلام

اينها النفوس المختلفة والقلوب المشفقة الشاهدة ابدانهم والغائبة عنهم عقولهم أظأ ركم على المحق (\*) فإنثم تنفر ون عنه نفور المعزى من وعوعة الاسد هيهات ان اطلع بكم سرار العدل (\*) اواقيم اعوجاج الحق اللهم انك قد تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولاالنماس شيئ من فضول المحطام ولكن لنرد المعالم من دينك . ونظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك ونقام المعطلة من حدودك اللهم اني اول من أناب وسع وأجاب لم يسبقني الا رسول الله صلى الله علي وآلو وسلم بالصلاة

وقد علتم انهٔ لاینبغی ان یکون الوالي علی الفروج والدماء و المفانم والاحکام وإمامة المسلمين العبل فتکون في اموالم نهمته (°) ولا الجاهل فيضلهم بجهلو ولاانجافي فيقطعهم

- عوركة موضع على قرب من المدينة المنورة فيه قبر ابي ذر الغفاري رضي الله
- عنه والذي اخرجه اليه الخليفة الثالث رض (٦) لوقرضت منها لوقطعت منها

جزأ ولخنصصت به ننسك اي لو رضيت ان تنال منها (۴) أظاركم اعطلكم (٤) السرار كسحاب في الاصل آخر ليلة من المشهر والمراد الظلمة اي ان اطلع بكر

شارقًا يكذف ما عرض على العدل من الظلمة كما يدل على هذا قوله او اقيم اعوجاج المحق فان الحق لا اعوجاج فيه ولكن قومًا خلطوه بالباطل فهذا ما اصابه من اعوجاً عج

(0) النهمة بالفتح افراط الشهوة وللبالغة في الحرص

بجفائه ولا اكمائف للدول <sup>(۱)</sup> فيخفذ قوماً دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بانحقوق و يقف بها دون المناطع<sup>(۱)</sup> ولا المعطل للسنة فيهلك الامة

## ومن خطبة له عليه السلام

تعمده على ما أخذ وأعطى وعلى ما أبلى وابتلى (الباطن لكل خنية والمحاضر لكل سربرة العالم با نكن الصدور وما تخون العيون ونشهد ان لا آيه غيره وان محمد المجيبه و بعينه (المنهان نكن الصدور وما تخون العيون ونشهد ان لا آيه غيره وان محمد المجيد و بعينه (المهد تهوا فق فيها السر الاعلان . والقلب اللسان (منها) فانه والله المجد الااللعب والمحق لا الكذب و ماهو الا الموت قدأ سمع داعيه (الح على حاديه فلا يفرنك سواد الناس من نفسك (المحتفظة وابت من كان قبلك ممن جمع المال وحدر الافلال وأمن العواقب طول أمل (المحتفظة أجل كيف نزل به الموت فازعجة عن وطنه واخذه من ما منه محمولاً على اعواد المنايا يتعاطى به الرجال الرجال حملاً على المناكب وإمساكا بالانامل اما رايم الذين يأ ملون بعيدا و بينون مشيد او يجمعون كثير اكيف اصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا وصارت اموالم للوارثين وإزواجهم لقوم اخرين الافي حسنة يزيدون والامن سيئة يستعتبون فمن اشعر التقوى قلمه برا والمه (الدنيا الم غلق لكم دارماما مها مهاله (المناه الما دارماما ما الما منه المناكب الم غلق لكم دارماما مهاله (المناه الدنيا الم غلق لكم دارماما مهاله (المناه الدنيا الم غلق لكم دارماما مهاله (المناه الما المناه المناه الما المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الم غلق لكم دارماما مهاله (المناه المناه ا

<sup>(</sup>١) اكمائف من اكيف اي المجور والظلم والدول جمع دولة بالخم هي المال لانهُ يتداول اي ينتقل من يد ليد والمراد من يجيف في قسم الاموال فينضل قومًا في العطآء على قوم بلا موجب للتفضيل (٦) المفاطع المحدود التي عينها الله لها

<sup>(</sup>٢) الابلام الاحسان والانعام والابتلام الامتحان (٤) مصطفاه ومبعوثه

<sup>(</sup>٥) اي ان الداعي الى الموت قداميم بسونه كل حي فلاحي الاوهو يعلم انه بموت واعجل حاديه اي ان المحادي لسير المنايا الى منازل الاجسام لاخلائها من سكنة الارواح قد اعجل المدبرين عن تدبيرهم واخذهم قبل الاستعداد لرحيلهم (٦) لانغتر بكثرة الاحياء فكما رابت حيا زعمت انك باق مثلة (٧) طول منعول لاجلو اي كان منه ذلك لطول الامل المخ (٨) برز الرجل على اقرائه اي فاقهم والمهل التقدم في المخير اي فاق نقدمه الى المخير على نقدم غيره (١) اهتبل الصيد طلبه وكلمة المختبم الصيد طلبه وكلمة المختبم الصعير في هبلها للتقوى لا للدنيا اي اعتمال غير التقوى

خلفت لكم هجازًا لَتزَوْدولَ منها الاعالِالى دارالقرار فكونوا منها على أوفاز<sup>(۱)</sup> وقربول الظهورللزيال

ومن خطبة لةعليه السلام

وإنفادت له الدنيا والآخرة بأ رَبَّها وقذفت اليوالسمول والارضون مقاليدها ('')
وسجدت له بالغدّو والآصال الاشجار الناضرة وقدحت له من قضابنها الديران
المضيئة ('') وأت اكلها بكلاتو النمار الميانمة (منها) وكتاب الله بين أظهركم ناطق
لايعيى لسانه وبيت لاعهد ماركانه وعزّلا نهزم اعوانه (منها) ارسله على حين فترة من
الرسل وتنازع من الااسن فقنى يوالرسل وختم بو الوحي فجاهد في الله المدبر برب عنه
والعادلين بو (منها) وإنما الدنيا منتهى بصر الاعي ('' لا يبصر ماوراتها شيئا والمصير
ينفذها بصره ويعلم ان الدار وراءها فالبصير منها شاخص والاعي اليها شاخص
والمصير منها منز ود والاعي لها متزود (منها) وإعلموا ان ليس من شيئ الا ويكاد
صاحبه ان يشبع منه ويله الا الحياة فانه لا يجدله في الموت راحة ('') وإنماذلك بمنزلة الحكمة
الني هي حياة للقلب الميت و بصر للعين العياء وسع للأذن الصاء وريَّ للظان وفيها
المفني كله والسلامة . كتاب الله تبصر ون به وتنطقون به وتسعون به و ينطق بعض
بعض و يشهد بعضة على بعض ولا مجناف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله . قد

(1) الوقز وبحرك المجلة وجمعة أوفازاي كونوا منها على استجال والظهور ظهور المطابا اي أحضر وها المزيال اي فراق الدنيا (7) مقاليد هاجيم مقلاد وهوا لمفتاح (7) اي ان الاشجار أشعلت النيران المضيئة من قضائها اي اغصائها وقوله بكلاته اي باوامره التكوينية والضائر لله سجانة (٤) يشير الى ان من يقصر نظره على الدنيا فكانة لم يبصر شيئًا فهو بمنزلة الاعمى (٥) لا يجد في الموت راحة حيث لم يهيي من العمل الصائح المباقي ما يكسبة السعادة بعد الموت قال وإنما ذلك اي شعور الانسان مجيفة ما بعد الموت قال وإنما ذلك اي شعور الانسان بحيفة ما بعد الموت قال وانما ذلك اي شعور الانسان بين الموسلة الموصلة الى خير العمل ثم يعد بين الموسلة الموصلة الى منجاة ما محتملة والقلب وتنوجس منة النفس وإنها التمسك بكتاب الله يبين الموسلة الموصلة المحتمدة المنفس وانها التمسك بكتاب الله الذي بين الوصافة . ويهذا التفسيرالتأم الكلام وإند فعت حيرة الشار حين في هذا المقام وقوله الذي بين الوجاهد تكم النطرة المحالمة والمحالم والمدالم المناحون المهم العدتكم النطرة المحالمة

اصطلحتم على الغل فيا بينكم (1) ونبت المرعى على دمنكم وتصافيتم على حب الآمال وتعاديتمد في كسب الاموال لقد استهام بكم الخبيث (1) وناه بكم الغرور والله المستعاف على ننسي واننسكم

> ومن كلام لهٔ عليها لسلام وقدشاور. عمر في الخروج الى غزو الروم بنسه

وقد توكل الله لاهل هذا الدبن باعزاز الحوزة (٢٠ وستر العورة . والذي نصرهم وهم قليل لاينتصرون ومنعهم وهم قليل لايتنعون حيّ لايموت

انك متى تسرالي هذا العدو بنسك فتلقم فتنكب لاتكن المسلين كانفة دون أقصى بلادم (اليس بعدك مرجيرجعون اليو فابعث اليم رجلاً مجرباً وإحنز معة اهل البلاء والسيعة (الله فذاك ما تحب وإن تكن الاخرى كنت رداً للااس (الله ومثابة للمسلين

ومن كلام لهُ عليهِ السلام '`'

يا ابن اللعين لا بتروانشجرة الني لا اصل لها ولافرع انت تكنيني ولله ما اعز الله

(1) المغل المحقد والاصطلاح عليه الانفاق على تمكينه في النفوس وقوله نبستالمرعى على دمنكم تاكيد وتوضيح للجملة قبلها والدمن بكسر فنغ جمع دمنة بالكسر وهي المحقد المدعى ونبت المحدى على دمنكم تاكيد وتوضيح للجملة قبلها والدمن بكسر فنغ جمع دمنة بالكسر وفي المحقد الما يكون من الرواث الماثنية وليوالها سببت بها الاحقاد لانها اشبه شيء بها قد ننبت عليها المحفر وهي على ما فيها من قذر وهذا كلام بني يوحالم مع وجود كتاب الله ومرشد الالهام (٦) استهام اصله من هام على وجهيه اذا خرج لا يدرى ابن في المضار ومناء الشريعة الى ظلمات الصلال وللحيرة (٢) المحوزة ما يحوزه المالك و يتولى حفظه وإعزاز حوزة الدين حمايتها من تغلب اعدائه (٤) كانفة عاصة يلم أون اليها من كنه اذا صانفوستره (٥) احذر من حنزته كشر بنه اذا دفعته وسفته سوقاشد يدًا وإهل البلاء اهل المهارة في الاقدام والبلاه هو الاجادة في الاقدام والبلاه هو الاجادة في العمل وإحسانه (٦) المرده بالكسر الملم فقال المفيرة بن الاحس بن المبرا الومنين و بين عنهان فقال المفيرة بن الاحس بن

من انت ناصره ولاقام من انت منهضة اخرج عنا ابعد الله نواك (1) ثم ابلغ جهدك فلا ابقى الله عليك ان أبغيت

ومنكلام لةعليه السلام

لم تكن أبيعتكم ايايّ فلتة وليس امري وأمركم واحدًا وأني اريدكم لله وانتم تريدوني لانفسكم اينًا الناس اعينوني على انفسكم ولم الله لأنفسكم اينًا الظالم بعزامته (" حتى اورده منهل المحق وإن كان كارها

ومن كلام له عليه السلام في معنى طلحة والزبير

وائه ما أنكر وإ عليّ منكرًا ولاجعلوا بيني و بينهم نصفًا (`' وإنهم ليطلبون حقّا هم تركوه ودمًا همسفكوه فان كنت شريكهم فيه فان لهم نصيبهم منفوان كانوا ولوه دوفي فما الطابة الا قبلهم ('' وإن اول عدام الحمكم على انفسهر وإنّ معي لبصيرتي ما لبست ولالبس عليّ وإنها للنيئة الباغية فيها الحما والحمة ('') والشبهة المغدفة ('' وإن الامر لواضح وقد زاح الباطل عن نصابه ('') وإنقطع لسانه عن شغبه ('') وإيم الله لافرطن لم حوضًا ('')

شريق لعنمان انا آكتيكه فقال عليّ با ابن اللعين اكخ وإنما قال ذلك لأن اباه كان من روس المنافقين ووصفهٔ بالابترو«ر من لاعقب لهُ لان ولده هذا كلاولد

(1) النوى همنا بمعنى الدار (7) المحزامة بالكسر حلقة من شهر تجعل في وترة انف البعير ليشد فيها الرمام و يسهل قياده (7) النصف محركة اسم من الإنصاف (٤) الطلبة بالكسر ما يطالب به من الثأر (٥) المراد بالمحما هنا مطلق القريب والنسيب وهو كناية عن الزبير فانه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته قالوا وكان النبي اخبر عليا انه شبغي عليه فئة فيها بعض احمائه واحدى زوجانو والمحمة بن أله في المحرف المحالة عنها واصلها المحية أو إبرة اللاسعة من الهوام والله اعلم (٦) اغد فت المرأة قناعها ارسلتة على وجهها في غدف الليل أرخى سدولة يعني أن شبهة الطلب بدم عنمان شبهة ساترة للحق (٧) زاح بزيج زيحًا وزيجانًا بعد وذهب كانزاح والنصاب الاصلاي قد انقلم الباطل عن مغرسي (٨) الشغب بالنفح تعميج الشر (٦) أفرط المحوض ملاه حتى فاض والمراد حوض المنية وما تحذاي نازع ما ثولاً الشهيم

انامائجه لايصدرون عنهُ بريَّ ولا يعبون بعده في حني (١)

(منها) فاقبلتم التي اقبال العود المطافيل على اولادها ('') نقولون البيعة البيعة . قبضت يدي فبسطنموها ونازعتكم يدي نجذ بموها .اللهم انهماقطعا في وظلاني ونكفا يعتي وألبا الناس عليّ ('') فاحلل ما عندا ولاتحكم لها ما ابرما وأرها المساءة فيا أمَّلا وعملا ولقد استثبنها قبل الفتال ('') ولمستأنيت بها أمام الوقاع فغمطا النعمة وردًا العافية (''

> ومن خطبة لة عليهِ السلام في ذكر الملاحم

بعطف الهوى على الهدى ' ' اذا عطفوا الهدّى على الهوى و يعطف الرأي على القرآن اذا عطفوا القرآن على الرأي

(منها)حتى نقوم اكررببكم علىساق باديًا نواجذها(\*\* مملئة أخلافها حليل رضاعهاعللا عاقبتها اللاوفي غدو سيأتي غديما لانعرفون ياخذاللها في من غيرها عالها على مساوي اعالها(\*\*)

(1) عبّ شرب بلا تنفس والحسي بفتح الحاء و يكسر سهل من الارض بستنقع فيه الماء او يكون غليظ من الارض بستنقع فيه الماء او يكون غليظ من الارض فوقه رمل يجمع ماء المطر فتعفر فيه حنرة لتنزح منها ماء وكلا نزحت دلوا جمت أخرى فنالك المحفرة حسي يريد انه بسقيهم كاسًا لا يتجرعون سواه (٦) المعوذ بالضم جمع عائدة وهي المحديثة المتناج من الظباء والابل او كل ان لم لما وكسر الفاء ذات الطفل من الانس والوحش

- (٢) التأليب الافساد (٤) استثنينها من ثاب بالثاء اذا رجع اي
- استرجعتها (٥) امام الوقاع ككتاب قبل المواقعة بالحرب وغمط النعمة جحدها (٦) يعطف الإخبر عن قائم ينادي بالفرآن و يطالب الناس بانباعه وردكل
- رأي اليه (٧) النواجذ اقصى الأضراس او الانياب والاخلاف جمع خلف بالكسر وهو الضرع وبدو النواجد كناية عرف شدة الاحندام فانما تبدو من الاسد اذا اشتد غضبه وامتلاء الاخلاف غزارة ما فيها من الشر وحلامة الرضاع استطابة إهل المجدة واستعذا بهم لما ينالهم منها ومرارة العاقبة بما يصير اليو الظالمون وبئس المصير
- (٨) أذا انتهت انحرب حاسب الوالي القائم كل عامل من عال السوء على مساوي اعهام وإناكان الوالي من غيرها لانة بريء من جرمها

وتخرج لهُ الارض من أفاليذكبدها (¹) وتلقي اليهِ سلما مقاليدها فيريكم كيف عدل السيرة ويجيى ميت الكتاب وإلسنة

(منها) أن كأ في به (")قد تعق بالشام ونحص براياته في ضواحي كوفان فعظف البها عطف النها عطف النها عطف النها عطف الشروس وفرش الارض بالروس قد فغرت فاغرته وثقلت في الارض وطأ ته بعيد الجولة عظيم الصولة والله ليشردنكم في اطراف الارض (")حتى لايبقى منكم الاقليل كالمحل في العبن فلا تزالون كذلك حتى تؤوب الى العرب عوازب إحلامها (أ) فالزموا السنن الغائمه والا أنار البينة والعبد القريب الذي عليه بافي النبوة واعلموا ان الشيطان انما يستى لكم طرقه لتنبعوا عنبه (")

#### ومن كلام لهُ عليهِ السلام في وقت الشوري

لم يصرع احدقبلي الى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم فاسمموا قولي وعوا منطقي . عسى ان تروإ هذا الامرمن بعد هذا اليوم ننتضى فيو السيوف وتخامين فيو العهود حنى يكون بعضكم أثمة لاهل الضلالة وشبعة لاهل الجهالة (١٠).

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام في النهي عن غيبة الناس

وإنما ينبغي لاهل العصمة والمصنوع البهم في السلامة (") ان برجموا اهل الذنوب والمعصية ويكون الشكر هو الغالب عليهم والمحاجز لم عنهم فكيف بالغائب الذي غاب اتما وعيره ببلواه أما ذكرموضع سترالله عليه من ذنو يوما هو اعظم من الذنب الذي غابه بو(^) وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله فان لم يكن ركب ذلك الذنب بعينو فقد عصى الله

<sup>(</sup>١) أَفاليذجع أَفلاذجع فلذة وهي النطعة من الذهب والنضة

<sup>(</sup>٢) انتقال الى الكلام في قائم النتنة وفعص بحث وكوفان الكوفة والضروس الناقة السيئة الخلق تعض حالبها (٢) ليشردنكم اي لم فيقتك (٤) عوازب احلامها غائبات عقولها (٥) يسني يسهل (٦) قوله عسى ان تروا المخ ابتداء كلام ينذره به من عاقبة الامر وتنتضى تسلُ (٧) الذين انعم الله عليهم واحسن صنعته اليم بالسلامة من الآثام (٨) ما هو اعظم المخ بيان للذنوب التي سترها الله عليه

فيا سواه مما هواعظم منة . وإيم الله لتن لم بكن عصاد في الكبير وعصاًه في الصغير لجراء تهُ على عبب الناس اكبر

ياعبد الله لاتعجل في عيب احد بذنبهِ فلعله مغنور لهُ ولاناً من على ننسك صغير معصية فلطلك معذب عليهِ فليكنف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب ننسيوليكن الشكر شاغلاً لهُ على معافاتهِ ما ابنلي به غيره

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام

ايها الناس من عرف من اخيه وثينة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاو بل الرجال اما انه قد يرمي الرامي ونخطئ السهام ويحيل الكلام ('' و باطل ذلك يبور وليشميع وشهيد اما انه ليس بين الباطل والحق الااربع أصابع . (فستل عن معني قوله عليوالسلام هذا نجمع اصابعه ووضعها بين اذنه وعينه ثم قال) الباطل ان نقول سمعت والمحق ان نقول رأيت

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام

وليس لواضع المعروف في غير حقي وعند غير اهلو من الحظ الا محمدة اللتام وثناء الاشرار ومقالة المجهنال ما دام منعاً عليهم .ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل فمن آناه الله مالا فليصل بو الترابة وليحسن منة الضيافة وليفلك بو الاسير والعاني وليعط منة الفقير والغارم وليصبر نفسة على المحقوق والدوائب ابتغاء الفواب فارف فوزًا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة ان شاء الله

## ومن خطبة لهُ عليهِ السلام في الاستسقاءُ

لا وإن الارض الني تحملكم وإلىها • الني نظلكم مطبعنان لربكم وما أصجنا تجودان لكم ببركتهما توجعًا لكم ولازلنة اليكم ولالمذير ترجوا نومنكم ولكن أمرنا بمنافعكم فاطاعنا وأقميتا على حدود مصامحكم فاقامتا

ان الله يبتلي عباده عند الاعمال السيئة بنقص الثمرات وحس البركات وإغلاق خزائن الخبرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر وقد جمل (1) مجيل كيميل يتغير عن وجه الحق وفي نسخة يحيك بالكاف من حاك القول في التلب أخذ والسيف أثر

الله الاستغفارسبًا لدرورالرزق ورحمة المحلق فقال استغفر لل ربكم آنة كان غفارًا برسل الساء عليكم مدرارًا وبمددكم باموال و بنين فرحر الله امرأ استقبل نو بته لاستفال خطيئنه و بادرمنيته

اللهم انا خرجنا اليك من تحت الاستار والاكنان و بعد عجم البهائم والولدان راغيين في رحمتك وراجين فضل نعمتك وخانفين من عذابك ونقبتك اللهم فاسقنا عيشك ولا تجملانا من الفنهاء مناياارحم عيشك ولا تجملانا من الفنهاء مناياارحم الراحين اللهم انا خرجنا اليك نشكو اليك ما لايخفى عليك حين انجأ تنا المضائق الوعرة وأجاءتنا المقالحدية (") وأعيتنا المطالب المتعسرة وتلاحمت علينا النتن المستصعبة اللهم انا نسالك ان لا تردنا خاثيين ولا نقلبنا واجين (") ولا تخاطبنا بذنو بنا (") ولا نقابسنا باعالنا . اللهم انشر علينا عيشك و بركتك ورزقك ورحمتك واسقنا سقيا نافعة مروية معشبة تنبث بها ماقد فات ونجي بها ما قد مات نافعة الحيا (") كنيرة المجنى تروى بها الفيعان (") ونسيل البطنان (") وتستورق الاشجار و ترخص الاسعار انك على ما تناه قدور

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام

بعث رسلة بالمخصم بومن وحيه وجعلم حجة له على خلقه الملاتجب المحجة لم بترك الاعذار اليهم فدعاه بلسان الصدق الى سبيل الحق ألا إن الله قد كشف الخلق كشفة (١٠٠ الله فجهل ما أخنوه من مصون اسراره ومكنون ضائره ولكن ليبلوه أبهم احسن علا فيكون الذيل جزاء والعناب بواء (١٠) اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذ او بغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وادخلنا واخرجم ، بنا يستعمل الهدى ويستجلى العي ، ان الاثمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لانصلح على سواه ولا تصلح الولاة من غيره

<sup>(</sup>۱) جمع سنة محركة بمعنى الجدب والقمط (۲) اجأنه اليو الجأنه

<sup>(</sup>٢) وإجبين كاسنين حزنين (٤) لانخاطبنا الله لاندعنا باسم المذنيين .ولانجعل فعلك بنا مناسبًا لاعالنا (٥) الحيا المخصب والمطر (٦) جع قاع الارض السهلة المطهننة قد انفرجت عنها المجال والآكام (٧) جع بطن بمنى ما انخنض من الارض في ضيق (٨) كثف المخلق علم حالم في جميع اطواره (٩) بول مصد با فلان بغلان

(منها) آثروا عاجلا وأخروا آجلا وتركوا صافيا وشربوا آجنا (۱۰ كأ ني انظر الى فاسقهم وقد محمس المنكر فأ لفة و بسئ به ووافقة (۱۰ حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه (۱۰ حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه (۱۰ غرق المدوني الهشيم لايحفل ما حرّق (۱۰ ابن العقول المستصبحة بمصابع الهدى والابصار اللامحة الى منار النقوى ، ابن القلوب الني وهبت أنه وعوقدت على طاعة الله . ازد حموا على المحطام وتشاحوا على المحرام ورفع له عالم الجنة والمنار والعبار النار باعالم ودعاهم ربهم فنفر وا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابها واقبلوا

#### ومن خطبة له عليه السلام

ايها الناس انما انتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا(") مع كل جرعة شرق وفي كل آكلة غصص لاتنالون منها نعمة الا بغراق اخرى ولا يعبر معمر منكم يوماً من عمره الا بهدم آخر من اجله ولاتجدد له زيادة في اكله الا بنفاد ما قبلها من رزقه ولايحيى له أثر الا مات له أثر ولا يتجدد له جديد الا بعد ان يخلق له جديد (") ولا نقوم له نابته الا وتسقط منه محصودة وقد مضت أصول نحن فروعها فها بقاء فرع بعلد ذهاب اصله (منها) وما احدثت بدعة الا ترك بها سنة فانتوا البدع والزمول المبيع (") ان عوام الامور افضاها (") وان محدثانها شرارها

## ومن كلام له عليه السلام

العمر بن الخطاب وقد استشاره في غزوة الغرس بنفسه

ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله الذي أظهره وجند الله الذي اعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع ونجن نلى موعود من الله والله مخبز وعده و ناصر جند و ومكان التم با لامر (١) مكان النظام من الخرز يجمعة و يضمة الي قتل بو والعقاب قصاص (1) الآجن الماء المنغير اللون والعلم

(٢) بسى به كدر استأنس به (٢) ملكانه الراسخة في نفسه (٤) لايحنل كيضرب لايبالي (٥) تنتضل فيو نترامى اليو المنايا (٦) يخلق كيسمع وينصر ويكرم ببلي (٧) المهيم كالمفعد الطريق الواضح (٨) عوازم الامور ما نقادم منها وكانت عليه ناشئة الدين من قولم ناقة عوزم كجعفر اي عجوز فيها بقية شباب (٩) الغاع به بريد الخليفة والنظام السلك ينظم فيه الخرز

قاذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم بجنم بجذا فيره ابداً والعرب اليوم وإن كانط قليلا فهم كثير ون بالاسلام عزيز ون بالاجتماع فكن قطبا وإسندر الرحى بالعرب وأصلم دونك نار الحرب فانك ان شخصت من هذه الارض انتفضت عليك العرب من اطرافها وإفطارها (۱) حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم اليك ما بين يديك ان الاعاجم ان ينظر واليك غدا يقولوا هذا اصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك اشد لكليم عليك وطمعم فيك فاما ما ذكرت من مسير النوم الى قتال المملين فان الله سجانة هو اكره لمسيره منك وهو أفدر على تغيير ما يكرو وإما ماذكرت من عدده فانا لم يكن نفائل فيا مضى بالكثرة وإنما كنا نفائل بالنصر والمعونة

## ومن خطبة له عليهِ السلام

فبعث محمدًا صلى الله عليه وآلو بالمحق ليخرج عباده من عبادة الاونان الى عبادته ومن طاعة الشيطان الى طاعنه بقرآت قد بينة وإحكمة ليعلم العباد ربهم اذ جهلوه وليقروا بواذ جحده ولبنبتوه بعد اذ انكره فغلى لهم سجانة في كنابومن غيران يكونوا رأق با ارام من قدرته وخوفهم من سطوته وكيف محق من محق بالمثلات (") وإحنصد من احنصد بالنيّات وإنه سياتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء اخفى من الحق والا أظهر من المباطل ولا اكترمن الكذب على الله ورسوله وليس عند اهل ذلك الزمان في المبلد أبور من الكتاب اذا يلي حق تلاوته ولا انفى منه اذا حرّف عن مواضعه (") ولا في المبلد شيء انكر من المعروف ولا اعرف من المنكر . فقد نبذ الكتاب جلته وتناساه في المبلد شيء انكر من المعروف ولا اعرف من المنكر . فقد نبذ الكتاب جلته وتناساه حنظته فالكتاب يومئذ وإهله طريق واحد ان مصلحيان في طريق واحد لايؤ وبها مؤو فالكتاب وإهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم ومعهم لان الضلالة لاتواف الهدى وإن اجتمعا فاجتمع النوم على الغرقة وافترقوا عن المجماعة كانهم أتمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم فل بيق عنده همنه الا اسمه ولا يعرفون الاخطه وزَبره (") ومعا صدقم على الله فرية أنه ومن قبل ما مثلوا بالصامحون كل مثلة (") وسيوا صدقم على الله فرية (") وجعلوا في ومن قبل ما مثلوا بالصامحون كل مثلة (") وسيوا صدقم على الله فرية (") وجعلوا في ومن قبل ما مثلوا بالصامحون كل مثلة (") وسيوا صدقم على الله فرية (") وجعلوا في ومن قبل ما مثلوا بالصامحون كل مثلة (") وسيوا صدقم على الله فرية ") وجعلوا في

<sup>(</sup>١) شخصت خرجت (٢) المثلاث بفتح فضم العقوبات

<sup>(</sup>٢) انفق منهُ اروج ،نهُ (٤) يطردها وينفيها أهل الباطل وإعداء الكتاب

<sup>(</sup>o) الزبربالفخ الكتب مصدركتب (٦) ما مثلوا اي شنعوا ومامصدرية

<sup>(</sup>٧) فرية بآلكسر أي كذبا

الحسنة عقو بةالسيئة

وإنما هلك من كان قبلكم بطول آمالم وتغيب آجالم حنى زل بهم الموعود (أالذي تردعنه المدرة وترفع عنه التوبة ونحل معه القارعة والنفية (')

ابها الناس ان من استنصح الله وقق ومن اتخذ قوله دليلاً هدي الني هي أقوم فان جار الله آمن وعدق الله خاتف وإنه لا ينبغ لمن عرف عظمة الله ان يتعظم فان رفعة الله ان يعرفون ما عظمته أن يتواضعوا له وسلامة الذبن يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له فلا تنفر وإ من الحق ننار الصحيح من الاجرب والمباري من ذي السقم (" واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه وان تاخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي تركه وان تاخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه فالتمسوا ذلك من عندا هلو فانهم عيش العلم وموت المجهل هم الذبن يخبركم حكمهم عن علمم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن منطقهم وظاهرة عن المطنهم لا بخالفون الدين ولا مختلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق

ومن خطبة له عليه السلام

كل واحد منها برجو الامرلة (1) و يعطنه عايد دون صاحبه لايتًان الى الله بحبل ولا يدان اليه بسبب كل وإحد منها حامل ضت لصاحبه (1) وعا قلبل يكشف قناعه به ولل يدان المنه الله لنن الحابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا ولياً نين هذا على هذا . قدقامت النئة الباغية فاين المحنسبون (1) فقد سنت لهم السنن وقدم لهم الخبر . ولكل ضلة عاة . ولكل ناكث شبهة موالله لا أكون كمستمع اللهم (الكبيم المناعي و يحضر الباكي ثم لا يعتبر

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام

قبل موتهِ

ايها الناس كل امر و لاق م ما يفرمنه في فراره والاجل مساق النفس (^ ) والهرب منهُ

(۱) الموت الذي لاينبل فيه عذر ولا تفيد بعد • نوبة (۲) الفارعة الداهية المريد الملكة (۲) الضمير لطلحة والزبير وقوله

لايتان اي لايدان والسبب الحل أيضًا ﴿ (٥) الضب الفتح ويكسر المحقد

(٦) الذبن مجاهدون حسبة لله (٧) اللدم الضرب على الصدر والوجه عند النياحة (٨) مساق النفس تسونها اليه اطوار الدياة حتى نوافيه

موافاته كم اطردت الايام أيمنها عن مكتون هذا الا.رفايي الله الا اخفاء. هيهات .علم مخزون . اما وصيتي فالله لانشكر في به شيئا ومحمد صلى الله عليه في آلو فلا تضيعوا سنة . اقبها هذبن العمودين وأوقد في هذبن المصباحين وخلاكم ذم ما ثم تشرد في المحمل كل امرء منكم مجهوده ("كوخنف عن الجهلة . رب "رحم . ودين قويم . وإمام عليم أنا بالامس صاحبكم في نا الميوم عبرة لكم وغدا منارقكم غنر الله لي ولكم

أن ثبتت الوطأة في هذه المزلة فذاك (") وإن تدحض القدم فاناكا في أفياء الحصان (") ومهب رياح وتحت ظل غام اضحل في المجو متلفقها وعنا في الارض مخطّها والما كنت جارًا جاوركم بدني ابامًا وستعقبون منى جنة خلاه ("ساكمة بعد حراك وصامنة بعد نطوق .ليعظكم هدوي وخنوت أطرافي (") وسكون أطرافي فانة اوعظ للمعتبرين من المنطق المبلغ والقول المسوع وداعيكم وداع امره مرصد للتلافي (")غدًا ترون ايامي و يكثف لكم عن سرائري وتعرفونني بعد خلومكاني وقيام غيري ، قاي

#### ومنخطبةلةعليهِ السلام في الملاحم

واخذيينًا ونبالاً طعنًا في مسالك الغيّ وتركا لمذاهب الرشد فلا تستعجلوا ما هو كائن مرصد ولانستبطئوا ما مجيىء بوالغد فكم من مستعجل بما إن ادركه ودّ انهُ لم يدركه وما اقرب اليوم من تباشير غد (^ كياقوم هذا إيان ورود كل موعود ( ' ) ودنوٌ من طلعة

<sup>(</sup>١) برئتم من الذم مالم تشرد ل كتنصر في اي تنفر دول و تبلوا عن الحق

<sup>(</sup>٢) حمل كل أمره الخ هذا وما بعده ماض قصد به الامر (٢) قولة أن ثبتت بريد بثبات الوطأة معافاته من جراحه والمزلة محل الزلل ودحصت الفدم زلت وزلتت (٤) الافياء جمع فيي وهو الظل سخ ضوء الشمس عن بعض الامكنة والملفق المنضم بعضة على بعض وعنا اندرس وذهب ومخطها مكان ما خطت في الارض وضير متلفقها للغم وضير مخطها للرياح يريد انه كان في حال شانها الزوال فزالت وما هو بالعبيب (٥) خالية من الروح (٦) المخفوت السكون وإطرافه في الاول عيناه وفي الثاني يداه وراسه ورجلاه (٧) وداعيكم اي وداعي لكم ومرصد اي مستظر (٨) تباشيره اوائله (١) ابان يكسر فتشديد وقت والدنو الترب

ما لاتمرقون ألاومن ادركها منا بسري فيها بسراج منير ويحذو فيها على مثال الصاكين ليحل فيها ربقًا(١) و يعتق رقًا و يصدع شعبًا و يشعب صدعًا (٢) في سترة عن الناس لا يبصر الفائف اثره (٢) ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحد الذين النصل (١) تجلى بالناز يل أبصاره (١)

(منها) وطال الأمد بهم ("كيستكملط الخزي و يستوجبوا الغير (منحى اذا اخلولق الأعلم (المجلس الم على الله بالصبر (اا) الأجل (الم بالم الله بالصبر (اا) الأجل (الم بالم بنوا على الله بالصبر (اا) ولم يستعظم هوا بذل انتسام في الحق حى اذا وافق وارد النضاء انقطاع مدة البلاء حملوا بصائره على أسيافهم (الله وانوا لربم بامر واعظم حنى اذا قبض الله رسوله صلى الله عليه ولا ورحم قوم على الاعتاب وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج (الله ووصلوا غير الرحم وهجروا السبب الذي امر وابودته ونقلوا البناء عن رص اساسه فبنوه في غير موضعه معادن كل خطبئة وابول كل ضارب في غيرة (الا قد مار ول في المحيرة (الله وذهلوا في

(1) الربق بكسرفسكون حبل فيه عدة عرى كل عروة ربقة بنخ الراء تشد فيه البهم (۲) يفرق جع الفلال ويجمع مفنرق المحق (۲) القائف الذي يعرف الآثار فيتبعها (٤) يشحذن من شحذ السكين اي حددها والمنين المحدّاد والنصل حديدة السيف والسكين ونحوها (٥) نجل بالتنزيل يعودون الى القرآن وتدبره فينكشف الغطاء عن ابصاره فينهضون الى المحق كما نهض اهل الفرآن عند نزوله

(7) يغبنون مبني للعبهول يستون كاس المحكمة بالمساء بعدما شربوه بالصباح والصبوح ما يشرب وقت الصباح والمراد انها تفاض عليهم المحكم الالهية في حركاتهم وسكونهم وسرهم واعلانهم (٧) قوله وطال الخزانتقال لحكاية اهل المجاهلية وطول الامدفيها ليزيد الله له في العقوبة (٨) الغير بكسر فنتج أحداث الدهرونوائيه (٩) من قولهم الخولق السحاب اذا استوى وصار خليقًا ان يطراي اشرف الاجل على الانقضاء

(۱۰) اشالت الناقة ذنبها رفعنة اي رفعوا ايديم بسيوفيم ليلجحوا حروبهم على غيرهم اي يسعروها عليهم (۱۱) الضيرفية للمومنين المنهومين منسياق الخطاب وانجملة جوانباذا (۱۲) من ألطف انواع التمثيل بريد اشهروا عقيدتهم داعيت اليهاغيرهم (۱۲) دخائل المكروا كخديعة (۱٤) النجرة الشدة والمزدح مريد مزدح المنتن (۱۵) ماروا تحركوا واضطربول

# السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع الى الدنيا رأكن او مفارق مباثن

## ومنخطبةلة عليه السلام

وأستعينة على مداحر الشيطان ومزاجره (۱) والاعتصام من حبائلو ومخاتلو ولشهد ان محمد اعده ورسوله ونجيبه وصفوته لايوازى فضله ولا بجبر فقده اضاء ت يه البلاد بعد الضلالة المظلمة وإلجهالة الغالبة والمجنوة المجافية والناس بستحلون الحريم و يستذلون المحكيم بحيون على فترة (۱) و بموتوث على كفرة ثم انكم معشر العرب اغراض بلايا قد افتربت فانقوا سكرات النعمة واحذر وإبوائق النقية (۱) وتثبتوا في قتام المشوة (۱) وعوجاج النتنة عند طلوع جنينها وظهور كهينها وانتصاب قطبها ومدار رحاها تبدى في مدارج خنية . وتؤول الى فظاعة جلية . شبابها كشباب الفلام (۱) وكأرها كأزار السلام نوارثها الظلمة بالمهود . أولم قائد لا خره واخره مقتد باوله يتنافسوت في دنيا دنية نوارثها الظلمة بالمهود . أولم قائد لا خره واخره مقتد باوله يتنافسوت في دنيا دنية ويكالبون على جيفة مربحة (۱) عن قليل يتبرأ النابع عن المنبوع والقائد من المتود فيتزايلون بالبغضاء (۱) و يتلاعنون عند اللقاء ثم ياتي بعد ذلك طالع النتنة الرجوف (۱) القاصمة الزحوف فتزيغ قلوب بعد استقامة ونضل رجال بعد سلامة وتخالف الاهواء عند هجومها وتلبس الآراء عند نجومها (۱) من أشرف لها قصمته ومن سعى لها حطمته يتكادمون فيها تكادم الحمر في العانة (۱) قد اضطرب معتود الحمل وعي وجه الأمر يتكادمون فيها تكادم الحمر في العانة (۱) قد اضطرب معتود الحمل وعي وجه الأمر

(١) الدحر بالنتج الطرد وللداحر والمزاجر ما بها يدحر و يزجر و في الاعال الناضلة ومحائل الشبطان مكائده (٦) خلو من الشرائع الالهية لا يعرفون منهاشيئا لعدم الرسول المبلغ ، ثم يغير ون و يبدلون و يتخذون الاصنام آلحة والاهواء شريعة فيوتون كتارا (٦) البوائق جمع بائفة وهي الداهية (٤) النتام كساب الغبار والعشوة بالضم و يكسر و يتخ ركوب الامر على غير بيان (٥) شباب كل شيء الوله اي بداياتها في عنول و شدة كشباب الغلام وفتوته والسلام بكسر السين المحجارة وقي الابدان المرض والحمط (٦) اراح اللم انتن (٧) يتزايلون يتفاوقون (٨) شديدة الرجنان والاضطراب او شديد ارجافها وزلزا لها للناس والتاصحة الكاسرة والزحوف الشديدة الرجنان والمختصرات علمورها (١٠) يتكادمون بعض بعض بعض عضة بحمر الوحش

تغيض فيها المحكمة ("وتنطق فيها الظلمة وتدق اهل البدو بمتحلها (" وترضهم بكلكالها يضيع في غبارها الوحدان (") ويهلك في طريقها الركبان . ترد بمر القضاء وتحلب عبيط الدماء (') ونثلم منار الدين (") وننفض عقد اليقين بهرب منها الاكياس (") وتدبرها الارجاس (") مرعاد مبراق كاشفة عن ساق نقطع فيها الارحام ويفارق عليها الاسلام بريها سفيم وظاعنها مقيم

(منها) بين قتيل مطلول (^) وخائف مستجير بخنلون بعقد الأيان (') و بغر ور الايان فلا تكونوا انصاب الغتن ('') وأعلام البدع والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة و بنيت عليه اركان الطاعة واقدموا على الله مظلومين ولانقدموا عليه ظالموت وإنقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان ولا تدخلوا بطونكم لعق انحرام (''') فأنكم بعين من حرم عليكم المعصية ('')

#### ومن خطبة له عليه السلام

انحمد لله الدال على وجوده بخاته و المحدث خانه على ازلينه و باشتباهم على ان لاشبه لله . لا نستلمه المشاعر (۱۱) ولا تحبه السواتر لا فتراق الصانع والمصنوع والمحات والمحدود والرب والمربوب . الاحد بلا تاويل عدد والحالق لا بعنى حركه و نصب (۱۱) والسميع لا باداة (۱۱) والبضير بلا نفريق آلة (۱۱) والشاهد لا بماسة والبائن لا بتراخي مسافة (۱۱)

(۱) نغيض بالغين المجمهة تنقص ونغور (۲) المتحل كنبر المبرد او المختف والمراد بالدق النغيت والرض النهشيم واكتككل الصدر (۲) جمع واحد اي المتفردون (٤) عبيط الدماء الطري المحالص منها (٥) ثلم الاناء والسيف ونحوه كسر حرفه (٦) جمع كيسر المحاذق العاقل (٧) جمع رجس وهو القذر والنجس والمراد الاشرار (٨) طللت دمه هدرته (٦) مجتناون اي مجتدع م الظالمون بحلف الأبمان و يغرونهم بظاهر الايمان وانهم مومنون شلهم

(١) اللعق جع لعقة بضم اللام وهي الماعة عليه الله اللعق جع لعقة بضم اللام وهي الماعة في الملعقة (١١) الكر بعين المحابي انة براكم (١٢) لانستله المشاعر ابي لا تصل اليوانحواس (١٤) النصب محركا التعب (١٥) الأداة الآلة (٢٦) المبان وفتح بعضها عن بعض (١٧) البائن المنتصل عن خلتو

والظاهر لا برؤية والباطر لا بلطافة . بان من الاشياء بالقهر لها والقدرة عليها و بانت الاشياء منة بالخضوع الة والرجوع اليه . من وصفه فقدحده (11 ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله ومن قال كيف فقد استوصفة ومن قال ايرب فقد حيزه .عالم اذ لامعلوم ورب إذ لامر بوب وقادر اذ لامقدور

ومنها) قد طلع طالع ويم لامع ولاح لائح "كواعندل مائل واستبدل الله بقوم قوماً وبيوم يوماً وانتظرنا الغير انتظار المجدب المطر "كوانا الاثمة قرام الله على خلنه وعرفاق على عباده لا يدخل المجنة الا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من أ نكرهم وإنكروه الن الله نحلك بالاسلام واستخلصكم لله وذلك لانه اسم سلامة وجاع كرامة (") اصطفى الله تعالى منهجه و بين حجمجه من ظاهر علم و باطن حكم لاننني غرائبه ولا تتفيى عجائبه . فيه مرابيم النعم "كومصاليم الظالم . لاننتي الخيرات الا بناتيجه ولا تكشف الظالمات الا بصابيم . قد احمى حماه (") وأرعى مرعاه . فيه شفاء المشتفي وكناية المكنفي

(منها) وهو في مهلة من الله يهوي مع الغافلين (\*<sup>\*</sup> و يغدو مع المذنيين بلا سبيل قاصد ولاإمام تعاشد

(منها) حتى اذا كنف لهم عن جزاء معصيتهم واستخرجهم عن جلابيب غنلتهم. استقبلها مدبرًا واستدبرها مقبلاً فلم ينتفعها بما ادركها من طلبتهم ولابها قضها من وطرهم. ولي احذركم وننسي هذه المنزلة فليتنفع امراد بننسي فائما البصير من سمع فنفكر ونظر فابصر وانتفع بالعبر ثم سلك جددًا وإضحا يتجنب فيه الصرعة في المهاوي والضلال في المفاوي (^^) ولا بعين على نفسه المغواة بتعسف في حق او تحريف في نطق او مخوف من

<sup>(</sup>۱) من وصفه اي من كينه بكينيات المحدثين (۲) لاح بدا . قالع هذه خطبها بعد قتل عثمان (۲) الغير بكسر فنتح صروف الحموادث وتقلبانها انتظرها لعلما يقوم حق وينتكس باطل (٤) جماع الشيء مجمعة

صدق فأفنى أيها اأسامع من سكرتك ولمستبقظ من غفلتك واختصر من عجلتك وأ نم الفكر فيا جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم ما لابد منه ولا محيص عنه وخالف من خالف ذالم الى غيره ودعه وما رضي لننسو وضع نجرك واحطط كبرك وإذكر قدرك فان عليه مركك وكما تدين تدان وكما تزرع تحصد وكما قدمت اليوم نقدم عليوغدا فامهد لقدمك (1) وقدم ليومك فاكمذر المحذر ابها المستمع والمحدد المجد أبها الفافل ولا ينبئك ومل خير

ان من عرائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب و يعاقب ولها يرضى و يسخط أنه لا ينفع عبد اوان أجهد نفسه وأخلص فعله أن يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها . أن يشرك بالله فيا افترض عليه من عبادته او يشفي غيظه بهلاك نفس او يقر بامر فعله غيره او يستنجيح حاجة الى الناس باظهار بدعة في دينه ('') او يلفى الناس بوجهين او يشي فيهم بلسانين اعتل ذلك فان المثل دايل على شبهه

ان البهائم هما بطونها . ان السباع هما العدوان على غيرها ، وإن النساء همن " زينة اكمياة الدنيا والنساد فيها ، ان المومنين مستكينون (٢) ان المومنين مشنقون . ان المومنين خائفون

#### ومن خطبة له عليه السلام

وناظر قلب اللبيب بو بيصر أمده (¹) و بعرف غوره ونجده .داع ٍ دعا وراع رعى فاستجيبول للداعي واتبعول للراعي

قد خاضوا بحار النتن واخذ ول بالبدع دون السنن وأرَز الموسون '' ونطق الضالون المَدَّذ بون . نحن الشعار '' والاصحاب والخزنة والابول ولا توني البيوت الامن ابولها

(1) مهد كمنع بسط (7) يستغيراي يطلب نجاح حاجنه من الناس بالابتداع في الدين (٢) خاضعون لله عزوجل (٤) ناظر القلب استعارة من ناظر العين وهو النقطة السوداء منها وإلمراد بصيرة القلب بها يدرك اللييب أمده اي غايته ومنتهاه والغورما انخنض من الارض والنجد ما ارتفع منها اي يدرك باطن امره وظاهره (٥) أرزياً وزبكسر الراء في المضارع اي انقبض وثبت وارزت الحية لاذت بمجرها ورجعت اليو (٦) ما يلي البدن من النياب والمراد بطانة النبي صلى الله عليه

فن اناها من غير ابولها سي سارقاً

(منها) فيهم كرائم النرآن (1) وهم كنوز الرحن ان نطقوا صدقول وإن صحوا لم يسبقول (2) فليصدق رائد اهله وليحضر عقله وليكن من ابناء الآخرة فانه منها قدم وإليها ينقلب العامل بالبصر يكون مبتدأ عمله ان يعلم أعمله عليه المه فان كان له مضى فيه وإن كان عليه وقف عنه فان العامل بغير علم كالسائر على غير طريق و فلا يزيده بعد عن الطريق الا بعدا من حاجزه والعامل بالعلم كالسائر على الطريق الا بعدا من حاجزه والعامل بالعلم كالسائر على الطريق الا بعدا من حاجزه والعامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح فلينظر ناظر أسائر هوام واجع واعلم ان كل ظاهر باطنا على مثاله فا طاب ظاهره طالب بالعثم باطنه ووقد قال الرسول الصادق صلى الله عليه وآلو(ان الشيعب العبد (2) و يبغض عمله و يحب العمل و يبغض بدنه ) وإعلم ان كل عمل نبات وكل نبات لاغنى به عن الماء والمباه عظالم سقيه طاب غرسه وحلت ثمرته وما خبث غرسه وأمرت ثمرته

ومن خطبة لهُ عليهِ السلام يذكرفيها بديع خلقة الخفاش

المحمد لله الذي انمسرت الاوصاف عن كنه معرفته (1) وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغًا الى بلوغ غاية ملكوته . هو الله الملك المحق المبين أحق وأبين مما تراه العبون لم تبلغة العقول بخديد فيكون مشبهًا . ولم نقع عليه الاوهام بتقدير فيكون مشلاً خلق المخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين فنم خلقه بامرم وأذعن لطاعنه فاجاب ولم يتازع . ومن لطائف صنعته وعجائب حكمته ما أرانا من

(1) الضمير لآل النبي والكراغ جمع كرية والمراد انزلت في مدحهم آيات كربات والقرآت كريم كله وهذه كراغ من كراغ (7) لم يسبقهم احد الى الكلام وهم سكوت اي يهاب سكوتهم فلا يجرأ احد على الكلام فيا سكتوا عنة (٢) ان الله يحب الح اي يجب من المومن ايانه و يبغض ما يانيه من سئات الاعال ولا يغيده ذلك الحب مع هذا البغض الا عذاباً يتطهر بو من خبث أعالو و يحب من الكافر عمله ان كان حسنا و يبغض ذاته لالتباثها بدنس الكر ولا ينتنع بالعمل الحبوب الا ناهام وقتا في اللدنيا ولذ في الآخرة عذاب عظيم فلا بكل للانسان حظه من السعادة الا اذا كان مومناً طيب العمل (٤) انحسرت انقطعت

غوامض المحكمة في هذه المخفافيش التي يقبضها الضياء الباسطة لكل شيء ويبسطها الظلام الفابض لكل حيّ وكيف عشيت أعينها (۱) عن ان تستمد من الشمس المضيئة نورا بهتدي به في مذاهبها وتصل بعلانية برهان الشمس الى معارفها وردعها تلألو ضيائها عن المفيّ في سجات اشرافها (۱) وكنها في مكامنها عن الذهاب في بلح اتتلاقها (۱) في مسدلة الجنون بالنهار على أحداقها وجاعلة الليل سراجاً تستدل به في النهاس أرزاقها فلا برث أبصارها إسداف ظلمته (۱) ولا تمتنع من المفي فيه لغسق دجنته فاذا ألفت الشمس فناعها وبعدت أوضاح نهارها (۱) ودخل من اشراق نورها على الضباب في وجارها (۱) أطبقت الاجنان على ما قيها (۱) وتبلغت بما اكتسبت من المعاش في ظلم لياليها (۱) فسجمان من جعل الليل لها نهارًا ومعاشا ، والنهار سكنًا وقرارًا وجعل لها المخقد من لحبها نعرج بها عند الحاجة الحالد اليران كانها شظايا الاذان (۱) غير ذوات ريش ولا قصب (۱) الماك تري مواضع المر وق بينة أعلامًا (۱۱) لها جناحان لما برقا فينشقاً (۱۱) ولم يغلظا فينفلا ، تعلير وليدها لاصق بها لاجيء اليها ينع اذا وقعت و برنفع اذا ارتفعت لا يغاطا فيفنلا ، تعلير اركانه و يجملة للنهوض جناحه و يعرف مذاهب عيشه ومصائح نفسه فسجمان الباري لكل شيئ على غير مثال خلا من غيره (۱۱)

(۱۱) اي رسومًا ظاهرة (۱۲) لما برقا عبر بلّما اشارت الى انهها مارقا في الماضي ولاها رقيقان فهو نفي مستمر الى وقت الكلام في اي زمن كان (۱۲) خلانقدم من سواه محاذاه

<sup>(</sup>۱) العشا منصورا سو و المصر وضعفه (۲) سجات النور درجانه وإطوار و (۲) الائتلاق المعان والبج بالتحريك الضوء ووضوحه (٤) اسدف الليل اظلم والدجنه الظلمة وغسق الدجنة شديما (٥) اوضاح جمع وصح بالتحريك وهو هنا يياض الصبح (٦) الضباب ككتات جمع ضب الحيوان المعروف والوجار ككتاب المجتعر (٧) جمع مأق وهو طرف العين ما يلي الانف (٨) تبلغت اكتفت او اقتانت (٩) شظايا جمع شظية كعطية وهي النلقة من الشيء اي كانها مولفة من شق الآذان (١٠) التصبة عمود الريشة او اسفها المتصل بالمجتاح وقد يكون مجردًا عن الرغب في بعض الحيوانات ما ليس بطائر كعض انواع التنفذ او الغيران لة قصب محدود الاطراف يرمي به صائده كا برمي النابل و يعرف بالنار الامريكي

#### ومن كلام لة عليه السلام خاطب يه اهل البصرة على جهة اقتصاص الملاخم

فمن استطاع عند ذلك ان يعتقل ننسه على الله فليفعل فان اطعتموني فاني حاملكم ان شاء الله على سبيل الجنة وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة

واما فلانة فادركها راي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل التين (الحولو دعيت لتنال من غيري ما أنت اليّ لم تنعل ولها بعدُ حرمها الاولى والمحساب على الله

(منة) سبيل ألج المنهاج أنور السراج فبالايمان يسندل على الصاكحات وبالصاكحات يستدل على الصاكحات وبالموت تختم الدنيا وبالدنيا تحرز الآخرة (٢) وإن اكخلق لامقصر لهم عن الفيامة (٢) مرقلين في مضارها الى الغاية الفصوى

(منة) قد شخصوا من مستقر الاجداث ''وصاروا الى مصائر الغايات لكل دار أهلها لا يستبدأون بها ولا ينقلون عنها وإن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خُلق الله سجانة . وإنها الايقر بان من أجل ولا ينقصان من رزق . وعليكم بكتاب الله فائة الحبل المدين والنور المبيث والشفاء الناقع والرئي الذاقع "والعصمة للمتممك والنجاة للمتعلق لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيصنعتب ''

(1) المرجل القدر والقين بالفتح المحداد اي ان ضغينتها وحقد هلاكانا دائي الفليان كقدر المحداد فانة يفلي ما دام يصنع ولو دعاها احد لتصيب من غيري غرضا من الاساءة والعدول مثل ما اتت الي اي فعلت بي لم تفعل لان حقدها كان علي خاصة (٢) و بالدنيا الخزاي انة اذا رهب الموت وهو خنام الدنيا كانت الرهبة سبباً في

حرصُ الانسان على النائدة من حياته فلا يضع عمره بالباطل و بهذا يحرز الآخرة

(٢) المقصر كمتمد الهبس اي لامستقر لهم دون التيامة فهم ذاهبون اليها مرقلين اي مسرعين في ميدان في غايته ومنتهاه (٤) اشخصوا ذهبوا والاجداث القبور ومصائر الغايات جمع مصير ما يصير اليو الانسان من شقاء وسعادة والكلام في التيامة (٥) نقع العطش اذا أزالة (٦) يستعتب من اعتب اذا انصرف والسين

(۵) نع العطش 11 ازائة (۱) نستعتب من اعتب 11 الصرف والسر وإلتا للطلب أو زائدتان أي لابيل عن الحق فيصرف أو يطلب منة الانصراف عنة ولا تخلقه كترة الرد وولوج السمع (امن قال بوصدق ومن عمل بوسبق (وقام اليو رجل وقال اخبرنا عن النتنة وهل سالت عنها رسول الله صلى الله عليو وآلو فقال عليه السلام) لما انزل الله سجانة قوله (الم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون علمت ان الفتنة لانتزل بنا ورسول الله صلى الله عليو وآلو بين أظهرنا فقلت يارسول الله ما هذه النتنة التي اخبرك الله بها (المتعلق الله عليه سينتنون من بعدي) فقلت يارسول أو إس قلت لي بوم أحد حيث استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة (المتعلق فقلت في وابشر فان الشهادة من ورائك) فقال لي (ان ذلك لكذلك فكيف صبرك اذا (ا) فقالت يارسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن الشهرى والشكر (المول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن الشهر النبية ويا منون سطونه و يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والاهواء الساهية فستحلون المخبر بالنبيذ والسحت بالهدية والرباء بالبيع) فقلت يارسول الله باعان المناز من بنائية فندة نقال (بمزلة فندة)

(1) اخلقاً السه ثوبًا خلقًا اي باليًا وكنرة الرد كثرة ترديده على الالسنة بالقرآة أي النرآن دامًّا في الوابدة لا باليًا وكنرة الرد كثرة ترديده على الالسنة بالقرآة أي النران دامًّا في النوبية المتعددة وليس كسائر الكلام كلما تكرر ابتدل وملته النفس الاحوال الخنلفة في الازمنة المتعددة وليس كسائر الكلام كلما تكرر ابتدل وملته النفس والسوال كان بعد أحد ووقعته كانت بعد الطجرة وصعب عليم التوفيق بين كلام الامام وبين ما اجمع عليه المنسرون من كون العنكبوت مكية بجميع آياتها والذي اراه ان علمة بكون الفتنة لاننزل والنبي بين أظهرهم كان عند نزول الآية في مكة م شفلة عن اشخبار الغيب اشتداد المشركين على الموحد بن واهنام هولاه برد كيد اولئك ثم بعد ما خنت الوطأة وصفا الوقت لاستكال العلم سأل هذا السوال فالفاء لترتب السوال أعلى عا بعد الذا أنه غير منقطع عاقبلها مهان امتد زمن ما قبلها سنين نقول تزوج فولد له وحملت فولدت (٢) حيزت حازها الله عني فلم انلها (٤) على اية حالة يكون صبرك اذا هيئت الك اللهادة (٥) قولة من مواطن البشرى هذا شان يكون صبرك اذا هيئت الك اللهادة (٥) قولة من مواطن البشرى هذا شان

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

الحمد لله الذي جعل الحمد منتاحًا لذكر وسببًا للمزيد من فضلو ودليلاً على آلاتو وعظمته عباد الله أن الدهر يجري بالباقين تجريه بالماضين لا يعود ما قد ولّى منه ولا يبقى سرمدًا أما فيه و آخر فعالوكاً وله - منسابقة أموره (١) منظاهرة أعلامه فكانكم بالساعة تحدوكم حدو الزاجر بشوله فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الملكات ومدت به شياطيه في طغيانه وزينت له سيء اعماله فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين

اعلوا عباد الله ان الثقوى دار حصن عزيز والنجور دار حصن ذليل لايمنع أهله ولا يحرز من لجأ البه ('') ألا وبالنقوى نقطع حمة الخطابا ('') وباليقين تدرك الغاية القصوى

يجرومن بجا البير الله الله الله في اعزالانفس عليكم وإحبها اليكم فان الله قد أوضح لكم سبيل المحتق وأنار الله قد أوضح لكم سبيل المحق وأنار طرقه فشفوة لازمة اوسعادة دائمة فنزو دول في أيام الفناء (1) لايام البقاء قد دللم على الزادم وامرتم بالظفن (2) وحثتم على المسير فانما انتم كركب وقوف لاندرون متى تؤمرون بالمسير

الا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبة وتبقى عليه تعته وحسابة (1)

عباد الله انه ليس لما وعد الله من الخير مترك ولا فيا نهى عنه من الشررغب عباد

(1) تنسابق امور الدهراي مصائمه كأن كلا منها بطلب النزول قبل الآخر و فالسابق منها مهلك ولمتناخر لاحق له في مثل أثره والاعلام هي الرايات كنى بها عن المجيوش وتظاهرها تعاونها والساعة القيامة وحدوها سوقها وحثها لاهل الدنيا على المدير للوصول اليها وزاجر الابل سائفها والشول بالنخ جمع شائلة وهي من الابل ما مضى عليها من حلها او وضعها سمعة اشهر (٦) لا يحرزاي لا يحفظ (٢) الحمة بضم فنخ في الاصل ابرة الزنبور والعقرب وغوها نسلع بها والمرادهنا سطوة الخطابا على النفس

(٤) يريد ايام الدنيا (٥) المراد بالظمن المامور بو ههنا السير الى السعادة بالاعال الصائحة وهذا ما حثنا الله عليه وللمراد بالمدير الذي لاندري متى نوم بو هو منارقة الدنيا والامر في الاول خطابي شرعي وفي الثاني فعلي تكويني

(٦) تبعته ما يتعلق به من حق الغيروفيه

الله احذر لي يومًا تخص فيه إلاعال ويكثر فيه الزلزال وتشبب فيه الاطنال

اعلموا عبادالله ان عليكم رصدًا من انفسكم (۱) وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق مجنظون أعمالكم وعدد أنفاسكم لاتستركم منهم ظلمة داج ولايكنكم منهم باب ذو رتاج (۲) مان غدًا من المبوم قريب

يذهب اليوم بما فيه و يجيء الفد لاحقًا به فكأن كل امرء منكم قد بلغ من الارض منزل وحائبه (<sup>77</sup> ومخط حنرته فياله من ببت وحدة ومنزل وحشة ومفرد غربة وكأن الصيحة قد انتكم والساعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضاء قد زاحت عنكم الاباطيل (<sup>47</sup> واضحيات عنكم العلل واستحقت بكم المحقائق وصدرت بكم الامور مصادرها فانعظول بالعبر واعتبر وا بالغير وانتفعول بالنذر

### ومن خطبة له عليهِ السلام

ارسلة على حين فترة من الرسل وطول هجمة من الام (\* ) وإنتناض من المبرم. نجاء هم بتصديق الذي بين يديه والنور المنندى به ذلك الفرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخبركم عنه . ألا ان فيه علم ما ياني وامحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم (منها) فعند ذلك لايبني بيت مدر ولاوَبر ( " ) لا وأدخلة الظلمة ترحة وأومجوا فيه نفه فيومنذ لا يبني لكم في المحاء عاذر ولا في الارض ناصر . أصنيتم بالامر غير أهله ( )

<sup>(1)</sup> الرصك بريد بو رقيب الذمة وواعظ السر الروحي الذي لا يغفل عن التنبيه ولا يخطى، في الاخار والتحذير حتى لاتكون من مخطىء خطيئة الا و يناديو من سره مناد يسنة على ما ارتكب و بعيبة على ما اقترف و يبين لة وجه الحق فيا فعل ولا تعارضة علل الهوى ولا يجنف مرارة نصحه تلاعب الاوهام وأي " حجاب يجب الانسان عن سره

<sup>(</sup>٦) الرتاج ككتاب الباب العظيم اذا كان محكم الفلق (٢) منزل وحدته هو القبر (٤) زاحت بعدت وإنكشفت (٥) الهجعة المرة من الهجوع وهو النوم ليلا نوم الفنلة في ظلمات الجهالة وإنتقاض الاحكام الالهية الني ابرمت على السنة الإنبياء السابقين نقضها الناس بمخالفتها (٦) الاشارة بذلك لحالة الاختلاف ومخالفة الترآن بالتاويل والترحة ضد الفرحة (٧) اصنيتة بالشيء آثرته بو وإختصصته

وأوردة وه غير مورده .وسينتم الله من طلم ما كلاً بما كل ومشرباً بمشرب من مطاعم العلم ومشارب الصبر ولملفر ('' ولباس شعار انخوف ودئار السيف <sup>('')</sup> وإنما هم مطايا انخطيئات وزوامل الآثام <sup>('')</sup> فأقسم ثم افسم لتخمنها أمية من بعدي كما تلفظ النخامة <sup>(ن)</sup> ثم لانذوقها ولا تنطعم بطعمها ابدًا ماكرًا المجديدان

#### ومن خطبة له عليهِ السلام

ولقد أحسنت جوارتم واحطت مجهدي من ورائكم واعنتكم من ربق الدل . وحلق الضم ( ) شكرا مني للبر القليل وإرطراقا عا ادركه البصر وشهد البدن من المنكر الكير

#### ومن خطبة له عليه السلام

أمره قضا الا وحكمة ورضاه امان ورحمة يقضي بعلم و يعنو مجلم اللهم لك المحبد على ما ناخذ وتعطى وغلى ما العافي وتبتلي حمدًا يكون أرضى المحبد للك وأحب المحبد اللبك وإفضل المحبد عندك حمدًا بالأ ما خلقت و يبلغ ما أردت حمدًا الامجمب عنك ولا يقصر دونك حمدًا الاينقطع عدده ولا يغنى مدده و افسنا نعلم كنه عظمتك الا الأنعلم انك حي قبوم لا تاخك بينة البك نظر ولم يدركك بصر وادركت الابصار وأحسبت الاعار وإخذت بالنواصي والاقدام وما الذي نرى من خلقك و نعجب له من وأحسبت الاعار وإخذت بالنواصي والاقدام وما الذي نرى من خلقك و نعجب له من عولنا دونه وحالت ستور الغبوب بيننا و بينه أعظم فرض فرغ قلبة في ألمواء سموانك وكيف مددت كيف الحمت عرشك وذرأت خلقك ("وكيف علقت في الهواء سموانك وكيف مددت على مور ألماء ارضك ("" رجع طرفة حسيرا (") وعقله مبهورا وسعة والها وأكره واثراً

<sup>(1)</sup> الصبرككتف عصارة شجر من والمترعلى وزانو المم (7) الدثار ككتاب من اللباس اعلاء فوق الملابس والسيف يكون اشبه بالدثار اذا عمت اباحة الدم باحكام الهوى فلا يكون لبدن ولا لعضو منه انفلات عنه (٢) الزوامل جمع زاملة وهي ما يحمل عليها الطعام من الابل ونجوها (٤) نخم كرح أخرج النخامة من صدره فالقاها والنخامة بالنفم ما يدفعه الصدر او الدماغ من المواد المخاطبة (٥) حات محركة جمع حلتة (٦) ذرأت خلنت (٧) المور بالنتج الموج (٨) كليلا والمبهور المغلوب والمنقطع نسه من الاعياء والواله من الوله وهو ذهاب الشعور

(منها) يدعي بزعم انه برجو الله . كذب والعظيم ما باله لاينيين رجاق في عملو فكل من رجا عرف رجاق في عملو خوف الله فانه مدخول (" وكل خوف محفق الا حوف الله فانه معلول برجو الله في الكسسير و برجو العباد في الصغير فيعطي العبد مالا يعطي الرب في بال الله جل نباق يقصر به عما يصنع لعباده اتخاف احت تكون في رجائك له كاذبًا او تكون لا تراه للرجاء موضعا وكذلك ان هو خاف عبد ا من عبيده أعطاه من خوف ما لا يعطي ربه مجمل خوفه من العباد نقد الوخوفه من خالقهم ضارًا ووعدًا (" وكذلك من عظيمت المدنيا في عينو وكبر موقعها في قليم آئرها على الله فانقطع ووعدًا (" وكذلك من عظيمت المدنيا في عينو وكبر موقعها في قليم آئرها على الله فانقطع ودليل لك على ذم المدنيا وعبيها وكثرة مخازيها ومساويها اذ قبضت عنة اطرافها ووطئت لغيره أكنافها (") وفط عن رضاعها وزوي عن زخارفها ولن شئت ثبيت بوسى كليم الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول (رب افي لما انزلت الي من خير ففير) والله ما سألة لا خبرًا ياكلة لأنه كان ياكل بقلة الارض ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزالو ونشذ بالحيم (" ولنشت ثلنت بداود صلى الله عليكو وسلم صاحب صفاق بطنه لهزالو ونشذ بالحيم (" ولنشت ثلنت بداود صلى الله عليكو وسلم صاحب

<sup>(1)</sup> المدخول المغشوش غير الخالص او هو المعبب الناقص لا يترتب عليه على والمخوف المعتق هو الثابت الذي يبعث على البعد عن المخوف والحرب منة وهو في جانب الله ما ينع عن انيان نواهيو ويحمل على انيان اوامره هربًا من عقابه وخشية من جلاله والمحوف المعلول هو ما لم يثبت في النفس ولم يخالط القلب وإنما هو عارض في المخيال بزيله ادنى الشواغل و يغلب عليه اقل الرغائب فهو بردعلى الوهم ثم بغارقة ثم يعود اليوشان الاوهام التي لاقرار لها فهو معلول من عله يعله اذا أشر به مرة بعد اخرى ومراد الامام ان الراجي لحبد من العبيد يظهر رجاوه في سعيه واهقامه بشان من رجاه وموافقته على افرائه وكذلك المخاتف من امير او سلطان يرى الرخوفه في نهيد والامتناع من كل ما يحرك غضبه بل ما يتوهم فيه انه غير حسن عنده لكنم في رجاء الله وخوفو يقولون بالسنتم ما ليس في قلويم مع انهم برجون الله في سعادة الدارين ويخافونه في شقاء الابد فيعطون للعبيد ما لايسطون لله ي المناز كان مسوفا به (٢) الضار ككناب من الوعود ما كان مسوفا به (٢) الاسوة القدوة (٤) الاكناف المجوانب وزوياي قبض كان مسوفا به (٢) الاسوة القدوة (٤) الاكناف المجوانب وزوياي قبض

المزامير وقارئ اهل المجنة فلقدكان يعمل سفائف الخوص بيده (١) ويقول لجلسائه أيكم بكيني بيعها . وياكل قرص الشعير من ثمنها وإن شئت قلت في عيسي بن مريم عليه السلام فلقد كان يتوسد المحجر ويلبس المحشن وكان ادامه المجوع وسراجه بالليل النهر وظلاله في الشناء مشارق الارض ومفاربها (١) وفاكمته وربحانه ما تنبت الارض للبهائج ولم تكن له زوجة تنتنه ولا ولد يجزنه ولا مال بلنته ولاطمع يذله . دابته رجلاه . وخادمه يداه . ونأ مكن له زوجة تنتنه ولا ولد يجزنه ولا مال بلنته ولاطمع يذله . دابته رجلاه . وخادمه يداه . وفتا العباد الى الله المتاسي بنبيه والمهتم لازه . قضم الدنيا تضمًا (١) ولم يعرها طرفا . أهضم اهل الدنياكثيًا (١) وأخمصهم من الدنيا بطنًا . عرضت عليه الدنها ولم يعرها طرفا . أهضم اهل الدنياكثيًا (١) وأخمصهم من الدنيا بطنًا . عرضت عليه الدنها فلهي أن يقبلها وعلم ان الله سجانه أبغض الله ورسوله وتعظيمنا ماصغرالله ورسوله لكنى فصغره ولولم يكن فينا الاحبنا ما أبغض الله ورسوله النه عليه ولم له يا كل على الارض و يجلس جلسة اله د ويخصف بيده نعله (١) ويرقع بيده ثوبه و يركب الحمار العاري و يودف خانه و يكون المنتر على باب بينه فتكون فيه التصاويم وينهول يافلانة لاحدى و يردف خانه و يكون المنتر على باب بينه فتكون فيه التصاويم وينهول يافلانة لاحدى وارده عن الدنيا وأرهاجه غيبيه عني فاني اذا نظرت اليو ذكرت الدنيا وزخاوفها (١) فاعرض عن الدنيا بقليه وإمات ذكرها عن نفسه وأحب ان تغيب زينتهاعن عينه لكبلا يخفذ منهارياشا (١)

انجلد وللصران او جلد البطن كله والتشذب النفرق وانهضام اللحم بتحلل الاجزاء وتفرقها (1) السفائف جمع سفيفة وصف من سف الخوص السفية اي منسوجات الخوص

(۲) ظلاله جمع ظل بمعنى الكن للأوى ومن كان كنه المشرق والمغرب
 فلاكن له (۲) تاس اي اقتد (٤) النخم الاكل باطراف الاسنان كانه
لم يتناول منها الاعلى اطراف اسنانو لم يلأمنها فمه او بمعنى آكل المابس

(٥) أهضم من الهضم وهو خمص البطن اي خلوها وإنبطاقها من انجوع والكشح ما بين انخاصرة الىالضلع انخلف واخمصهم أخلاه (٦) المحادة الهالفة في عباد

 (۷) خصف النعلخرزها والحمار العاري ما ليس عليه برذعة ولا إكاف ولم ردف خلفه اركب معه شخصاً آخر على حمار وإحد او جمل او فرس او نحوها وجعله خلفه

(A) في هذا دليل على أن الرسم على الورق والاثواب ونحوها لا يمع استعاله وإنما يتجافى عنه بالنظر تزهدًا وتورعًا (1) الرياش اللباس الفاخر

ولا يعتقدها قرارًا ولا يرجو فيها مقامًا فاخرجها من النس واشخصها عن القلب (1) وغيبها عن البصر وكذا من ابغض شيئًا ابغض ان ينظر اليه وإن يذكر عنده ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوي الدنيا وعبو بها إذ جاع فيها مع خاصه (1) وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته . فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدًا بذلك ام اهانه فان قال اهانه فقد كذب وإتى بالافك العظيم وإن قال اكرمة فليعلم ان الله اهان غيروجيث بسط الدنيا له وزواها عن اقرب الناس منه فقاسي مناسق بنييو (۱) واقتص اثره ووكم موجمه والا فلايأ من الهلكة فان الله جعل محمدًا صلى الله عليه وآله علم الملكة فان الله جعد عبدًا صلى الله عليه وآله سليا لم يضع جبرًا على حبر حتى مضى لسبيله وإجاب داعي ربه فا اعظم منه الله عندنا حين انعم علينا به سلما النبعة وقائدا نطأ عقبه (۱) والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى حين انعم علينا به سلما نبع الله يقائل آلا تنبذها عنك فقلت اغرب عني (1) فعند القوم السرى

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

## بعثة بالنور المضيم وللبرهات الجلي وللنهاج البادي (١) ولكناب الهادي

- (١) اشخصها ابعدها (٦) خاصته اسمفاعل في معنى المصدر اي مع خصوصيته وتفضلوعند ربه وعظيم الزلفة منزلته العليا من القرب الى الله وزوى الدنيا عنه قبضها وإبعدها (٢) فتاس خبر بريد به الطلب اي فليقند مقند بنبيه
- (٤) العلم بالتحريك العلامة اي ان بعثتة دليل على قرب الساعة حيثلانبي بعده
- خميصًا اي خالي البطن كناية عن عدم النمتع بالدنيا (٦) العقب بنتج فكسر موخر الندم ووطؤ العقب مبالغة في الاتباع والسلوك على طريقي نقفوه خطوة خطوة حتى كاننا نطأ موخر قدمه (٧) المدرعة بالكسر ثوب من صوف
- ' (A) اغرب عني اذهب وإبعد والمثل معناه اذا اصبح الناتمون وقد راوا المارين وإمان المارين وقد راوا المارين وإمان المار ون وقد والمارين وإمان المار ون وقد وصلوا الى ما ساووا اليه حمد وإسراهم وإن كان شاقاً حيث المفهم الى ما قصد وإوالسرى بضم فنخ الدير ليلاً (٩) المظاهر

اسرته خيراسرة (1) وشجرته خيرشجرة اغصانها معندلة ونمارها متهدَّلة (<sup>1)</sup> مولده بمكة وهجرته بطينة (1) مولده بمكة وهجرته بطينة (1) علا بها ذكره وامند بها صونه ارسله مجهة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية (1) ظهر يه الشرائع المجهولة وقع يو البدع المدخولة . و بين يو الاحكام المنصولة (2) فن يتبع غير الاسلام دينا تتحقق شقوته وتنفص عرونه وتعظم كبوته (1) و يكون مآ به الى الحزن الطويل والعذاب الوبيل

وأ توكل على الله توكل الانابة اليو ، وإسترشده المهيل المؤدي الى جنته القاصدة الى محل رغبته الوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعنه فانها المجاة غدا والمنجاة ابدا رهب فابلغ ورغب فاسبغ (") ووصف لكم الدنيا وإنقطاعها وزوالها وإنقاطا فاعرضوا عا يحبيكم فيها لقلة ما يسحيكم منها. أقرب دارمن سخط الله وأ بعدها من رضوان الله . ففضوا عنكم عباد الله غمومها وإشغالها لما ايمنتم بومن فراقها وتصرف حالها فاحذروها حذر الشفيق الناصح (") والجد الكادح واعنبر وا بما قدر أيم من مصارع القرون قبلكم. قد تزايلت أوصالم (") وزالت ابصاره وإماعهم وذهب شرفهم وعزهم وانقطع سرورهم ونعيمهم. فبدلوا بقرب الاولاد نقدها و بسحبة الازواج مفارقتها لا يتفاخرون ولا يتناسلون ولا يتزاورون والعم والمطروب فاصدروا عباد الله حذر المغالب لنسو المانع لشهوتو الناظر بعقلو فان الامرواضح والعم والمعم واضع والعم والعربة عدد والسبيل قصد (")

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام

لبعض اصحابهِ وقد سالة كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وإنتم الحق بهِ فقال يا أخا بني اسد الك لفلق الموضيت (١١) ترسل في غير تسدد ولك بعد ذمامة

القويم (11) الوضين بطان يشد بوالمرحل على البعير كالحزام للسرج فاذا قلق

<sup>(1)</sup> الاسرة كفرفة رهط الرجل الادنون (۲) مندلية دانية الاقتطاف (۲) المدينة المنورة (٤) من تلافاه تداركة بالاصلاح قبل ان يهلكة النساد فدعوة الذي تلافت امور الناس قبل هلاكم (٥) المنصولة التي فصلها الله اي قضى بها على عباده (٦) الكبوة السقطة (٧) اسبغ اي احاط بجميع وجوه الترغيب (٨) الشفيق الخائف والناضح المخالص والمجد المجتهد والكادح المبالغ في سعيد (٩) تزايلت تفرقت والاوصال المفاصل او مجتمع العظام وتفرقها كناية عن تبدده وفنائهم (١٠) المجدد بالتحريك المستوي المسلوك والقصد

الصهر وحق المسالة وقد استعلمت فاعلم اما الاستبداد علينا يهذا المقام ونحن الاعلون نسبا والأشدّون برسول الله صلى الله عليه وآله نوطا (١) فانها كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين وإكمكم الله والمعود اليه يوم النيامة

ودع عنك مها صيع في حجراتو("). وهلم الخطب في أبن أبي سنيان (") فلقد اضحكني الدهر بعد أبكانه ولاغر و والله . فياله خطبًا يستفرغ الحجب و يكثر الأود . حاول القوم اطفاء نورطله من مصباحه وسد فواره من ينبوعه (" وجد حوا بيني و بينم شربًا و بيئًا (") فان ترتفع عنا وعنم محن البلوي أحملم من الحق على محضه (" وإن تكن الاخرى (") فلا تذهب نفسك عليم حسرات أن الله علم بما يصنعون

وإضطرب اضطرب الرحل فكثر تملل انجمل وقل ثبانه في سيره والارسال الاطلاق والاهال والسدد معركًا الاستقامة اي تطلق لسانك بالكلام في غير موضعه كحركة الجمل المضطرب في مشيته والذمامة الحاية وإلكنالة والصهر الصلة بين اقارب الزوجة وإقارب الزوج وإنما كان للاسدي حماية الصهر لان زينب بنت مجش زوجة رسول الله كانت النوط بالنتج التعلق والاثرة الاختصاص بالثثيّ دون مستحقه والمراد بن سخت نغوسهم عن الامراهل البيت (٦) البيت لامرى النيس وتتمنه وهات حديثًا ما حديث الرواحل . قالة عند ماكان جارا لخالد بن سدوس قاغار عليه بنو جديلة فذهبوا باهلهِ فشكي لمجيره خالد فقال له اعطني رواحلك الحق بها القوم فاردً ابلك وإهلك فاعطاه وإدرك خالد القوم فقال لهم ردوا ما اخذتم من جاري فقالوا ماهن لك بجار فقال والله انه جاري وهذه رواحله فقالوا رواحله فقال نعم فرجعوا اليهوانزلوه عنهن وذهبوا بهن . والنهب بالفتح الغنيمة وصبح اي صاحوا للغارة في حجرانه جمع حجرة بنتج الحاء الناحية ووجه الرشيل ظاهر (٢) هلم اذكر والخطب عظيم الامر وعجيبه الَّذِي أَدِي لقيام من ذكره لمنازعنه في الخلافة والاود الاعوجاج (٤) الفوار والنوارة من الينبوغ الثقب الذي يغور الماء منة بشدة (٥) جَدحوا خلطوا والشرب بالكسر النصيب من الماء والوبيي. ما يوجب شربه الوبا. يريد بو الفتنة التي يردونها نزاعًا له في حتو كانها ما خلط بالمواد السامة القاتاة (٦) محض الحق خالصة (٧) وإن لابزالوا منتونين فلا تمت نفسك عماً عليهم

#### ومن خطبة له عليه السلام

الحمد لله خالق العباد وساخح المهاد (۱) ومسيل الوهاد ومخصب المجاد ليس لاوليتو ابتدا الالزليتو انقضاء هو الاول لم يزل والباقي بلا أجل خرّت له المجباه ووحد نه المنفاه حد الشياه عند خلقو لها إبانه له من شبهها (۱۰ لا أجل خرّت له المجدود والحركات ولا بالمجوارج والأدوات الابقال له منى ولا يضرب له امد بحنى الظاهر لابقال ما (۱۰ والباطن لايقال فه منى ولا يضرب له امد بحنى الظاهر لابقال ما (۱۰ والباطن لايقال فه الشياه بالنصاق والمباطن لايقال فه عند عليه من عباده شخوص لحظة (۱۰ ولا كرور لنظة ولا ازدلاف و به ينه الشياه النم المدير (۱۰ ويقيه الشيم المدير (۱۰ ويقيه الشيم المدير من إقبال وتعقيه الشيم والدهور من إقبال ليلمة بل وادبار عار مدير قال كراحوه المدهور من إقبال للمقبل وادبار عار مدير قبل كل غاية ومدة (۱۰ وكل احساء وعدة قاله عا يخله (۱۱)

 المهاد الارض والوهاد جمع وهدة ما انخفض من الارض والنجاد جمع نجد ما ارتفع منها وتسييل الوهاد بمياه الامطار وتخصيب النجاد بانواع النبات

(٢) الابانة ههنا التمييز والفصل والضمير في له لله سجانه اي تمييزًا الذاته تعالى عن شبهها اي مشابهنها وابانه مفعول لاجاد يتعلق بجد اي حدالاشياء تنزيها الذاتو عن مائلنها
(٢) ظاهر با أنار قدرته ولا يقال مرت اي شيء ظهر (٤) ليس بجسم فيفني المرت الله تنزيبا المرت الترت الذي المرت الترت الدين المرت الترت الدين المرت الترت الترت الترت الدين المرت الترت ال

بالانحلال (٥) شخوص لحظة امتداد بصر (٦) از دلاف الربوة نقر بها من النظر وظهورها له لانه يقع عليها قبل المختفات (٧) الدالجي المظلم والفسق الليل وساج اي ساكن لاحركة فيه (٨) اصل التفيؤ للظل يسحخ نور الفهس ولما كان الظلام بالليل عاماً كالضياء بالنهار عبر عن نحخ نور القهر له بالتفيؤ تشبيها له بسحخ المظال لفياء الشمس وهو من لطيف النشبيه ودقيقه (٩) الافول المغيب ولكرور الرجوع بالشروق (١٠) قولو قبل كل غاية متعلق بيخفي على معنى السلب اي لا يخفى عليه شيئ من منذلك قبل كل غاية متعلق بيخفي على معنى السلب اي لا يخفى عليه شيئ من دالك قبل كل غاية أي يعلمة قبل المخ وتصح أن يكون خبراً عن ضمير المذات العالمية أي هو موجود قبل كل غاية المخ (١١) خلة القول كمنعه نسبة اليو اي عاينسبة المحددون لذات تعالى والمعرض والعمق ومن الصغر والكبر ونهايات الاقطار هي عهايات الابعاد الثلاثة المنقدمة

المحددون من صفات الاقدار ونهايات الاقطار وتأثل المساكن (1) وتمكن الاماكن فا فامحد لحلقه مضر وب وإلى غيره منسوب لم يخلق الاشياء من اصول ازلية ولا أوإثل أبدية (1) بل خلق ما خلق فأقام حده وصور ما صور فاحسن صورته .ليس لشيء منة امتناع (1) ولالة بطاعة شيئ انتفاع .علمة بالاموات الماضين كعلم بالاحياء المباقين وعلمه بما في السموات العلى كعلمه بما في الارض السفلى

(منها) ايها المخلوق السويُّ (۱) ولمنشأ المرعيُّ في ظلمات الارحام ومضاعفات الاستار ' أبدتت من سلالة من طين (۱۰) ووضعت في قرار مكين الى قدر معلوم وإجل مقسوم تمور في بطن امك جنينا لاتحير دعاء ولا تسمع نداء ثم اخرجت من مقرك الى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها فمن هداك لاجترار المفذاء من ثدي امك وعرِّفك عند المحاجة مواضع طلبك ولرادتك . هيهات ان من يشجر عن صفات ذي الهيئة والادوات فهو عن صفات خالقه أعجز . ومن تناولو بجدود المجلوقين أبعد

ومن كلام لهُ عليهِ السلام لما اجمع الناس عليه وشكوا ما نقموه على عنمان وسالوه مخاطبتهُ عنهمولستعنابه لم فدخل عليهِ فقال

ان الناس وراثي وقد استسفروني بينك و بينهم (`` ووالله ۱۰ أدري ۱۰ أقول لك ما اعرف شيئًا تجهلهٔ ولا ادلك على شيء لانعرفهٔ . إنك لتعلم ما نعلم .ماسبتناك الى شيء فخبرك عنهٔ ولا مزلونا بشيئ فنبلغكهٔ وقد رايت كماراينا وسمعت كاسمعنا وصحبترسول

(۱) النأثل النأصل (۲) لم تكن مهاد متساوية في القدم والازلية وكان لة فيها اثر التصوير والتشكيل فقط بل خلق المادة بجوهرها وأقام لها حدها اي ما به امتازت عن سائر الموجودات وصورمنها ما صوّر من انواع النباتات والمحيولانات وغيرها

(٢) اي لايتنع عليه ممكن اذا فال للشيئ كن فيكون (٤) مستوى الخلقة لانقص فيه وللشأ المبتدع ولمرعي المحفوظ (٥) السلالة من الشيئ ما انسل منه والنطقة مزيج بنسل من البدن المولف من عناصر الارض المخلوطة بالمواد السائلة فالمزاج البدني اشبه بالمزاج الطيني بل هو هو بنوع انقان وإحكام والقرار المكين محل الجنين من الرحم والقدر المعلوم مبلغ المدة المحددة للحمل وتمور تحرك ولا تحيير من قولهم ما أحار جوابًا ما رد اي لا تستطيع دعاء (٦) استسفر وني جعلوني سفيرًا

الله صاعبها وما ابن ابي تحافة ولا ابن الخطاب اولى بعمل المحقى منك وإنت أقرب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيعة رحم منها (1) وقد نلت من صهره ما لم ينا لا فالله الله في نفسك فانك وإلله ما نبصر من عي ولا تعلّم من جهل وإن الطرق لواضحة وإن أعلام الدبن لقائمة . فاعلم ان فضل عباد الله عندالله المام عادل هدي وهدى فأ قام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة وإن السنن لنيرة لها أعلام وإن اللبدع لظاهرة لها أعلام وإن سرالناس عند الله إمام جائر ضل وضل بوفا مات سنة مأ خدوة وأحيى بدهة متروكة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بوقتى يوم النيامة بالامام المجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كا تدور الرحى ثم يرتبط في قعرها (") وإني انشك الله أن لاتكون إمام هذه الامة المقتول فانة كان يقال يقتل في هذه الامة إمام ينضح عليها الفتل والنتال الى يوم القيامة و يلبس أمورها عليها و ينبت الفتن فيها فلا يبصر ون الحق من الباطل بموجون فيها موجًا و يرجون فيها مرجًا (") فلا تكونن لم لمروان سبقة (") بسوقك حيث شاه بعد جلال السن ونقضي العمر فقال له عثمان (كلم لم الناس في ان يوجلوني حتى أخرج اليهم من مظالم م) فقال عليه السلام ما كان بالمدينة فلا أجل فيه وما غاب فأجاف وصول أمرك اليه فلا أجل فيه وما غاب فاجه فوصول أمرك اليه فلا أجل فيه وما غاب فاحة وصول أمرك اليه فلا أجل فيه وما غاب فا جله وصول أمرك اليه فلا أجل فيه وما غاب فاحة وصول أمرك اليه

ومن خطبة له عليهِ السلام بذكرفيها عجيب خلقة الطاووس

ابندعهم خلقا عجيبًا من حيوان وموات وساكن وذي حركات فأقام من شواهد

<sup>(1)</sup> الوشيجة اشتباك القرابة وإنماكان عنمان اقرب وشيجة لرسول الله لانة من بني امية وامية بن عبد شمس بن عبد مناف رابع اجداد النبي صلى الله عليه وآلو اما ابو بكر فهو من بني تم بن مرة سابع اجداد النبي وعمر من بني عدي بن كعب نامن اجداده صلى الله عليه وسلم وإما افضليته عليها في الصهر فلانه تزوج ببنتي رسول الله رقية وام كاشوم توفيت الاولى فزوجه النبي بالثانية ولذا سي ذا النور بن وغاية ما نال الخلينتان ان النبي تزوج من بناتها (1) ربطة فارنبط اى شده وحسة

<sup>(</sup>٢) المرج المخلط (٤) السيقة ككيسة ما استاقة العدومن الدواب وكان مروان كاتباً ومشيرًا لعثمان

اليبنات على لطيف صنعته وعظيم قدرتو ما انقادت الالعقول معترفة به ومصلحة له . ونعقت في اساعنا دلائله على وحدانيتو (١٠ وما ذراً من مختلف صور الاطيار (١٠ الني اسكتها أخاديد الارض وخروق نجاجها ورواسي اعلامها من ذات اسجمة مختلفة وهيئات منباينة مصر فة سيفي زمام التسخير (١٠ ومرفرفة بالجمنيما في مخارق المجو المنتسح والنشاء المنفرج . كوديها بعد ان لم تكن في عجائب صور ظاهرة وركّبها في حقاق مفاصل محتجبة (١٠ وينع بعضها بعبالة خلقه ان يسمو في السماء خنوقاً وجعلة يدف دفيقاً ونستها على اختلافها في الأصابيغ (١٠ بلطيف قد رته ودقيق صنعته فمنها مفموس في قالب لمون (١١ لايشو به غير لمون ما غيس فيه ومنها مفموس في لمون صنع قد طوّق بخلاف ما صنع به ومن أعجبها خلقاً الطاووس الذي اقامة في أحكم تعديل ونضد ألوانة في احسرت تنضيد (١٠ بجناح أشرج قصبه وذنب أطال مسحبة وإذا درج الى الانثى نشره من طيه وسما بو معابد موسا بو معالم المعابد معابد وطيا وسما بو معالم الوانه و ييس بزيغانه وسما بو مطلع وسما بو مطلع وسما بو مطلع وسما بو مطلة على راسه (١٠ كانة قلع داري عنجه نوتيه بخنال بالوانه و ييس بزيغانه

(1) نعقت من نعق بعنديو كمنع صاح (7) ذراً خلق والاخاديد جمع أخدود الفتى في الارض والخروق جمع خرق الارض الواسعة تغرق فيها الرياح والفجاج جمع فج الطريق الواسع وقد يستعمل في متسع الغلا والاعلام جمع عام بالتحريك وهوا نجبل (٢) يصرفها الله في اطوار مختلفة تنقل فيها بزمام تسغيره واستخدامه لها فيا خلقها لاجليه ومرفرفة من رفرف الطائر بسط جناحيو والخارق جمع عفرق الغلاة وشبه فنيج الجوبالغلاة للسفة فيها (٤) المحقاق ككتاب جمع حق بالضم مجمع المفصلين وضخاب المفاصل استنارها باللحم والمجلد والعبالة الشخامة ويسمو برتنع وخفوقاً سرعة وخفة ودفيف الطائر مروره فويق الارض او أن يحرك جناحيه ورجلاه في الارض ويدف بضم الدال (٥) نستها رتبها والاصابيغ جمع اصباغ بفتح الهواهر لتا في على بالكسر وهو اللون الواحد كانا افرغ في قالب من اللون وقوله قد طوق اي جميع قدره والطائر ذو اللون الواحد كانا افرغ في قالب من اللون وقوله قد طوق اي جميع بدنه بابدن واحد لالون عقه فانه بخالف سائر بدنه كانة طوق صغ لحليته

(٧) التنضيد النظم والترتيب وقوله الشرج قصبه اي داخل بين آحاده ونظمها على اختلافها في الطول والنصر وإذا مشى الى انثاه ليسافدها نشر ذلك الذنب بعدطيه (٨) ما يواي ارتفع بواي رفعة مطلاً على راسه اي مشرفًا علم كأنة يظلة والتلع

بنض، كافضاء الديكة (1) و يهُ ر بملاقحة أرّ الفول المغتلمة في الضراب أجملك من ذلك على معاينة (١) لاكمن بجيل على ضعيف اسناده ولو كان كزع من يزع انة بلنج بدمعة تسفحها مدامعه (٢)فتقف في ضفتي جنونه وأن أنثاه تطعم ذلك ثم تبيض لامن لقاح نحل سوى الدمع النيس لما كان ذلك باعجب من مطاعة الغراب(1) . تخال قصبه مداري من فضة (٥) وما أنبت عليه من عجيب داراته وشموسه خالص العنيان وفلذ الزّبرجد . فان شبهته بما أنبتت الارض قلت جني من زهرة كل ربيع (١) . وإن ضاهين لا بالملابس فهوكموشيّ المحلل(٧) او مونق عصب البين . وإن شأكلته بالمحلي فهو كنصوص ذات الوان بكسر فسكون شراع المفينة وعنجه جذبة فرفعة من عنجت البعير اذ اجذبته بخطامه فرددتهٔ على رجليه و بخنال بعجب و بيس تبختر بزيفان ذنبه وإصل الزيفان التبختر ايضًا و بريد به هنا حركة ذنب الطاووس بمينًا وشهالًا (١) يفضي اي بسافد انثاه كما نسافد الديكة جع ديك ويؤر كيشد اي باتي انثاه بملاقحة اي مسافدة يفرز فيها مادة تناسلية من عضو التناسل يدفعها في رحم فابل وللغنلة على صيغة اسم الغاعل من اغتلم اذ اغلب للشهوة والضراب إلماح الفحل لانثاه (٢) اي ان لم يكتك الخبر فاني احُوُّ لك عنهُ الى المعاينة فاذهب وعابن تجد صدق ما اقول (٢) تسفحها اي ترسلها اوعية الدمع وضفة الجنن استعارة من. ضنتي النهر بمعنى جانبيه ونطعم ذلك كنعلم اي تذوقة كانها تترشفة ولقاح اللحل كسحاب ماء التناسل للفح به الانثى والمنجس النابع من العين ﴿ ٤) لِمَا كَانِ ذلك باعجب إي لوصح ذلك الزعم في الطاوو في لكان له نظير فها زعموا في مطاعمه الغراب ونلقيحه لانثاه حيث قالول ان مطاعمة الغراب بانتقال جزء من الماء المستقرفي قانصة الذكر الى الانفي تنناوله من منقاره والماثلة بين الزعمين في عدم الصحة ومنشأ الزع في الغراب اخفاوهُ لسفاده حتى ضرب المثل بقولهم اخنى من سفاد الغراب (٥) القصب جع قصبة هي عمود الريش والمداري جع مدرى بكسر الميم قال ابن الاثير المدري وللدراة مصنوع من حديد او خشب على شكل سن من اسنان المشط واطول منة يسرج به الشعر المتلبد ويستعملة من لامشط لة والدارات هالات القمر والعقيات الذهب الخالص او ما ينمو منة في معدنه وفلذ كعنب جمع فلذة بمعنى القطعة وما انبت معطوف على قصبه والتشبيه في بياض القصب والصفرة والخضرة في الربش (٦) جنيُّ اي مجنني جمع كل زهر لانهٔ جمع كل اون (٧) الموثيّ ا

قد نطفت باللجين المكلل (۱) يشي مشي المرح المختال (۲) و يتصفح ذنبه وجناحيه فيفهقه ضاحكًا بجمال سرباله وأصابيغ وشاحه (۲) فاذا ربى ببصره الى قوائميو زقامعولاً (۱) يكاد يبين عن استفائته و يشهد بصادق توجعه لأن قوائمه حمش كقوائم الديكة المخلاسية وقد نجست من ظنبوب ساقي صيصية خنية (۵) وله في موضع العرف قنزعة خضراه موشًاة (۱) ومخرج عنقه كالابريق ومغرزها الى حيث بطنو كصبغ الوسمة الميانية (۲) ال كوبرة ملبسة كمراة ذات صقال (۱) وكانة متلفع بمجر أسحم (۱) الا انة بخول المكثرة مائه وشدة بريته أن المخضرة الناضرة ممتزجة به ، ومع فتق سعه خط كهستدق القلم في لون

المنتوش الخبنم والمونق على صيفة اسم الفاعل المحجب والعصب بالفتح ضرب من البرود منقوش (1) جعل اللجين وهو النضة منطقة لها والمكال المزين بالجمواهر فكما تنطقت النصوص باللجين كذلك زين اللجين بها (٦) المرح ككتف المحجب والمختال الزاهي بحسيه (٢) السربال اللباس مطلقاً او هو الدرع خاصة والوشاح نظامان من لولوء وجوهر بخالف بينها و يعطف احدها على الآخر بعد عقد طرقه بوحتى بكونا كدائرتين احداها داخل الاخرى كل جزء من الواحدة بقابل جزءا من قرينها ثم تلبسه المرأة على هيئة حمالة السيف واديم عريض مرصع بالجواهر يلبس كذلك ما بين العانق والكشح (غ) زفا بزقو صاح وأعول فهو معول رفع صونة بالبكاء بكاد بين ماي بفصح عن استفائته من كراهة قوائمواي ساقيه وحش جمع أحش اي دقيق والديك المخالاس بكسر المخاء هو المتولد بين دجاجئين هندية وفارسية

(٥) وقد نجمت اي نبتت من ظلبون ساقه اي من حرف عظمه الاسفل صيصيّة وهي شوكة نكون في رجل الديك والظامون بالشم كعرة رب عظم حرف الساق

(٦) الفتزعة بضم الغاف والزاي بينها سكون المنصلة من الشعر تترك على رأس الصبي وموشاة منفوشة (٧) مغرزها الموضع الذي غرز فيه العنق منتهياً الى مكان المبطن لونه كلون الوسمة وهي نبات بخضب بواو هي نبات النيل الذي منه صبغ النيلج المعروف بالنيلة (٨) الصقال المجلاء (٩) المعجر كمنبر توب تعتجر بوالمرأة فتضع طرفة على راسها ثم تمر الطرف الآخر من تحت ذقنها حتى ترده الى المعارف الاول في فطي راسها وعنتها وعانتها و بعض صدرها وهو معنى التلفع هها والاستمر الاسود

الاقعوات (1) ابيض بقق . فهو ببياضه في سواد ماهنالك بأ نلق (1) وقل صبخ الا وقد اخذ منه بقسط (2) وعلاه بكثرة صفاله و بربقه و بصيص ديباجه ورويفه (1) فهو كالازاهير المبثوثة (2) لم تربها أمطار ربيع (1) ولا شهوس قيظ وقد يتجسر من ريشه (2) و يعرى من المبشوئة (2) لم تربها أمطار ربيع (1) ولا شهوس قيظ وقد يتجسر من ريشه (2) ويعرى من المباسه فيسقط تترى وينبت تباعا فيخمت من وقصبه انحنات أوراق الاغصان (1) ثم يتلاحق ناميًا حتى يعمود كهيئته قبل سقوطه . لايخالف سالف الوانه ولا يقع لون في غير مكانه وإذا تصغمت شعرة من شعرات قصبه أربك خرة وردية وتارة خضرة زبرجدية وإحيانًا صفرة عصيدية (1) فكيف نصل الى صنة هذا عانق الفطن (1) وتبلغة قرائج العقول اونستنظ وصنه أقوال المواصنين وأقل أجزائه قد أعجز الاوهام أن ندركة والالسنة المن تصنة فشبحان الذي بجر العقول (11) عن وصف خاق جلاه للعيون فادركته محددًا مكونًا وولينًا ملونًا ويأعجز الالسن عن تلخيص صفته وقعد بها عن نادية نعته وسيحان من أدمج قواغ الذرة (1) واهمجة الى ما فوقها من خلق انحيتان والأفيلة ووأى على ناسه أن

(منها في صفة المجنة ) فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف المك منها لغرفت نفسك (١١٠ من بدائع ما أخرج الى الدنيا من شهوا تها ولذاتها وزخاوف مناظرها ولذهلت

الاقعوان البابونج والينق محركًا شديد البياض (٦) يلمع

(٢) نصيب (٤) علاه اي فاق اللون الذي اخذ نصيبًا منه بكثرة جلائه والبصيص المعان وإلرونق الحسن (٥) الازاهير جمع أزهار جمع زهر

صيص المهمان والرونق المحسن (٥) أنه وأهير جمعه أرهار جمع زهر (٦) لم تربها فعل من النربية والفيظ. المحر (٧) يتحسر هومن حسره اي

کشفه أي وقد بتکشف من ريشه و ت*اری اي شيئاً* بعد شيئ (۸) ينحت بسقط و ينقشر (۲) ذهبية (۱۰) عائق جمع عيفة (۱۱) بهر العقول قبرها فردها

وجلاه كالأه كشنة (١٢) الذرّة وإحدة الذرّ صفار الذل والهجمة محركة وإحدة الذرّ صفار الذل والهجمة محركة وإحدة الدرّ صفار الدمجم ذباب صغير بسقط على وجوه المغنم وقوائها أرجالها ولدمجمها اودعها فيها

(۱۲) وأى وعدوضمن والجمام الموت (۱٤) غرفت الابل كدرح اشتكت بطونهامن أكل الغرف وهو الثام اي لكرهت بدائع الدنياكا تكره الابل الثام او لتأ لمث نفسك من النظر والتناول لما تراه من بدائع الدنياكا تالم بطون الابل من اكل الثمام بالنكرفي اصطفاق المجار (١) عجبت عروقها في كنبان المسك على سواحل أنهارها وسفح تعليق كباتس اللؤلؤ الرطب في عساليجها طفنانها (١) وطلوع نلك الفارمخنلغة في غلف العامل المنفقة (١) ولغنانها والمنانه والمنان على منة مجننها ويطاف على نزالها في أفنية قصورها بالاعسال المصفقة (١) والمخبور المروقة .قوم لم تزل الكرامة تنادى بهم حتى حليل دار القرار (١) وامنوا نقلة الاسفار . فلوشفلت قبلك ابها المستمع بالوصول الى ما يعجم عليك من نلك المناظر المونقة (١) لزهقت نفسك شوقًا اليها ولفحيلت من مجلسي هذا الدمجاورة اهل الغبور استعجالاً بها جملنا الله وإياكم من سعى الى منازل الابرار برحمته (تفسير بعض ما جاء فيها من الفريس بيؤثر بملاقحة الأثر كاية عن النكاح بقال الرا المراز يركب عنه نوتيه النالع شراع السفينة وداري منسوب الكدارين وهي بلدة على المجربجلب منها الطيب وعجه اي عطفه يقال عجبت الناقة كنصرت المجتمها عشجًا اذا عطفتها والنوني الملاح وقوله ضفني جنونه اراد جانبي جفونه والضفتان المجانبان وقوله وفلذ الربوحد الغلذ جع فلذة وهي الفطعة وقوله كبائس اللؤلؤ الرطب الكبائد العلقة (١) والمفتان الكبائد المفرق (١) والمدائم المنافرة المعدوم )

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

ليتأس صغيركم بكبيركم (1) وليرؤف كبيركم بصغيركم ولا تكونوا كجناة المجاهلية لافي الدبن يتنفهون.ولا عن الله بعقلون كنيض بيض في أ داح ِ (11) بكون كسرها وِزرا ويخرج حضانها شرا

(1) اصطفاق الانتجار نضارب اوراقها بالنسم بحبث يسمع لها صوت والكشاف جمع كثيب وهوالتل (٢) جمع فان بالتحريك وهو الغصن (٢) غلف بضيين جمع غلاف والاكهام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع وغطاء النزار

(٤) تحني من حناه حنوا عطفة (٥) الصفاة (٦) قوله قوم الخ اي هم قوم الخ اي المدقق م أوم الخ اي المدقق (٦) المدقق (٨) المدقق المجنة قوم شانهم ما ذكره (٧) المونقة المحجمة (٩) المدلق المختلة كالعنقود للعنب مجموع الشاريخ وما قامت عليه من العرجون (٩) ليتأس اي ليتند (١٠) التيض الفشرة العليا اليابسة على البيضة والاداحيّ جمع أدحي كلجيّ وهو مبيض النعام في الرمل تدحيه برجلها لتبيض فيه فاذا مرّ مارّ بالاذاحي فرأى

(منها) افترقول بعد ألفتهم وتشتنواعن اصلهم فمنهم آخذ بغصن أينها مال مالهمة على ان الله تعالى سيمهمهم لشريوم لبني امية كما تجنبع قزع الخزيف (1) يؤلف الله يينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب ثم ينتج الله فم ابوا يا يسلون من مستثاره كسيل المجتنين حيث تسلم عليه قارة ولم تثبت عليه أكمة ولم يرد سننه رص طود ولا حداب ارض يذعد عهم الله في بطون اوديته (1) ثم يسلكهم ينابع في الارض ياخذ بهم من قوم حقوق قوم و يكن لنوم في ديار قوم وايم الله ليذو بن ما في ايديهم بعد العلو والنمكين (1) كما تذوبها الألية على النار

ايها الناس لولم تتخاذلوا عن نصرالحق ولم نهنول عن نوهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوم عليكم من ليس مثلكم ولم يقومت لكمالئية من ليس مثلكم ولم يقومت أخلتم المحق وراء ظهوركم وقطعتم الادنى ووصلتم الابعد وأعلموا أنكم ان اتبعتم الداعي لكمسلك بكم منهاج الرسول وكفيتم مؤونة الاعتساف ونبذتم الثقل

فيها بيضا ارقط ظين انة بيض القطا لكترتمو إلغ الدفاحيص مطلقًا ببيض فيها فلا يسوخ للمار ان يكسر البيض ورواكان في المحقيقة بيض أهبات فينتج حضان الطير له شرا وكذاك الانسان المجاهل المجافي صورنه الانسانية تمنع من اتلافو ولا ينتج الابقاء عليه الا شرا فانة مجهلو يكون اشد ضررًا على الناس من الثعبان بسمه

(1) الفرع محركًا القطع المنفرقة من السحاب واحد ثة قرعة بالقريك والركام السحاب المتراكم والمستثار موضع انباعثهم ثائر بن وسيل الجننين هو الذي ساء الله سيل المرم الذي عاقب الله بو سبأ على ما بطر وا نميته فدمر جناتهم وحوّل نعيمهم شقاء والقارة كالفرارة ما اطأن من الارض والاكمة محركة غليظ من الارض يرتفع عاحواليه والسنن بريد بو المجري والعلود المجيل العظيم والمنصود المجمع والرص يراد به الارتصاص اي الانضام والتلاصق اي لم ينع جريته تلاصق المجال والمحداب جمع حدب بالتحريك ما غلظ من الارض في ارتفاع (٦) يذعذ عمم ينرقهم و بطون الاودية كناية عن ما غلظ من الارض في ارتفاع (٦) يذعذ عمم ينرقهم و بطون الاودية كناية عن الصدور حتى تفور ثائرتها في القلوب كما نفور الينابيع من عيونها وقد كان ذلك في قيام الماشيين على الاموبين في زمن مروان الحمار (٢) الضير في ابديهم لميها مية والالية الشعمة (٤) المضيرة أضعاف ما هي لكم الآن

النادح عن الاعناق <sup>(۱)</sup>

#### ومن خطبة له عليه السلام في اول خلافته

ان الله تعالى انزل كتابًا هاديًا بين فيو الخير والشر تخذول نهج الخير بهندول واصد فولا عن سمت الشر نقصد و الله الله الله الله الله الله تودكم الى الحرم كلها حيرامًا فير معجول واحل حلالاً غير مدخول (٢٠) وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالاخلاص والنوحيد حقوق المسلمين في معاقدها (١٠) فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده إلا بامحق ولا يجل أذى المسلم الابا يجب. بادر ول امر العامة وخاصة احدكم وهو الموت (٢٠) فان الناس امامكم وإن الساعة تحدوكم من خانكم متخففوا تلخيل فاغا ينتظر باولكم آخركم ، انفوا الله في عباد، و بلاده فانكم مسئولون حتى عن البقاع والبهاغ والحيعوا الله ولا تعصوه وإذا رايتم الخير فحذوا به وإذا رايتم الله فاع عرضوا عنه

ومن كلام لهُ عليهِ السلام بعد ما بو يع بالخلاذ، وقد قال لهُ قوم من الصحابة لو عاقبت قومًا ممن أجلب على عنمان فقال عليه السلام

يا إخونا. اني لست أجهل ما نعلمون ولكن كيف لي بفوة والفوم المجلبون على حد شوكتهم بمكوننا ولا نملكهم وهاهم هولاء قد ثارت معهم عبدانكم والتنت اليهم أعرابكم وهم خِلالكهم (") بسومونكم ما شأ وإ وهل ترون موضعًا لفدرة على شيىء تريدونة وإن

 (۱) الفادح من فدحه الدّبن اذا أثقلة (۲) صنف أعرض والسمت الجهة ونقصد وا تستقيموا (۲) معيب (٤) اي جمل المحقوق مرتبطة بالاخلاص والنوحيد لاتنفك عنة ومعاقد الحقوق مواضعها من الذم

(٥) بادره عاجله اي عاجلوا امر العامة بالاصلاح لئلا بفلبكم النساد فتهلكوا فاذا انفض عملكم في شؤن العامة فبادر والموت بالعمل الصائح كيلا ياخذكم على غنلة فلا تكونوا منه على اهبة وفي نقديم الامام امر العامة على امر المخاصة دليل على ان الاول أهم ولا يتم الثاني الا به وهذا ما نضافرت عليه الادلة الشرعية ولن غنل عنه الناس في ازماننا هذه (٦) خلالكم فيابينكم

هذا الامرامر جاهلية ولن لهولاء النوم مادئة (۱) . ان الناس من هذا الامراذا حرك على امور فرقة ترى ما ترون وفرقة لاترى هذا ولا ذاك . فاصبر ول حتى يهدأ الناس ونقع القارب مواقعها وتوخذ الحقوق مسجية (۱) فاهدأ وا عنى وإنظر ول ماذا ياتيكم به امري ولا تفعل فملة تضعضع قوة وتسقط منة (۱) وتورث وهنا وذلة . وسأ مسك الامرما استمسك واذا لم اجد بدًا فا خر الدواء الكية (۱)

### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام عند مسير اصحاب الجمل الى البصرة

ان الله بعث رسولا هاديًا بكتاب ناطق وإمرقائم لايهلك عنه الاهالك '' وإن المبدءات المشبهات هنّ المهلكات '' الاما حفظ الله منها وإن في سلطان الله عصمة لامركم فاعطوه طاعنكم غير ملوّمة ولا مستكره بها '' وإلله لتنعلن او لينقلن عنكم سلطان الاسلام ثم لاينقلة اليكم ابدًا حتى بأر ر الامرالي غيركم ''

افُ هولاء قد غالوًا على سخطة امارتي (أوساصبر ما لم اخف على جماعتكم فانهم ان تممول على في الدنيا حسدًا لمن ان تممول على فيالة هذا الراي (أأ القطع نظام السلمين وإنما طلبول هذه الدنيا حسدًا لمن افاحها الله عليه فاراد ولود الامور على ادبارها ، ولكم علينا العمل بكتاب الله تمالى وشيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ما نقيام مجتمع والنعش لسنته (أأ)

<sup>(1)</sup> مادة اي عونا ومددا (۲) مسجعة أسم فإحل من أسمح اذا جاد وكرم كانها لنيسرها عند القدرة تجود عايد بنفسها فياخذها (۲) ضعضعه هده حتى الارض ولمذة بالضم القدرة والوهن الضعف (٤) الكي كنابة عن القتل (٥) الأمن كان في طبع عوج جبائي فحتم عايد الشقاء الابدي

 <sup>(</sup>٦) البدع الملبسة ثوب الدين المشبهة بوهي المهلكة الا ال مجنظ الله منها
 بالتوبة (٧) ملوّمة من لوّمة مبالغة في لامه اي غير ملوم عليها بالنفاق

<sup>(</sup>٨) يا رزيرجع (٩) تمالؤا انتفوا وتعاونول والسخطة بالنتح الكراهة وعدم الرضاء ولمراد من هولاء من انتقض عليه من طحة والزبير رضي الله عنها والمنضمين الهما (١٠) فيالة الراي بالنتح ضعنه وإفاء هاعليه ارجعها اليه (٢١) النعش معدر نعشه اذا رفعة

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام

كلم به بعض العرب وقد ارسلة قوم من اهل البصرة لما قرب عليه السلام منها ليعلم لم منة حقيقة حاله مع اصحاب انجمل انز ول الشبهة من نفوسهم فيين له عليه السلام من امره معهم ما علم به انه على الحق ثم قال له بابع فقال اني رسول قوم ولا احد متحدثا حتى ارجع اليثم فقال عليه السلام

أراً بَت لو ان الذين ورا ك بعثوك رائدا تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت اليهم ولخبرتهم عن الكلاء ولما مختالنوا الى المعاطش والمجادب ماكنت صانعا ـ قال . كنت تاركهم ومخالنهم الى الكلاء ولما م و فقال عليوالسلام فامدد اذًا يدك . فقال الرجل فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة عليّ فبا يعته عليه السلام ـ والرجل يعرف بكليب الجرمي

## ومن خطبة لهُ عليهِ السلام لما عزم على لغاء النوم بصنين

اللهم رب السةف المرفوع والجو المكتوف (1) الذي جعلتهُ مغيضًا لليل والنهار ومجرى للشمس والفروعينالله المنفوم السيارة وجعلت سكانه سبطا من ملائكتك لايساً مون من عبادتك ورب هذه الارض الني جعلتها قرار للانام ومدرجا للهوام والانعام وما لايحصى ما يرى وما لايرىورب انجبال الرواحي الني جعلتها للارض اوتادًا وللخلق اعتمادًا (1) إن اظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق وإن اظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة وإعصناً من النتنة

<sup>(1)</sup> المجوما بين الارض والاجرام العالبة وفيهِ من مصنوعات الله ما لا يمحصى نوعه ولا يعد جنسه وهو بحر تسبح فيه الكائنات المجوية ولكنها مكفوفة عن الارض لا تسقط عليها حتى بريد الله احداث امر فيها وجعلته مغيضاً من غاض الماء اذا نقص كأن هذا المجومنيع الضياء والظلام وهو مغيضها كما يغيض الماء في البئر والكلام الآتي صريح في ان الكول كب السيارة كالشمس والقمر تختلف اي بختلف بعضها بعضاً في المجوفهو مجال سيرها وميدان حركاتها والسبط بالكسر الامة (٦) اعتماداً اي معتمدا اي الجمأ

ابن المانع للذمار <sup>(1)</sup> والغاثر عندنزول انحقائق من اهل انحفاظ العار ورا<sup>ء</sup>كم وانجنة امامكم

> ومن خطبة لهُ عليهِ السلام انحمد لله الذي لاتواري عنه ساء ساء ('' ولا ارض أرضا

(منها) وقد قال قائل انك على هذا الامريا ابن ابي طالب لحريص فقلت بل انتم والله لاحرص وأبعد وإنا أخص وأقرب وإنما طلبت حقّا لي وإنتم تحوثون بيني وبينة ونضر بون وجهي دونة (٢٠ فلما قرعنة بالحجة في الملذ اكحاضرين هبّ كانة لايدري ما يجيبني به

اللهم اني استعديك على قريش ومن اعائهم (١) فانهم قطعول رحمي وصغر فل عظيم منزلني وأجمعوا على منازعني أمرا هوكي ثم قالول ألا إن في الحقران تاخذه وفي الحق ان تتركة (\*)

(منهافيذكر صحاب انجمل) فخرجوا يجرون حرمةرسول الله صلى الله عليه وآلوكا نجرُ الامة عندُ خرائها متوجهين بها الى البصرة نحبسا نساءها في بيوتها وأبرزا حبيس رسول الله صلى الله عليه وآلو لهاولغيرها (٢)في جيش ما منهم رجل الاوقد أعطاني الطاعة

يعتصمون بها اذا طاردتهم الغارات من السهول وكما هي كذلك للانسان هي ايضاً كذلك اللونسان هي ايضاً كذلك اللجموانات تعتصم بها (1) الذمار ككتاب ما يلزم الرجل حفظه من اهله وعشيرته والمعاثر من غار على امرائه او قريبته ان يسها اجببي والمحقائق وصف لااسم بريد النوازل الغائم الغائمة النابتة الني لاندفع بل لانقلع الا بعازمات الهم ومن اهل المحفاظ بيان للمانع والغائم والمحفاظ الوفاء ورعاية الذم (1) لانواري لاتحب (٢) ضرب الوجه كناية عن الرد والمنع وقرعند بالمحجة من قرعه بالعصا ضربة بها وهمة من هبيب الديس اي صياحه اي كان يتكلم بالمهل مع سرعة حل عليها الغضب كانة مخبول لايدري ما يقول اي صنياحه اي أستعد يك استنصرك واطلب منك المعونة (٥) ثم قالوا الح ايمانهم اعترفوا بغضله وانة اجدره بالقيام به فني المحق ان ياخذه ثم الما المقدم في الشورى غيره عقد والله الامام في المحق ان تتركة فتناقض حكم بالمقية في القضيتين ولا يكون المحق في المخذ الا لمن توفرت فيه شروطه (٦) حيس فعيل بمعني مفعول يكون المحق في بالمذكر والمونث والمر المومنين كانت محبوسة لرسول الله لايموز لاحد ان يسهوي فيه المذكر والمونث والم المومنين كانت محبوسة لرسول الله لايموز لاحد ان يسموي فيه المذكر والمونث والم المومنين كان عند محبوسة لرسول الله لايموز لاحد ان يسموي فيه المذكر والمونث والم المومنين كانهت محبوسة لرسول الله لايموز لاحد ان يسموي فيه المذكر والمونث والمحامم بالمحتوبة لرسول الله لايموز لاحد ان يسموي فيه المذكر والمونث والم المومنين كانهت محبوسة لرسول الله لايموز لاحد ان يسموي

وسعع لي بالبيعة طائماً غير مكره فقد ملى على عاملي بها وخرّان بيت مال المسلمين (1) وغيرهم من اهلها ففتلوا طائفة صبرًا (7) وطائفة غدرا فولته لو لم يصيبول من المسلمين الا رجلاً وإحدًا معتمدين لفتلو<sup>(7)</sup> بلا جرم جرّه لحلًّ لي قتل ذلك المجيش كله إذ حضروه فلم ينكر وا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا بيد م. دع ما انهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم <sup>(4)</sup>

# ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذبر نتمته

ا يها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه وأ علم بامر الله فيه فان شغب شاغب استعتب (\* فان ابي قوتل و لعري لتن كانت الامامة لاتنعقد حي تحضرها عامة الناس فيا الى ذلك سبيل ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد النيرج ولا المغائب ان يختار

الله وإني افائل رجلين رجلاً ادعى ما ليس له وآخر منع الذي عليه . أوصيكم عباد الله بنقوى الله فانها خير ما نواصى العباد به وخير عواقب الامور عند الله وقد فتح باب الحرب بنكم و بن اهل النبلة (1) ولا يحمل هذا العلم الا أهل البصر والصبر (٧) والعلم بواقع الحن فأمضوا لما نؤمرون يو وقفوا عندما تنهون عنه ولا تعجلوا في امر حنى نتبينوا فان لنا مع كل امر تنكر ونه غيراً (١)

بعده كانها في خيانو (١) خزّان جع خازن (٦) الفنل صبرّا الن نحبس الشخص ثم ترميه حتى بوت (٢) معندين قاصدين (٤) قوله دع ما انهم الشخص ثم ترميه حتى بوت (٢) معندين قاصدين (٤) قوله دع ما انهم من المسلمين عدد جيشهم فذلك ما يستعقون عليو عقابًا فوق حل دما تهم وما في قولو ما انهم مثل لو في قولم بعجبني او ان فلانًا يتكلم و فناها في قولو نعالى انه لحق مثل ما انكم تنطقون فهي زائدة او مساعدة على سبك المجملة بالصدر (٥) الشغب تعبيع المساد عليه معنا المحكمة بالمحدد (٥) الشغب تعبيع ما جاء بو محمد صلى الله عليه وسلم و بسلى معنا الى قبلة وإحدة (٧) اي لا يجمل علم المحرب ورايتها لقتال اهل الغراة عن احكام الله (٨) اي اذا اتفق اهل يسم حلمنا الحذا العلم عن جهل او غلة عن احكام الله (٨) اي اذا اتفق اهل

الا وإن هذه الدنيا الذي اصعبم تمنونها وترغبون فيها واصعبت تفصيك وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم اليو ألا وإنها ليست بداقية لكم ولا تبقون عليها ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم اليو ألا وإنها ليست بداقية لكم الخوينها وسابقوا فيها الى الدار التي دعيتم اليها وإنصرفوا بقلوبكم عنها ولا يجنّن احدكم خنيت الأمة على ما زوي عنه منها (ا) وإستقوا نعمة الله عليكم بالصبر على طاعة الله والحافظة على ما استعفظكم من كتابو اللاوانة لا بضركم تضييع شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم الا وإنه لا ينفكم بعد تضييع دين حافظتم عليه من امر دنياكم اخذ الله بقلو بنا وقلو كم الى المحق والحمنا ولياكم الصبر

ومن كلام لهُ عليهِ السلام في معنى <sup>طل</sup>حة بن عبد الله

قد كنت وما أهدّد بالحرب ولا ارهب بالضرب وأنا على ما قد وعدني ربي من النصر وإلله ما استجل متجرد اللطلب بدم علمان (') الا خوفًا من ان بطالب بدمي لانه مظته ولم يكن في النوم أحرص عليه منه (') فاراد ان بغالط بما اجلب فيه ليلبس الامرُ(') و ينع الشك ووالله ما صنع في امر علمان واحدة من ثلاث لتن كان ابن عفان طالماً كاكان بزعم لفد كان ينبغي لله ان بوازر قاتليه (') او ان بنابذ ناصريه وثن كان مظلومًا لقد كان ينبغي لله ان يكون من المنهنهين عنه (') والمعذر بن فيه ('') ولئن كان في شك من المنصلين لقد كان بنبغي لله ان يعتزله و يعركد جانبًا (<sup>()</sup> و يدع الناس معه في فعل واحدة من الذلاث وجاء بامر لم يعرف بابه ولم تسلم معاذيره

اكحل والعقد مرث المسلمين على انكارشيى ً عدلنا الى حكمهم وغيرنا حكمنا منى كان اتفاقهم لايخالف نصا شرعيًا فالغير بكسر ففتح اسم للتغير او النغيير

- (١) الخنين بالخاء المعجمة ضرب من البكاء بردد بوالصوت في الانف وزوياي قبض (٢) متجردًا كانة سيف تجرد من غهده (٢) احرص عليه أي على دم
  - عنان بعنی سنکه (٤) یلبس رباعی من قولم امرملبس اي مشتبه
  - (o) يوازر ينصر ويعين وللنابذة المراماة والمراد المعارضة وللدافعة
- (٦) نهنهه عن الامركنه وزجره عن اليانه (٧) المعذرين فيه المعتذرين
   حنة فيما نقم منة (٨) وبركد جانباً يسكن في جا ب عن القاتلين والناصرين

## ومنخطبة لةعليه السلام

ايها الفافلون غير المفغول عنهم والناركون الماخوذ منهم (1) مالي اراكم عن الله ذا هيين ولي غيره راغيين كانكم نعم أراح بها سائم الى مرعى و يي ومشرب دوي (1) . انما هي كالمعلوفة للمدى لانعرف ماذا براد بها اذا احسن اليها تحسب يومها دهرها (١) وشبعها امرها بالله الوشت ان اخبركل رجل منكم يخرجه ومونجه وجيع شانه لنعلت (الكن اخاف ان تكثر وافي برسول الله صلي الله عليه وآلو ألا وإني منضيه الى المخاصة من يومن ذلك منه (الكن يعنه بالمحق واصطفاه على الخلق ما أنطق الاصادقا ولقد عهد الي بدلك كله وبهالك من بهالك ومنجى من ينجو ومآل هذا الامر وما أبني شيئا برشعلى راسي الا افرغه في اذني وأفضي بو الي

ايها الناس اني ولله ما أحثكم على طاعة الا اسبقكم اليها ولا انها كم عن معصية الا وأتناهى فبلكم عنها

### ومن خطبة له عليه السلام

اتنععل بيبان الله وإنعظوا بمواعظ الله وإقبلوا نصيحة الله فان الله قد اعذر اليكم بالجلبة (٢)واخذ عليكم اتحجة وبين لكم محابّه من الاعمال ومكارهه منها لنتبعوا هذه وتجننبوا

- (1) التاركون المخ اي التاركون لما أمر وا بهِ الماخوذة منهم اعارم تطويها عنهم بد المتدرة ساعة بعد ساعة فالماخوذ منهم صنة المتاركين (7) المتع محركة الابل او هي والمعنم وإراح بها ذهب بها وإصل الاراحة الانطلاق في الربح فاستعمله في مطلق الانطلاق والسائم الراعي والويث الردي يجلب الوباء والدوي الوبيل ينسد الصحة اصلة من الدول بالمنصراي المرض والمدى جمع مدية السكين اي معلوفة الذبح (٢) نحسب يومها دهرها اي الانظر الى عواقب امورها فلا تعد شيئًا لما بعد يومها ومنى شبعت ظنت انه لاشان لما بعد هذا الذبع هذا الزمان
- (٤) بعفرجه المح آي من اين يُغرج وإبن الج اي يدخل (٥) منضبه اصلة من أفضى اليوخلا به او الى الارض مسها والمراد اني موصله الى اهل اليقين عمر لاتخشى عليم الفتنة (٦) اعذر اليكم بالجلية اي بالأعذار الجاية والعذر هنا مجاز عن.

هذه فان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقول حنت الجنة بالكاره وحنت النار بالشهوات وإعلموا انهُ ما من طاءة الله شبيء الايأني في كره (١) وما من معصية الله شبيء الاياني في شهوة فرحم الله رجلاً نزع عن شهوته (') وقمع هوى نفسه فارخ هذه النفس أبعد شيء منزعًا وإنها لا تزال تنزع الى معصية في هوى . وإعلموا عباد الله أن المومن لا يسي ولا يصيح الاونفسه ظنون عنده (^)فلا بزال زاريا عليها ومستزيدًا لها .فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين امامكم قوضوا من الدنيا نقو بض الراحل('')وطوّ وها طي المنازل. وإعلم لأن هذا الفرآن هو الناصح الذي لابغش وإلهادي الذي لايضل والحدث الذي لايكذب وما جالس هذا النرآن آحد الا قام عنهُ بزيادة او نقصان زيادة في هدى او نقصان من عميَّ وإعلموا انه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة (٥) ولا لاحد قبل القرآن من غني فاستشفه من أدوائكم واستعينوا به على لأ وأثكم (٢٠٠٠ فان فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغيّ والضلال فاسالوا الله به (٢) وتوجهوا اليو يحبه ولا نسالوا به خلقه انهُ ما : وجه العباد الى الله بثله وإعلموا انه شافع ومشفع وقائل ومصدق وإنهُ من شفع لهُ القرآن سبب العقاب وأنحجة في المواخذة عند مخالفة الاوامر الالهية (١) اي لاشي مر ٠٠ طاعة الله الأ وفيهِ مخالفة لهوى النفس البهيمية فتكره انيانه ولا شيء من معصية الله الا وهو موافق لميل حيواني فتشتهي النفوس اتبانه (٢) نزع عنهُ انتهي وإقلع فار عدى بالي كارب بعني اشتاق . وأبعد منزعًا اي يزوعا بعني الأنتها ، والكف عن المعاصي (٢) ظنون كصبورالضعيف والقليل الحيلة فيريد ان المومن يظن في نفسه النقص والتقصير في الطاعة او هو من البئر الظنون التي لايدري أفيها ما ام لا فتكون هنا بعني متهة فهو لا يثق بنفشه اذا وسوسوت له بانها ادت حق ما فرض عليها وزا، ياعليها اي عائبًا لها ومستزيدًا طالبًا لما الزيادة من طيبات الاعال (٤) التقويض نزع اعمدة الخيمة وإطنابها وللمراد انهم ذهبوا بمساكنهم وطووا مدة انحياة كما يطوي المسافر منازل سفره اي مراحله ومسافاته (٥) اي فقر وحاجة الى هاد سواه برشد الى مكارم الاخلاق وفضائل الاعال وسائق الى شرف المذازل وغابات الحجد والرفعة

(٦) اللاواء الشدة (٧) فاطلبوا من الله ما تحبون من سعادة الدنيا والآخرة بانباعه وأقبلوا على الله بالرغبة في اقتفاء هديه وهو المراد من حبه ولا نجعلوه المماليل الرغبات من الخلق لانه ما نقرب العباد الى الله بمثل احترامه والاخذ بوكما انزله الله يوم القيامة شغع فيه (1) ومن محل به القرآن يوم الفيامة صدق عليه فانة ينادي مناد بوم القيامة ( ألا ان كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة علمه غير حرثة الفرآن ) فكونوا من حرثته وأتباعه وإستداؤه على ربكم وإستنصوه على انفسكم وإنهموا عليه اراء كم (1) وإستغشوا فيه اهوا مم العمل العمل ثم النهاية النهاية والاستقامة الاستفامة ثم الصهر الصهر والورع المورع ان لكم نهاية فانتهموا الى نهايتكم وإن لكم علماً فاهتدول بعلمكم (1) وإن اللاسلام غاية فانتهوا الى الله بما افترض عليكم من حقه (1) و بين لكم من وظائفه . أنا شهد الكم وهجيج يوم الفيامة عنكم (1)

الأوات القدرالسابق قد وقع والفضاء الماضي قد تورّد (11 واني متكلم بعدة الله وحجنه قال الله تعالى ( ان الذين قالول ربنا الله ثم استفامول نشترل عليهم الملائكة ان لاتخافوا ولا تحزنول وأ بشرول بالجمة الني كنتم توعدون ) وقد قلتم ربنا الله فاستفيموا على كنابه وعلى منهاج امره وعلى الطريقة الصائحة من عبادته ثم لاتمرقوا منها (2 ولانبتد عوافيها ولاتخالفوا عنها فان أهل المركوق منقطع بهم عند الله يوم القيامة ثم اياكم وبهزيع الاخلاق وتصريفها (14 وجعلول اللسان وإحداً

<sup>(1)</sup> شفاعة الفرآن نطق آيانه بانطباقها على عمل العامل. ومحمل بهِ مثلث الحاء كاده بتبيين سيئانه عند السلطان كناية عن مباينة احكامهِ لما اناه العبد من اعالهِ (۲) اذا خالفت اراؤكم الفرآن فاتهموها بالمخطاء واستغشوا اهواكم اي ظنوا فيها الغش وارجعوا الى الفرآن (۲) العام محركا بريد به الفرآن

<sup>(</sup>٤) خرج الى فلان من حقوادا ه فكانة كان حبيساً في مواخذتو فانطلق . الا أن من حقو في العبارة بيان الما افترض ومعمول اخرجوا مقدر مثله والوظائف ما قدّر الله لنا من لاعال المختصفة بالاوقات والاحوال كالصوم والصلاة والزكاة (٥) مخجيع من حج اذا اقتع يججنه والامام كرم الله وجهه بعاو منزلته من الله يشهد للحصيين و بقوم بالمججة عن المخلصين (٦) تورّد هو تفعل كننزل اي ورد شيئًا بعد شيء والمراد من من القضاء الماضي ما قدر حدوثه من حادثة الخليفة الثالث وما تبعها من المحوادث وعدة الله بكسر فنتح محنف في وعده (٧) اي لاتخرجوا منها (٨) تهزيع وعدة الله يمدر فالصادق اذا كذب فقد انكسر صدقه والكريم اذا لوم فقد انثم كرمه فهي عن حطم الكمال بمعول النقص وتصر بف الاخلاق من صوفته اذا قابنه نهي عن خطم الكمال بعول النقص وتصر بف الاخلاق من صوفته اذا قابنه نهي عن

وليخزن الرجل لسانه (١) فان هذا اللسان جموح بصاحبهِ . وإلله ما اري عبدا ينفي نقوى تنفعهٔ حتى بخزن لسانه وإن لسان المومن من وراء قلبه (٢) وإن قلب المنافق مر. وراء لسانهِ . لان المومن اذا ارادان يتكلم بكلام تدبره في نفسهِ فان كان خيرًا ابداه وإن كان شرًا وإراه وإن المنافق يتكلم بما اتي على لسانهِ لا يدري ماذا لهُ وماذًا عليهِ ولقدقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( لا يستقيم إيمان عبد حنى يستقيم قلبه . ولا يستقيم قلبه حنى يستقيم اسانه) فمن استطاع منكم ان بلقي الله وهو نفي الراحة من دماء المسلمين وإمواهم سليم اللسان من اعراضهم فليفعل واعلموا عباد الله ان المومن يستحل العام ما استحل عامًا اوّل وبحرّم العام ما حرم عامًا اول بإن ما أُحدث الناس لابحل لكم شيئًا ما حرّم عليكم (٢٠) ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرّم الله فقد جربتم الادور وضرستموها( ) ووعظتم بن كان قبلكم وضربت لكم الامثال ودعيم الى الامر الواضع فلا يصمعن ذلك الاأصم ولا يعيى عن ذلك الااعمى ومن لم ينفعهُ الله بالبلاء والتجارب لم ينتفع بشبيء من العظة وإناه التقصير من امامه (\*) حتى بعرف ما انكر و ينكرما عرف فان الناس رجلان متبع شرعة ومبتدع بدعة ليس معة من الله برهان سنة ولا ضياء حجة وإن الله سبحانة لم يعظ احدًا بمثل هذا القرآن فانهُ حبل الله المتين وسببه الامين وفيهِ ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاءغيره معانة قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون او المتناسون فاذا راءتم خيرًا فأعينوا عليهِ . وإذا رايتم شرًّا فاذهبول عنهُ فان رسول الله صلى الله عليهِ وآلهِ كان يفول! ابن آدم اعمل الخير ودع الشرفاذا انت جواد قاصد (١)

النفاق والتلون في الاخلاق وهو معنى الامر بجعل اللسان وإحدًا • (1) ليخزن كينصر اي ليجفظ السانه والجموح من جمع النرس اذا غلب فارسه فيوشك ان يطوح به في مهلكة فيرديه (٢) لسان المومن تابع لاعتفاده لا يقول الا ما يعتقد والمنافق يقول ما ينال به غايته الخبيثة فاذا قال شيئًا اخطره على قلبه حتى لاينساه فيناقضه مرة أخرى فيكون قلبه تابعًا للسانه (٢) البدع التي احدثها الناس لانغير شيئًا من حكم الله (٤) ضرسته الحرب جربته اي جربتهوها (٥) الاتيان من الامام كناية عن الظهور كان التقصير عدو قوي باتي مجاهرة لا يخدع ولا يغر فيا خذه اخذ العزيز المتنادر عند ذلك بعرف من الحق ما كان انكر و ينكر من الباطل ما كان عرف (٦) مستقم او قريب من الله والسعادة

الا وإن الظلم ثلاثه فظلم لا يعنر وظلم لا يترك وظلم معنور لا يطلب فاما الظلم الذي لا يفنر فاللم الذي لا يقنر فالم النالم الذي لا يقر فالشرك بها وإما الظلم الذي يغفر فظلم العبد بعض الهنات (1) وإما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضم بعضاً . القصاص هناك شد بدليس هو جرحاً بالمدى (2) ولا ضربًا بالمياط ولكنة ما يستصفر ذلك معة (2) فايا كم والتلون في دين الله فان جماعة في اتكرهون من الحق خير من فرقة في انحبون من الباطل (2) وإن الله سجانة لم يعط أحداً بفرقة خيراً من مضى ولامن بق

يا ابها الناس طوبي لن شغلة عيبه عن عيوب الناس وطوبي لن لزم بيته واكل قوته واشتغل بطاعة ربه و بكي على خطيته (\*) فكان من نسبه في شغل والناس منه في راحة

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام في معنى الحكمين

قاً جمع رأي ملاتكم على ان اختار ولرجلين فاخذنا عليهما ان يجتجعا عند النرآن (١) ولا يجاوزاه وتكون السننهما معهُ وقلو بهما نبعهُ . فناها عنهُ وتركا الحق وها فيصرانه وكان انجور هولهما ولاعوجاج رأيهما وقد سبق استثناونا عليها في الحكم بالعدل والعمل بالحق

(1) بنتم الها وجم هذه محركة النبي اليسير والعمل انحقير والمراد بو صفائر الذنوب (7) جمع مدية وفي السكين والدياط جمع سوط (٣) ولكنة العذاب الذي يعد المجرح والضرب صغيراً المائسة اليو (٤) من مجافظ على نظام الالفة والاجتماع وان ثقل عليو اداء بمض حقوق المجماعة وشق عليه ما تكانة به من المحق فذلك المجدير بالدهادة دون من يسعى للثقاق وهدم نظام المجماعة وإن نال بذلك حظاً باطلاً وشهوة وقتية فقد يكون في حظو الوقني شقاؤه الابدي ومتى كانت الفرقة عم الشفساق واحاطت العداوات واصبح كل واحد عرضة لشر ورسواه فحيت الراحة وفسدت حال واحاست العداوات واصبح كل واحد عرضة لشر ورسواه فحيت الراحة وفسدت حال المهيشة (٥) قوله لمن لزم بيئة ترغيب في العزلة عن اثارة الغومنين في غير هذا الموضع وايس ترغيباً في الكسالة وترك العامة وشائهم فقد حث امير المومنين في غير هذا الموضع على مقاومة المفاسد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر (٦) مجمعها من جميع المبعير اذا برك ولزم المجمعاع اي الارض اي ان بفيا عند القرآن . والتبع محركاً التابع للواحد والمجمورة اها اي ضلاً

سو. رايها (٬٬ وجورحكمها . والثقة في ايدينا لاننسنا (٬٬ حين خالنا سبيل انحق وأثياً بما لايعرف من معكوس انحكم.

#### ومن خطبة له عليه السلام

لايشغلة شان ولا يغيره زمان ولا يمويه مكان ولا يصنفه لسان الا يعزب عنه عدد قطر الماء (٢) ولا نجوم السماء ولا سوافي الربح في المواء ولا دبيب النمل على الصفا ولا مقيل الذرّ في الليلة الظلماء ويعلم مساقط الاوراق وخفي طرف الاحداق (۴ فو اشهد ان لا إله الا الله غير معدول به (٢) ولا مشكوك فيه ولا مكتوردينه ولا مجمود تكوينه (٢) شهادة من صدقت نيته وصفت دخلته (٢) وخلص يقينة وتقلت موازينه وأشهد ان محمدًا عبد ورسوله المجنبي من خلاته في المعتام لشرح حقاته والمختوب بعقائل كراماته والمصطفى لكراغ رسالاته والموضحة به أشراط الهدى (٢) والمجلوب به غربيب العي

ابها الناس ان الدنيا نغر المومل لها وإلمخلد البها (١٠٠ ولا تنفس بمن نافس فيها

- (۱) سوء هنمول سبق اي ان استثناء ناوقت التحكيم حيث قلنا لاتحكيم الابالعدل كان سابقًا على سوء الراي وجور الحكم فها المخالفان لما شرط عليها لانحن . ويسح ان يكون مفعول استثناونا ولمعنى ابنا استثنينا عليهم فيا سبق ان لا بسيئا رايا ولا بجورا حكما فيقبل حكمها الا ان بجورا و يسيئا (۲) عبر بالثقة عن المحجة التوبة والسبب المتين في رفض حكمها (۲) لا يعزب لا يخفى وسوا في الربح جمع سافية من سفت الربح التراب والورق اي حلته . والصفام قصورا جمع صفاة المحجر الاملس المخم ودبيب النمل اي حركته علي في غاية المخاء لا يسمع لها حس . والذر صفار النمل ومنيلها عمل استراحتها ومبيتها والمحدقة هنا المين
  - (٥) عدل بالله جعل لهُ مثلاً وعد يلاً (٦) خلقهُ المخلق جميعًا
- (٧) دخانة بالكسرباطنه (٨) المجتبى المصطنى والعيمة بكسرالعين المختار من المال واعتام اخذها فالمعتام المختار لبيان حقائق توجيده وتنزيه و والعقائل الكراغ والكرامات ما اكرم الله به نبيه من معجزات ومنازل في النفوس عاليات (٩) اشراط الهدى علاماته ودلائله وغربيب الشيئ كعفريت أشده سوادا فغربيب العي اشدالفلال ظلمة (١٠) الحفلد الراكن المائل و ونفس كمرح ضن اي لانضن الدنيا بمن بياري غيره في اقتنائها وعدها من نفائس ولا تحرص عايم بل علمكة

وتغلب من غلب عليها . وايم الله ما كان قوم قط في غض نعبة من عيش فرال عنهم الا بذاوب اجترحوها (1) لان الله ليس بظلام للعبيد ولو ان الناس حيث نازل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعونا الى ربهم بصدق من نياتهم وَوَلد من قلوبهم لرد عليهم كل شارد واصلح لهم كل فاسد . وإني لاخشى عليكم ان تكونوا في فترة (1) وقد كانت امور مضت ملتم فيها ميلة كنم فيها عندي غير محمودين ولئن رد عليكم امركم انكم اسعداه . وما علي الا انجهد ولو اشاء ان اقول لغلت عنا الله عاسلف

## ومن كلام له عليه السلام

وقد سائه ذعلِب الياني فقال هل رايت ربك يا امير المومنين فقال عليه السلام أ فاعبد مالا ارى . قال وكيف تراه قال

لاتدركة العيون بشاهدة العيان ولكرت تدركة القلوب بجفائق الايان. قريب من الاشياء غير ملامس (أبعيدمنها غير مبائن متكلم لابروية، مريد لابهمة صافع لابجارحة الطيف لابوصف بالمخناء (أبعيد لابوصف بالمخناء أكريم لابوصف بالمجاء، (أبعيد لابوصف بالمخامة، (حيم لابوصف بالرقه، تعنوا الوجوه لعظمتير (أوقب القلوب من مخافته

ومن خطبة له عليهِ السلام في ذم أصحابهِ

أحمد الله عُلِي ما قضي من امر وقد رمن فعل وعلى ابتلائي بكم اينها النرقة التي

(1) الغض الناضر واجترح الذنب اكتسبه وارتكبه (1) كنى بالفترة عن جهالة الغر وراو اراد في فترة من عذاب يتنظر بكر عنا بأعلى انحطاط همكم وتباطئكم عن جهالة الغر وراو اراد في فترة من عذاب يتنظر بكر عنا بأي انحطاط همكم وتباطئكم عن جهاد عدوكم (٢) الملامسة ولمماليانة على معنى البعد المكاني من خواص المواد وذات الله مبرأة من المادة وخواصها فنسبة الاشياء البهاسواء وهي في تعاليها فهي مع كل شيىء وهي أعلى من كل شيىء فالبعد بعد المكانة من التنزيه ، والروية النذكر والحمة الاهنهام بالامر بحيث لولم ينقل لجر نقطًا ولوجب ها وحزنًا والمجارحة العضو البدني

 (٤) الجنا. الغلظ واكثثونة (٥) تعنط تذل . ووجب القلب بجمب وجيبا ووجبانا خنق وإضطرب اذا أمرت لم تطع وإذا دعوت لم تجب وإن أمهاتم خضتم (ا) وإن حور بتم خرتم وإن اجتمع الناس على امام طعنتم وإن اجبم الى مشاقة تكصنم ولا أبا لغير كم (ا) ما تتنظر ون بنصر كم والجهاد على حقكم والن اجبم الى مشاقة تكصنم ولا أبه يوي ولياتيني ليفرّقن بيني و بينكم وإلى الكم قال (ا) وبكم غير كثير و أنه أنتم واما دين يجمعكم ولاحمية تشحذكم (ا) الم يس عجبا ان معاوية دعو المجناة الطغام فيتمعونة (ا) على غير معونة ولا عطاء وإنا ادعوكم وتغيلنون على والمناسلام (ا) وبنية الناس الى المعونة وطائفة من العطاء فعرّتون عني وتغيلنون على وتغيلنون على وتغيلنون على وتغيلنون على وتغيلنون على الموت قد دارستكم الكناب (ا) وفاتحنكم المجبنم ومؤديم الن الاعلى الحياج وعرفتكم ما انكر مع وموقتكم ما انكر مع ومؤديم الن الما ابغة في المدينة والمؤدن الما الكناب الله قائدهم معاوية ومؤديم ابن الهابغة (ا)

## ومن كلام له عليه السلام

وقد ارسل رجلا من اصحابهِ يعلم له علم أحوال قوم من جند الكوفة قدهموا بالمحاق

(٦) اي في الكلام بالباطل وخرتم اي ضعنتم وجبنتم ولمشاقة المراد بها الحرب و نكصتم رجعتم الفهقرى (١) المعروف في النفر يع لا أبالكم ولا أبالك وهو دعاء بفند الاب او تعيير بجهلو فنلطف الامام بتوجيه الدعاء او الذم لغيره (٢) قال اي كاره وغير كثير بكم اي اني افارق الدنيا وإنا في قلة من الاعوان وإن كنتم حولي كثيرين ويدل عليه قوله فيا بعد لله انتم (٤) من شحذ السكين كمعم أي حددها

(٥) الجنأة جمع جاف أي غليظ والطغام بالغنّ أرذال الناس والمعونة ما يعطى المجند لاصلاح السلاح وعلم الدواب زائدا على العطاء المنروض والارزاق المعينة لكل منهم (٦) التربكة كسفينة بيضة النعامة بعد ان يخرج منها الفرخ تتركها في مجنها والمراد انتم خلف الاسلام وعوض السلف (٧) بريد انه لا يوافقكم منيشيء لا ما برضي ولا ما يسخط (٨) اي قرأت عليكم الترآن تعليا وتنهيا وفائحتكم مجرده فتح بعنى قضى فهو بعنى قاضيتكم اي حاكمتكم والمجاج المحاجة اي قاضيتكم عند المحجة حتى قضت عليكم بالعجز عن الخصام وعرفتكم المحق الذي كنتم تبهلونه وسوغت لا ذواقتكم من مشرب الصدق ماكنتم تجونه وتطرحونه (٩) لو للتمني كانه يقول ايت لا من مشرب الصدق ماكنتم تجونه وتطرحونه (٩) لو للتمني كانه يقول ايت

بالخوارج وكانوا على خوف منة عليهِ السلام فلما عاد اليهِ الرجل قال لـهُ( أمنوا فقطنوا ام جبنوا فظعنوا (``) فقال الرجل بل ظعنوا يا اميرا لمومنين فقال

بعدًا لهم كما بعدت ثود أمالو أشرعت الاسنة اليهم ("وصبت السيوف على هاماتهم لقد ندموا على ما كان منهم .ان الشيطان اليوم قد استفلهم "وهو غدا متبرا منهم ومخلل عنهم . فحسبهم بخروجهم من الهدي (") وارتكاسهم في الضلال والعي وصده عن الحق وجاحم في النيه (")

#### ومن خطبة له عليهِ السلام

روي عن نوف البكالي (<sup>()</sup>قال خطبنا هذه الخطبة بالكوفة امير المومنين عليوالسلام وهو قائم على حجارة نصبها لةجعدة بن هبيرة الخز ومي وعليومدرعة من صوف (<sup>()</sup>وحمائل سبغو ليف وفي رجليو نعلان من ليف وكأن جبينه ثننة بعير<sup>(4)</sup> فقال عليو السلام

اكحمد لله الذي اليو مصائر الخلق وعواقب الامر .نحمده على عظيم أحسانه ونير برهانه ونواعي فضله وإمتنانه (''حمداً يكون لحقه قضاء ولشكره أدام والى ثوابه مقراً!

(1) امنوا اطأ نول وقطنوا اقامول وظعنول رحلوا (7) اشرعت سددت وصوبت نحوهم والهامات الروس (٢) استنابم دعاهم للتغلل وهو الانهزام عن المجماعة (٤) حسبهم كافيهم من الشر خروجهم الح والباء زائدة ولنجعل حسباسم فعلى بعنى اكتف كانت الباء في موضعها اي فليكتفوا من الشروا مخطيئة بذات فهو كنيل لهم بكل شفا، والارتكاس الانقلاب والانتكاس (٥) صدهم اعراضهم والجماح المجموح وهو ان يفلب الفرس راكم والمراد تعاصبهم في التيه اي الضلال

آ) هو نوف بن فضالة النابعي البكالي نسبة ألى بني بكال ككتاب بطن من حمير وضبطه بعضهم بتشديد الكافكشداد وجعاة بن هبيرة هو ابن اخت امير الموسيين وإمه ام هاني بنت ابي طالبكان فارسًا مقدامًا فقيها (٧) المدرعة ثوب يعرف عند بعض العامةبالدراعية تميص ضيق الككام قال في القاموس ولايكون الامن صوف

(٨) الثننة بكسر بعد فتح ما يس الارض من البعير عند البروك و يكون فيه غلظ من ملاطمة الارض وكذاك كان في جيين اءير المومنين من كنرة السجود

(٩) النوامي جمع نام بمعنى زائد

ونحسن مزيده موجها ونستعين به استعانة راج لفضلو مومل لنفع واثق بدفعو معترف له بالطول (۱) مذعن له بالعمل بالقول ونومن به إيمان من رجاه موقنا وأناب اليه مومنا وختع له مذعنا (۱) واخلص له موحدا وعظه مجدا ولاذ به راغبا مجتهدا لم بولد سجانه فيكون في العزمشاركا (۱) ولم بلد فيكون مورونا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان (۱) بل ظهر للعقول بما أرانامن علامات التدبير المتمن والقضاء المبرم ومن شواهد خلق خلق السموات موطدات بلا عد (۱) قاتمات بلا سند دعاهن فأ جبن طائعات مذعنات غير متلكات ولا مبطآت (۱) ولولا افرارهن له بالربوبية وأخبار لله بالطواعية لما جعلهن موضعا لعرث و ولا مسكنا لملائكت ولا مصعدا للكلم ولذعائهن الصائح من خلق و مجمل نجومها أعلاما يستدل بها المحيران في مختلف فجاج الطيب والعمل الصائح من خلق و مجمل نجومها أعلاما يستدل بها المحيران في مختلف فجاج الاقطار الم ينع ضوه نورها اد فهام سجف الليل المظلم (۱) ولا استطاعت جلابيب سواد المحتادس ان تردما شاع في السموات من تلالؤ نور القمر قسيمان من لا بخنى عليه سواد غسق داج ولا ليل ساج (۱) في بقاع الارضين المنطأ طئات ولا في بفاع السنع المخاورات عن تعلق داج ولا ليل ساج (۱) في بقاع الارضين المنطأ طئات ولا في بفاع السنع المخاورات

(۱) الطول بالنتج النضل (۲) خدم ذل وخضع (۲) لان اباه يكون شريكه في العزبل اعزمنه لانه علة وجوده . وسر الولادة حنظ النوع فلو حج لله ان يلد لكان فانيا يبقى نوعه في اشخاص اولاده فيكون مورونا هالكا تعالى الله عن ذلك على كيرا (٤) يتعاوره ينداوله و يتبادل عليه (٥) موطدات مثبتات في مداراتها على نقل اجرامها (٦) التلكو النوقف والتباطؤ (٧) ادلهام الظلمة كنافنها وشديها والسجف بالكسر والفتح وككتاب الستر والمجلابيب جمع جلباب ثوب واسع تلبسه المرأة فوق ثبابها كانه ملحمة . ووجه الاستمارة فيها ظاهر والمحنادس جمع حندس بكسر المحاء اللبل المظلم (٨) الساجي الساكن ووصف اللبل بالسكون وصف له بصفة المشمولين به فان الحيوانات تسكن باللبل وتطلب ارزاقها بالنهار وصف له بصفة المشمولين به فان الحيوانات تسكن باللبل وتطلب ارزاقها بالنهار وصف له بصفة المشمولين به فان المجيونية عملقاً من الارض والسفع جمع سفعاء والمتعارب الى المحمرة والمراد منها المجبال عبر عنها بلونها فيا يظهر للنظر على بعدوما يتجلجل به الرعد صوته والمجلجلة صوت الرعد وتلاشت اضحلت واصلة من لشي بعني بعد رفعة وما يضحل عنه البرق هو الاشياء الذي ترى عند لمهانو والمواصف خس بعد رفعة وما يضحل عنه البرق هو الاشياء الذي ترى عند لمهانو والمواصف الرياح الشديدة وإضافتها للانواء من اضافة الشيء لمصاحبه عادة والانواء جمع نوم الرياح الشديدة وإضافتها للانواء من اضافة الشيء لمصاحبه عادة والانواء جمع نوم الرياح الشديدة وإسافة المناه عنه الرياء الشديدة والمنافقة المؤيء لمصاحبه عادة والانواء جمع نوم

وما يجلجل بو الرعد في أفق الساء وما نلاشت عنه بر وق الفام وما تسقط من ورقة تزبلها عن مسقطها عواصف الانواء وانهطال الساء (() ويعلم مسقط القطرة ومقرها و مسحب الذرة وجرها وما يكني المبعوضة من قوتها وما تحمل الاشى في بطنها والحمد لله الكائن قبل ان يكون كرسي او عرش او ساء او ارض او جان او انس لايدرك بوم ولا يقدر بفهم ، ولا يشغله سائل ، ولا ينقصه نائل (() ولا ينظر بعبن ولا يحد بأ بين ، ولا يوصف بالاز واج ولا يختل بعلاج ولا يدرك بالحواس ، ولا يفاس ، الذي كلم موسى تكلياً واراه من آياته عظياً بلا جوارح ولا ادوات ولا نطق ولا لهوات (() بل ان كنت صادقاً ابها المنكلف علياً بلا جوارح ولا ادوات ولا نطق ولا لهوات (() بل ان كنت صادقاً ابها المنكلف لوصف ربك (() فصف جبرائيل وميكائيل وجنود الملائكة المقريين في حجرات القدس مرجعين (() متولهة عقولهم ان مجدوا احسن الخالفين فانما يدرك بالصفات ذوو الهيآت والادوات ومن ينقضي اذا بلغ أمد حده بالفناء فلا إله الا هو أضاء بنوره كل ظلام واظلم بظلمته كل نور

أُوصِيكم عباد الله بتغوى الله الذي البسكم الرياش (1) وإسبغ عليكم المعاش ولو ان احدا يجد إلى البغاء سلمًا او الى دفع الموت سبيلالكان ذالك سليان بن داوؤد عليوالسلام

احدى منازل النمر بعدها العرب غانية وعشرين بغيب منها عن الافق في كل ئلاك عشرة ليلة منزلة و يظهر عليه اخرى والمغيب والظهور عند طلوع الخجر وكانول ينسبون المطر لهذه الانواء فيقولون مطرنا بنوه كذا لمصادفة هبوب الرياح وهعلول الامطاد في اوقات ظهور بعضها حتى جاء الاسلام فابطل الاعتفاد بنائير الكول كب في المحوادث الارضية تاثيرًا روحانيًا (1) الساء هنا المطر (٦) النائل العطاء والأين المكان والازواج القرناء والامثال اي لايفال ذو قرناء ولا هو قريت لشيئ وإلملاج المكان والازواج القرناء والامثال اي لايفال ذو قرناء ولا هو قريت لشيئ وإلملاج لايكون الابين شيئين احدها يفاوم الاخر فيعفب الاخر عليه وإلله لايمائج شيئًا بل يقول (٤) المتكلف هو شديد النعرض لما لا يعنيث أي ان كنت ابها المتعرض لما لا يعنيك من وصف ربك صادقا في دعيى القدرة على وصف قصف احد علوقاته فاذا عجزت من وصف المتالق اشد عجرًا (٥) المجرات جع حجرة بضم الماء الغرفة ولمارة عن اغتائم لعظمة الله والمترازم المبته ومتولمة اي حائرة او مخوفة (٦) الرياش اللباس الغاخر

الذي سخراة ملك انجن والانس مع النبوة وعظيم المزلفة · فلما استوفى طعمته ‹ ' واستكمل مدته رمنة قسي الفناء بنبال الموت وإصبحت الديار منه خالية وإلمساكن معطلة وورثها قوم آخرون وإن لكم في القرون السالفة لعبرة . ابن العالقة وابناء العالقة وابناء العالقة وابناء المراعنة وإبناء الفراعنة . ابن اصحاب مداعن الرَّسِّ الذين قتلوا النبيين وأطفأ ول سنن المرسلين ولحيول سنن انجبار و ن ابن الذين ساروا بالمجيوش وهزموا بالألوف وعسكر والعساكرومدنوا المدائن

(منها) قد لبس للحكمة جنتها (٢٠ لوخذ بجميع أدبها من الاقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها وهي عند ننسي ضالته التي يطلبها وحاجنه التي يسال عنها فهو مفترب اذا بغترب الاسلام (١٠ وضرب بعسيب ذنبه وألصق الارض بجرانه . بقية من بقايا حجنبه (٢٠)

(١) الطعمة بالضم الماكلة اي ما يوكل والمراد رزقه المقسوم امير المومنين عن اصحاب مدائن الرس فيا رواه الرضي عن آباته ألى جده الحسين فقال انهم كانول يسكنون في مدائن لهم على نهر يسي الرس من بلاد المشرق (هو نهر أرس يـفيـ بلاد أُذريجانً ) وكانوا بعبدون شجرة صنوبرمغروسة على شنير عين تسي دوشاب (يقال غرسها يافث بن نوح) وكان اسم الصنو برة شاه درخت وعدة مداينهم اثنتي عشرة مدينة اسم الاولى أبان وَإِلثَانية آذر والثالثة دي والرابعة بهن وإكخامسة استندارمز والسادسة فروردبن والسابعة أردي بهشت والثامنة خرداد والتاسعةمرداد والعاشرة تير والحادية عشرة مهر والثانية عشرة شهرً يوَر فبعث الله لهم نبيا ينها تعمعن عبادة الشجرة ويامره بعبادة الله فبغوا عليهِ وقتلوه اشنع قتل حيث اقاموا في العين أنابيب من رصاص بعضها فوق بعض كالبوابخ ثم نزعوا منها الماء وإحنفروا حفرة في قعرها وإلقوا نبيهم فيها حيًّا وإحتمعوا يسمعون أنينه وشكواه حتى مات فعاقبهم الله بارسال ربح عاصفة مُلتهبة سلقت ابدانهم وقذفت عليهم الارضموادكبريتية متقدة فذابت اجسادهموهلكوا وانقلبت (٢) جنة الحكمة ما يحفظها على صاحبها من الزهد والورع والكلام في العارف مطلقا (٤) هو مع الاسلام فاذا صار الاسلام غريبا اغترب معة لايضل عنة وعسيب الذنب اصلة والضمير في ضرب للاسلام وهذا كناية عن التعب والاعياء مريد ضعف والجران ككتاب مقدم عنق البعير من المذبح الى المنحر والبعير اقل ما يكون نفعه عند بروكه والصاق جرانه بالارض كناية عن الضعف كسابقه (٥) بقية نابع

خليفة من خلائف انبيائو (ثم قال عليه السلام)

ابها الناس اني قد بنشت لكم المواعظ انني وعظ الانبياء بها امهم ولديت لكم ما ادت الاوصياء الى مرب بعدهم وأدبتكم بسوطي فلم تستقيمول وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا ('' ثه انتم انتوقعون إمامًا غيري بطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل

الا انه قد ادبرمن الدنيا ماكان مقبلا وإقبل منها مآكان مديرا وإزمع الترحال عباد الله الاخيار وباعوا قليلاً من الدنيا الايني بكثير من الآخرة الايني ما ضراخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين ان لا يكونوا اليوم احياء بسيغون الغصص و يشربون الدنين سفكت دماؤهم وهم بصفين ان لا يكونوا اليوم احياء بسيغون الغصص و يشربون الربي التي الله الله أخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على المحق ابن عار " وابن ابن التيهان ولين ذو الشهادتين وابن نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على اللية وأبرد بروسهم الى الفجرة ، (قال غمر فرب بيده على لحية الشريفة الكرية فاطال البكاء ثم قال عليه السلام)

أن على الخواني الذين قرأ وإالقرآن فاحكين (أ وتدبروا الفرض فاقاموه أحيول السنة وإمانوا البدعة دعول للجهاد فاجابوا وونقوا بالقائد فاتبعوه (ثم نادى باعلى صوته) الجهاد المجهاد المجهاد الحقاد عبادالله الا وإني معسكر في يومي هذا فمن ارادالرواح الى الله فليخرج (قال نوف وعقد للحسين عليه السلام في عشرة آلاف ولقيس بن سعد رحمه الله في عشرة آلاف ولقيرهم على أعداد أخر وهو يريدالرجعة المحصنين فإ دارت الجمعة حتى ضربة الملعون بن ملجم لعنة الله فتراجعت العساكر فكا كاغنام فقدت راهو بالخنطها الذئاب من كل مكان

# ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

الحمد لله المعروف من غيررؤية الخالق من غير منصبة (°) خلق الخلائق بقدرته

لمقترب وضمير حجنه وإنبيائه لله المعلوم من الكلام (1) استوسقت الابل اجتمعت وإنضم بعضها الى بعض (۲) الرنق بكسر النون وفخها وسكونها الكدر (۲) عمار بن ياسر من السابقين الاولين وابو الهيثم ما الك بن النبهان بتشديد الياء وكسرها من أكابر الصحابة وذو الشهادتين خزيمة بن ثابت قبل النبي شهادته بشهادة رجلين في قصة مشهورة كليم قتلوا في صغين وأبرد بروسهم اي ارسلت مع البريد بعد قتليم الى البغاء للنشفي منهم رضى الله عنهم (٤) أو و منخ الهمزة وسكون الواو وكبرا لها ءكلمة توجع (٥) المنصبة كم صطبة

واستعبد الارباب بعزته وساد العظاء بجوده وهو الذي اسكن الدنيا خلقه و بعث الى المجن والانس رسلة ليكتفوا لهم عن غطائها وليحذروهم من ضرائها وليضربوا لهم أ مثالها وليجبوا عليهم بمعتبر من تصرف مصاحّها ولسقامها (الولينصروه عيو بها وحلا لها وحرامها وما اعد الله للمطيعين منهم والعصاة من جنة ونار وكرامة وهو أن . احمده الى نفسه كا استحمد الى خلقو (أ) وجعل لكل شيء قدرا ولكل قدر أ جلا ولكل اجل كتابا

(منها) فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجة الله على خلقه أخد عليهم ميثاقه وارتهن عليه أنفسهم (" أثم نوره وأكمل به دينه وقبض نبيه صلى الله عليه وآلو وقد فرغ الى الخلق من احكام الهدى به و فعظموا منه سجانة ما عظم من نفسه فانه لم بخف عنكم شيئا الى الخلق من احكام الهدى به و فعظموا منه سجانة ما عظم من نفسه فانه لم بخف عنكم شيئا من دينو ولم يترك شيئا رضيه او كرهه الا وجعل له على باديا وآية محكمة تزجر عنه الى تدعو اليه فرضاه فيا بني واحد وسخطه فيا بني واحد واعلموا انه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم ولن اسخط عليكم بشيء رضية من كان قبلكم وأنه تسبر ون في الربين وتنكلمون رجع قول قد قاله الرجال من قبلكم . قد كناكم مؤنة دنياكم وحنكم على الشكر وافعو من من السنتكم الذكر واوصاكم بالتفوى وجعلها منتهى رضاه وحاجنة من خالق و فانقول الله الذي انتم بعينه (") ونول صبكم بيده و نقلبكم في قبضته ان أسررتم علمه وإن أعلنتم كنيه . قد وكل بكم حفظة كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلاً وإعلموا ان من يتى الله يجعل له مخرجًا من الغنى ونورا من الظلم و يخلده فيا اشتهت نفسه وينزلة الكرامة عنده في دار اصطنعها لنفسه وظها عرشه . ونورها ججنه . وزوارها ملائكته . منزلة الكرامة عنده في دار اصطنعها لنفسه وظها عرشه . ونورها ججنه . وزوارها ملائكته . ورفقاؤها رسله . فبادر ولا المعاد . وسابقوا الا جال . فان الناس يوشك ان ينقطع بهم المل و يرهنم الإجل (" و يسد عنهم باب النوبة

النعب (۱) هجم عليه كنصر دخل غنلة والمعتبر مصدر مي بمعنى الاعتبار والانعاظ والنصرف النبدل والمصاح جمع مصمة بكسر الصاد وفتحها بمعنى الصحة والعافية . كان الناس في غنلة عن سر تعاقب الصحة والمرض على بدن الانسان حتى نبهتهم رسل الله الى ان هذا ابتلاء منه سجانة ليعرف الانسان عجزه وإن أوره بيد خالقه (٦) اي كا طلب من خلقو ان مجمدوه (٢) حبس نفوسهم في ضنك المواخذة حتى بؤد ولم حتى الفرآن من العمل به فان لم بنعاوا لم يخلصوا بل بهلكوا (٤) يقال فلان بعين فلان اداكان بحبث لا يخفى عليه منة شي (٥) اي يغشاه بالمنية

فقد أصبحتم في مثل ما سال اليوالرجعة من كان قبلكم (1) وإنتم بنو سبيل على سفر من دارليست بداركم .وقد أوذنتم منها بالارتحال . وإمرتم فيها بالزاد . وإعلموا انةليس لهذا اكجلد الرقيق صبر على النار فارحموا نفوسكم فانكم قد جر بتموها في مصائب الدنيا . أفرأ بتم جزع احدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقة فكيف اذا كان بين طابقين من نارضجيع حجر وقرين شيطان أعلتم ان مالكًا اذا غضب على النار حطم بعضها بعضًا لغضيه (") وإذا زجرها توثبت بين أبوا بها جزءًا من زجرته

ابها البنن الكير("الذي قد لهزه التنبركيف أنت أذا التحمت أطولق النار بعظام الاعناق ونشبت المجوامع ("محق اكست لحوم السواعد فالله الله معشر العباد وانتمسالمون في الصحة قبل السقم وفي النسحة قبل الضيق فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل ان تغاق رهاننها (") أسهر ولا عيونكم وأضمر ولا يطونكم واستعملوا اقدامكم واننفوا اموالكم وخذ ولا من اجسادكم ما تجود وابها على انفسكم ولا تبغلوا بها عنها فقد قال الله سبحانة (ان تنصر والله ينصركم ويثبت اقدامكم) وقال ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعنه له وله اجركر مم) فلم يستنصركم من ذل ولم يستفرضكم من قل استنصركم وله مجودات الله في داره والدان ببلوكم (") أبكم أحسن عملا فبادر وا باعالكم تكونوا مع جبرات الله في داره رافق بهم رسله وأزارهم ملائكته واكرم اساعم أن تسبع حسيس نار ابد السائل العظيم الجساده ان تلق لغو با ونصبا (أنه المتعان على نفسي وانفسكم وهو حسبي وفعم الوكيل

<sup>(</sup>۱) اي انكم في حالة بمكنكم فيها العمل لآخرتكم وهي الحمالة الني ندم المهملون على فل عالم المون على فل عالم الرجعون لعليا على فل عالم الرجعون لعليا على صائحاً فيا تركت (۲) مالك هو الموكل بالمجعيم (۲) اليفن بالتحريك الشخ المسن ولهزه اي خالفاته والمتدار الشيب (٤) نشبت كدرحت عاتمت والمجوامع جع جامعة الغل لانها نجمع اليدين إلى العنق (٥) غلق الرهن كدرح استحقة صاحب المحقى وذلك اذا لم يكن فكاكه في الوقت المشروط (٦) بخنبركم

<sup>(</sup>٧) المحسيس الصوت الخني (٨) لغب كسمع ومنع وكرم لغبا ولغو با أعيى اشدًا لاعياء والنصب التعب ايضا

ومن كلام لهُ عليهِ السلام قالةللبرج بن مُسهر الطائي (١) وقد قال لهُ بحبث بسمعهُ لاحكم الالله وكان من الخوارج

اسكت قبعك الله يا أثرم (٬٬ فوالله لقد ظهر اكمق فكنت فيهِ ضئيلا شخصك .خفيا صوتك حتى اذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن الماعز

ومن خطبة له عليهِ السلام

الحمد لله الذي لاندركة الفواهد ولا نحويه المشاهد ولا تراه الدواظر ولا تحجية السواتر الدال على قدمة بجدوث خلقه على وجوده و باشتباهم على ان لا شبه له الذي صدق في ميعاده ، وارتفع عن ظلم عباده ، وقام بالفسط في خلقه ، وعدل عليم في حكمه ، مستفهد بجدوث الاثنياء على ازليتو ، و باوسها بو من الحجز على قدرتو و با اضطرها المومن النناء على دوايه ، واحد لا بعدد . دائم لا بأ مد (<sup>7)</sup> وقائم لا بعد . تناقاه الاذهان لا بشاعرة (<sup>3)</sup> وتشهد له المرائي لا بحاضرة ، لم تحط بو الاوهام بل تجلى بها ، و بها امتنع منها واليها حاكمها (<sup>6)</sup> ليس بذي كبر امتدت بو النهايات فكبرته تجسيا ولابذي عظم تناهت بو الغايات فعظمته تجسيدا ، بل كبرشا نا وعظم سلطانا واشهد ان صمدا عيد ورسوله الصفي وأمينه الرضي . صلى الله عليه وارساله بوجوب الحجم (<sup>7)</sup> وظهور عبد ورسوله الصفي وأمينه الرضي . صلى الله عليه واله ، ارساله بوجوب الحجم (<sup>7)</sup>

وظهوره علوكلمة الدين

<sup>(</sup>۱) احد شعراء الخوارج (۲) الترم محركا سقوط الثنية من الاسنات والضئيل المخيف المهزول كناية عن الضعف ونعر اي صاح ونجمت ظهرت و برزت والشبيه بقرن الماعز في الظهور على غير شعور (۲) الامد الغاية

<sup>(</sup>٤) المشاعرة انفعال احدى انحولس بما تحسة من جهة عروض شيّ منه عليها والمراثي جمع مرآة بالنّخ وهي المنظر اي نشهد له مناظر الاشياء لابحضوره فيها شاخصاً للابصار (٥) اي انه بعد ما تجلي للاوهام با تاره نعرفته أمنع عليها بكنه ذاتو وحاكمها الى

اي انة بعد ١٠ عجل للاوهام با ثاره نعرفتة امتنع عليها بذنه قاتو وحا شها الى نفسها حيث رجعت بعد العمث خاسئة حسيرة معترفة بالعجز عن الوصول اليو

 <sup>(</sup>٦) اي ليلزم العباد بالمحجو البينة على ما دعام اليومن المحق والفلح الظفر

الفلج وليضاح المنهج فبلغ الرسالة صادعا بها . وحمل على المحبة دلاً عليها . وإقام اعلام الاهتداءومنار الضياء وجعل أمراس الاسلام متينة ('' وعرى الايان وثيقة

(منها في صنة خلق أصناف من الحيوانات) ولو فكروا في عظم القدرة وجسم النعمة ارجعوا الى الطريق وخافع عذاب الحريق . ولكن ً القلوب عليلة والبصائر ً مدخولة الاينظر ون الىصغير ماخلق كيف أحكم خلفه وإنقن تركيبه وفلق لة السمع والبصر وسوّى له العظم والبشر (١) انظر وإلى النملة في صغر جثنها ولطافة هيئنها لانكاد تنال للحظ البصر ولابستدرك الفكركيف دبت على ارضها وصبت على رزقها تنقل المحبة الى حجرها وتعدُّها في مستقرها تجبع في حرّها لبردها و في ورودها لصدرها(٢) مكتولة برزقها مرزوقة بوفقها لا يغنلها المنان ولا يُترمها الديان ولو في الصنا اليابس وانجح الجامس ('' ولو فكرت في مجاري اكلها وفي علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها (^) وما في الراس من عينها وإذنها لقضيت مرب خلفها عجبا ولقيت من وصفها تعبا . فتعالى الذي اقامها على قولتُها وبناها على دعائها لم يشركهُ في فطرتها فاطر ولم يعنه في خلقها قادر ولوضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته ما دلتك الدلالة الاعلى إن فاطر النملة هو فاطر النخلة . لدقيق تفصيل كل شيء (1) وغامض اختلاف كل حي وما الحايل واللطيف والنتيل والخنيف والقوي والضعيف في خلقه الأسواء وكذلك الساء والهواء والرياح وإلماءفانظرالي الشمس وإلقر وإلنبات وإلشجر وإلماء وإنحجر وإختلاف هذا الليل والنهار وتغجر هذه اليحار وكثرة هذه الجبال وطول هذه الفلال (٢) ونفرق هذه اللغات والالسن المختلفات . فالويل لمن حجد المقدر وإنكر المدبر . زعموا انهم كالنبات ما لهم زارع ولالاختلاف صوره صانع . ولم للجأ وإ الى حجة فيا أدعوا( ( ) ولا تجنيف لما أوعول وهل

<sup>(</sup>١) الامراس جمع مرس بالتحريك وهو جمع مرسة بالتعريك وهي الحبل

 <sup>(</sup>٦) جمع بشرة وفي ظاهر المجلد الانساني (٢) الصدر محركا الرجوع بعد الورود وقوله بوفقها بكسر الواو اي بما بوافقها من الرزق و بلاغ طبعها

رد و بوم بالم مرد و (0) الشراسيف مناط الاضلاء وفي اطرافها التي

<sup>(</sup>ع) المجامس المجامد (0) الشراسيف معاط الاصلاع وفي اطراع التي المراع التي الشرف على المبل في المبل في المبل المبل جمع قلة بالضم وهي راس المجبل المبل على ان الصافع واحد (٧) المتلال جمع قلة بالضم وهي راس المجبل

 <sup>(</sup>A) لم یلجأ ول لم یستند ول وأوعاه کوعاه بعنی حفظه

بكون بنالامن غير بان او جناية من غيرجان . وإن شئت قلت في انجرادة اذ خلق لها عيدين حمراو بن . وأسرج لها حدقتين قمراو بن ('اوجعل لها السع المخني وفتح لها النم السوي وجعل لها المحس النوي ونابين بها نقرض ومنجان بهما نقيض (') يرهبها الزرّاع في زرعم ولا يستطيعون ذبّها' أولو أجلبول بجمعهم حتى ترد الحرث في نزوانها (') ونقضي منه شهوانها . وخالفها كله لايكون إصبعا مستدقة . فتبارك الله الذي بسجد له مرف في السمولت والارض طوعا وكرها و بعنوله خدًا ووجها ويلقي اليو بالطاعة سلمًا وضعفا السمولت والارض طوعا وكرها و بعنوله خدًا ووجها ويلقي اليو بالطاعة سلمًا وضعفا وبعطيالة الفياد رهبة وخوفا . فالطير مسخرة لامره . أحصى عدد الريش منها والدنس . وأرسى قوائمها على الندى واليبس '') وقدر أقوانها وإحصى أجناسها . فهذا غراب وهذا عقاب وهذا حمام وهذا نعام . دعا كل طائر باسم . وكل له برزقه . وإنشأ السحاب النقال فاهطل ديما "وعدد قمها فيل الارض بعد جنوفها وإخرج نبتها بعد جدوبها

ومن خطبة لةُ عليهِ السلام في الهوحيد وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لاتجمعة خطبة

ماوحده من كيفهولاحقيقته أصاب من مثله . ولا اياه عنى من شبهه . ولاصده من اشار اليه ونوهمه (٧) كل معروف بنفسو مصنوع (^) وكل قائم في سواه معلول . فاعل لا باضطراب آله . مقدر لابجول فكرة . غني لا باستفادة . لا تسجية الاوقات ولا ترفده الادوات (١)

(۱) اي مضيئين كان كلا منها ليلة قمراء أضاءها النهر (۱) المنجل كمنبر الله من حديد معروفة يقضب بها الزرع قالوا اراد بها هنا رجليها لاعوجاجها وخشونتها (۲) دفعها (٤) وثبانها نزا عليه وثب (٥) المراد من الندى هنا

مقابل اليبس بالنحريك فيعم الماءكاً نه بريد أن الله جعل من الطير ما تثبت أرجله في الماء ومنه ما لايشي الافي الارض اليابسة (٦) الهطل بالفتح تنابع المطر والدمع والديم كالهم جمع دية مطريدوم في سكون بلا رعد ولابرق وتعديد القسم احصاء ما قدّر منها لكل بقعة وجدوب الارض بيسها لاحتجاب المطرعنها (٧) صمده قصده

 (A) اي كل معروف الذات بالكنه مصنوع لان معرفة الكنه انما نكون بعرفة اجزاء المحقيقة فيعروف الكه مركب وللركب مفتقر في الوجود لغيره فهو مصنوع
 (۴) ترفده كتنصره اي تعينة سبق الاوقات كونة . والعدم وجوده والابتداء أزلة . بتشعيره المشاعر عرف أن لامشعر الم القرائ وبمضادته بين الامور عرف ان لافر بن لأ . و بقار تهيين الاشياء عرف ان لاقر بن له . ضاد النور بالطلة والحوضوح بالبهة والمجمود بالبلل والحرور بالصرد () مولف بين متعادياتها () مقارن بين متبائناتها . مقرب بين متباعداتها . مفرق بين متدانياتها () لا الشمل بحد و لا يحسب بعد وانما تحد الادوات انفسها . وتشير الى نظائرها . منعتها منذ الندمية () وحميتها لولا التكاف بها تجلى صافعها المعقول و بها امتنع عن نظر العيون . لا يجري عليه السكون والمحركة وكيف يجرى عليه ماهو أجراه و يعود فيه ما هوا حدثة . اذا التفاوت فاته () ولتجرّ أكنهه ولا متنع من الازل

(1) المشعر كمتعد عن الشعوراي الاحساس فهو المحاسة وتشعيرها اعدادها للانفعال المخصوص الذي يعرض لها من المواد وهو ما يسى بالاحساس فالمشعر من للانفعال المخصوص الذي يعرض لها من المواد وهو ما يسى بالاحساس فالمشعر من حيث هو مشعر منفعل دائم هو الناعل يتشعير المشاعر وهذا بمنزلة ان يقال ان الله فاعل في خاتم فيلا يكون منفعلا عنهم كايا تي التصريح بو واغا خص باب الشعور بالذكر ردا على من زعم أن لله مشاعر وعقده التضاد بين الاشياء دليل على استواء نسبنها اليو فلا ضد له اذ لو كانت له طبيعة تضاد شيئًا لاختص المجاده بما يلائها لاما يضادها فلم نكن اضداد ولم لقارنة بين الاشياء في نظام المخاتبة دليل ان صافعها واحد اذ لوكان له شريك مخالفة في النظام الايجادي فلم نكن عقارنة وله ثلاث والمناجة هن (1) الصرد محركا المبرد أصلوا فارسية

(٢) متعادياتها كالعناصر (٤) كالجزئين من عنصر واحد في جميرت مختلفي المازاج (٥) منذ وقد ولولا فواعل للافعال قبلها ومنذ لابنداء الزمان وقد لنقريبه ولا يكون الابتداء والنقريب الافي الزمان المتناهي وكل مخلوق يقال فيو قد وجد ووجد منذ كذا وهذا مانع المقدم والازلية . وكل مخلوق يقال فيو لولا خالفه ما وجد فهو ناقص المانه محتاج للتكلة بغيره والادوات اي آلات الادراك التي هي حادثة ناقصة كيف يكن لها ان تحد الازلي المتعالى عن النهاية في الكال وقولة بها اي بتلك الادوات اي بولسطة ما ادركنة من شؤون المحوادث عرف الصانع فحجل للعقول و بها اي بتنضى طبيعة تلك الادوات من انها لاتدرك الاماديا محدوداً امتنع سجانة عن ادراك العيون التي هي نوع من تلك الادوات (٦) اي لاختلفت ذاته باختلاف

معناه - ولكمان له ورا اذ وجد له أمام . ولا انهس النهام اذ ازمة النقصان . وإذّ القاست آبة المصنوع فيه و تحول دليلا بعد ان كان مدلولا عليه . وخرج بسلطان الامتناع من أن يوثر فيه ما يوثر فيه ما يوثر في غيره (() الذي لا يحول ولا بزول ولا يجوز عليه الأ فول () ولم يلد فيكون ملودا (() ولم يولد فيصير محدودا (() جل عن اتخاذ الابناء . وطهر عن ملامسة النساء لاننالة الاوهام فتقدره . ولا تنوهمة النعل فتصوره . ولا تبدل الخالي ولا ينه . ولا تنهيه . ولا تنهيه النالي والايام . ولا يغيره النيائة الاوهام فتقدره . ولا يتبدل بالاحوال . ولا تبله الليائي والايام . ولا يغيره النياء والظالام . ولا يوسف بشيء من الاجزاء (() ولا تبله الليائي والايام . ولا يعرض من الاعراض . ولا بالمجوارح والاعضاء . ولا يعرض من الاعراض . ولا بالغيرية والابعاض . ولا يقال له حد ولا نهاية ولا انقطاع ولا غاية ولاان الاشياء غويه . فتفلة أو تهويه (() او ان شيئاً بحملة . فييلة او يعدلة . ليس في الاشياء بوالح (() ولا عنها بخارج . يخبر لا بلسان ولهوات (() وسمع لا بخروق وأدوات . يقول ولا يلفظ و بحفظ ولا يعنظ ولا يعنظ أن اراد كونه كن فيكون . لا بصوت يقرع . ولا بنداء يسمع . وإنما كلام سجانة فعل منة (() انشأه ومثلة . لم يكن من قبل ذلك كائنًا ولو كان قديا لكان المائية الكان المنائية الكان المائية المائية الكان المائية المائية المائية الكان المائية الكان المائية الكان المائية الم

الاعراض عاديها وانجزأت حقيقته فان الحركة والسكون من خواص الجسم وهو منسم وللاعراض عاديها وانجزأت حقيقته فان الحركة والسكون من خواص الجسم بتركبه منتفر اغيره (1) وخرج عطف على قولولايجري عليه السكون وسلطان الامتناع هو سلطان العزو الازاية (٦) . من افل النجر اذا غاب (٢) المراد بالمواود المتوالد عن غيره سواء كان بطريق التناسل المعروف اوكان بطريق النشؤء كنولد النبات عن المناصر ومن ولد له كان متولداً باحدى الطريقتين (٤) تكون بداية وجوده يوم ولادته (٥) اي لايقال ذو جزء كذا ولا ذو عضو كذا (٦) نقله اي تحفه ويهو به اي تحطة وتسقطة

(Y) اي داخل (A) جمع لهاة الليمة في سقف اقصى النم

(٩) أي لا يتكلف المحفظ ولا يؤوده حفظها وهوا العلي العظيم (١٠) كلامه اي الالفاظ والمحروف التي بطلق عليها كلام الله باعتبار ما دلت عليه وهي حادثة عند عموم المغرق ما خلاجاته من المحتابلة او المراد بالكلام هنا ما اربد في قوله تعالى قل لوكان المجرمذادا لكلمات ربي لنقد الآية . وهو على ما قال بعض المفسرين أعيان الموجودات

لابقال كان بعد أن لمريكن فتجرى عليه الصفات المحدثات ولا يكورن بينها وسنة فصل (١) ولا له عليها فضل فيستوي الصانع وللصنوع ويتكافأ المبتدع والبديع . خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره . ولم يستعن على خانها بأحد من خانه . وإنشأ الارض فامسكها من غيراشتغال . وأرساهاعلى غيرقرار . وأقامها بغير قوائج ، ورفعها بغير دعائج وحصنها من الاود والاعوجاج <sup>(٬)</sup> ومنعها من النهافت والانفراج <sup>(٬)</sup> أرسى أ ونادها <sup>(٬)</sup> وضرب اسدادها . وإستفاض عيونها وخدّاودينها وظلم بهن ما بناه (") ولا ضعف ما قواه هو الظاهر عليها بسلطانو وعظمته وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته والعالي على كل شيء منها بجلاله وعزته . لا يعجزه شيء منها طلبه . ولا يمنع عليوفيغلبه ولا يفوته السريع منها فيسبقه ولا يحناج الى ذي مال فيرزقة خضعت الاشياء له وذلت مستكينة لعظمته لاتستطيع الهرب من سلطانه الى غيره . فتمتنع من نفعه وضره . ولا كمو أنه فبكافيه . ولا نظير لة فيساويه هو المنني لها بعد وجودها . حتى يصير موجودها كمنقودها وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها باعجب من انشائها وإختراعها وكيف ولو احتمع حميع حيوانها من طيرها وبهائها وماكان من مراحها وسائها (١) وأصناف اسناخها واجناسها (١) ومتبادة أممها ا وإكيامها على إحداث بعوضة ما قدرت على احداثها ولاعرفت كيف السبيل الى ابجادها . ولتحبرت عقولها في علم ذلك وناهت . وعجزت قواها ونناهت ورجعت خاسئة حسيرة (^) عارفة بانها مقهورة .مقرة بالعجز عن انشائها .مذعنة بالضعف عن إفنائها

وإن الله سبحانة يعود بعد فناء الدنيا وحده لاشيى. معة . كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولامكان . ولاحين ولازمان .عدمت عند ذلك

<sup>(</sup>۱) ولايكون عطف على تجري (۲) عطف تنسير على الاود (۲) النهافت النماقط قطعة قطعة والانفراج الانشقاق (٤) الاوتاد جمع وتد والاسداد جمع سد والمراد بها المجال وخد اي شق (٥) يهن من الوهن يمني الضعف

<sup>(</sup>٦) مراحها بضم الميم اسم منعول من اراح الابل ردها الى المراح بالضم اي المأوى والسائم الراعي بريد ما كان في مأوله وماكان في مرعاه (٧) الاستاخ الاصول والمراد منها الانواع اي الاصناف الداخلة في انواعها والمنبلدة اي الغبية ولاكياس جمع كيس بالتشديد العاقل المحاذق (٨) المخاسئ الذليل والمحسير الكال المعيى

الآجال والاوقات والسنون والساعات وفلا شيى الا الواحد القهار الذي اليومصير جميع الامور و بلاقدرة منها كان ابتداء خلقها و بغير امتناع أمنها كان فناؤها و وقدرت على الامتناع دام بقاؤها ، لم يتكاه ده صنع شيء منها اذ صنعه (أ) ولا يؤده منها خلق ما خلقة و برأه ، ولم يكونها لتشديد سلطان ، ولاخوف من زوال ونقصان ، ولا للاستعانة بهاعلى نئر مكاثر (أ) ولا للاحتراز بها من ضد مثاور ، ولا للازدياد بها في ملكم ، ولا لمكاثرة شريك في مكاثر (أ) ولا للاحتراز بها من ضد مثاور ، ولا للازدياد بها في ملكم ، ولا لمكاثرة شريك في عليه في تصريفها وتدييرها ولا لراحة واصلة اليه ولا لفتل شيء منها عليه ، لم يلة طول بقائها في دعوه الى سرعة إفنائها لكنه سجانة دبرها بلطنو وأمسكها بامره وأنفنها بقدرته ثم يعيدها بعد النناه من غير حاجه منة اليها ولا استعانة بشيئ منها عليها ولا لانصراف من حال وحشة الى حال استئناس ، ولا من خل وضعة الى عز وقدرة

#### ومن خطبة له عليه السلام

ألا بأ بي وامي هممن عدة إساؤ ه في الساء معر وفة وفي الارض مجهولة (° ) . ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار اموركم وإنقطاع وصلكم وإستعال صغاركم

ذاك حيث تكون ضربة السيف على المومن اهون من الدره من حاله (1). ذاك حيث تكون المعطى اعظم اجرا من المعطى (2) ذاك حيث تسكر ون من غيرشراب بل من النعمة والنعم وتعلنون من غير اضطرار وتكذبون من غير إحراج (1). ذلك اذا عضكم البلاء كما يعض التنب غارب البعير (1). ما أطول هذا العناء وابعد هذا الرحاء

<sup>(</sup>۱) لميتكاه ده لم يشق عليه ولم يؤده لم يثقله و برأ ه مرادف لخلقه

 <sup>(</sup>٢) الند بالكسر المثل لهلكائرة المغالبة بالكثرة بقال كاثره فكثره اي غلبه

ولمثناور الموائب المهاجم (٢) يريد اهل الحيق الذين سترتهم ظلمة الباطل في الارض مجهلهم اهلها ولشرقت بواطنهم فاضاءت بها السموات العلى فعرفهم سكانها (٤) لنساد المكاسب وإخنلاط الحرام بامحلال (٥) اي حيث يكون

 <sup>(</sup>٤) لنساد المذاسب وإخنالاط الحرام بالحملال (٥) اي حيث يكون الخير في النقراء و يعم الشرجيع الاغنياء فيعطي الغني سرفا وتبذيرا و ينفق النقير ما يأ خذ من مال الغني في وجهه الشرعي (٦) الاحراج التضييق (٧) التتب محركا

ايها الناس التولم هذه الازمة التي تحمل طهورها الاثقال من ايديكم (1) ولا تصدّع ط على سلطانكم فنذموا غبّ فعالكم ولا تقخموا ما استقبلتم مرت فور نار الفتنة (7) وأميط ط عن سننها (7) وخلوا قصد السبيل لها . فقد احمري يهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم

انما مُثلي بينكم مثل السراج في الظلمة ليستضيُّ بو من وتجها فاسمعوا ايها الناس وَعط وأحضر وا آذان قلوبكم تنهموا

## ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

اوصيكم بيها الناس بنقوى الله وكنرة حمده على آلائه اليكم . ونعائه عليكم . و بلا ثهلد يكم (\*) فكم خصكم بنجمة وتدارككم برحمة أعورتم له فستركم (\*) وتعرضتم لاخذ العامم كم واوصيكم بد كم خصكم بنجمة وتدارككم برحمة أعورتم له فستركم (\*) وتعرضتم لاخذ العامم في رايس بهلكم فكى واعظا بمونى عابنتموه . حملوا الى قبوره غير راكبين في وأنزلوا فيها غير ناولات فكما نهم لم يكونوا للدنيا عادا . وكأن الاخرة لم تزل لهم دارا . أوحشول ما كانول بوطنون (\*) وأوطنوا ما كانول بوحشوت . واشتغلوا بما فارقول وإضاعول ما اليه انتقلوا . لاعن فيج يستطيعون انتقالا ولافي حسنة بستطيعون ازديادا . أنسوا بالدنيا فغرتهم ووثقول بها فصرعتهم فسابقول رحمكم الله الى ما زادكم التي امرتم ان تعمروها والتي رغيتم فيها ودعيتم فصرعتهم فسابقول رحمكم الله الى ما زاكم التي امرتم ان تعمروها والتي رغيتم فيها ودعيتم

الاكافوالمغارب ما بيناله:ق والسنام (1) الازمه كأتمة جمع زماموالمراد بظهورها ظهور المزمومات بها والكلام تجوز عن ثرك الآراء الناسدة التي يقاد بها قوم بجملون ائقالا من الاوزار. ولا نصد عوا اي لاتفرقوا ولاتخنافوا على امامكم نتقيم عاقبتكم فنذموها

(٢) فورالنارارتناع لهبها اي لاترمل بانفسكم في النتنة ألتي نقبلون عليها

(٢) أميطها اي تحمل عن طريقها وميلوا عن وجهة سيرها وخلول لها سبيلها التي

استقامت عليها (٤) البلاء الاحسان (٥) اعورتم له اي ظهرت له عوراتكم

وعيوبكم .ولأخذه اي ان ياخذكم بالعقاب (٦) أغنلة سهى عنه وتركة

(٧) انما يقال ركب ونزل حقيقة لمن فعل بارادته (٨) أوطن المكات اتخذه وطنا لوحشه هجره حتى لا أنيس منة به وقوله وإشتغلوا ابي وكانوا اشتغلوا بالدنيا التي فارقوها وإضاعوا العاقبة التي انتقلوا الريا

اليها .واستموا نعم الله عليكم بالصهر على طاعنو والمجانبة لمعصيته فان غداً من اليوم قريب .ما اسرع الساعات في اليوم وأسرع الايام في النهور وأسرع الشهور في السنة وأسرع السنين في العمر

## ومنخطبةلةعليه السلام

فين الاعان ما يكون ثابتًا مستقرا في القلوب ومنة ما يكون عواري ون القلوب والصدور الى المحرث القلوب والصدور الى الحم معلوم (1) . فاذا كانت أكم براءة من احد فقفوه حتى بحضره الموت (1) فعند ذلك يفع حد المرابرة والهجرة فائمة على حدّها الاول (1) . ما كان لله في اهل الارض حاجة من مستسر الامة ومعلنها (1) لا يقع اسم الهجرة على احد الابمعرفة المحجة في الارض فن عرفها وأقر بها فهو مهاجر ولا يقع اسم الاستضعاف على من بالمغنة المحجة فسمعتها اذنة ووعاها قلبه

ان أمرنا صعب مستصعب لابحملة الاعبد مومن اسمحن الله قابه للايمان ولايعي حديثنا الاشدوراًمينة وأحلام رزينة <sup>(°)</sup>

ايها الناس سلوني قبل ارت تنقدوني فلأنا بطرق الساء أعامرمني بطرق الارض قبل ان تشغر برجامًا فتنة نطأ في خطامها (`` . وتذهب بأحلام قومها

 (٦) شغر برجله رفعها ثم انجملة كناية عن كثرة مداخل النساد فيها من قولم لمدة شاغرة برجلها اي معرضة للغارة لاتمنع عنها ونطأ في خطامها اي تنعثر فيه كتابة عن

<sup>(1)</sup> عواري المخكناية عن كونه زعا بغير فهم (٦) اذا ارتبتم في احد واردتم البراءة منه فلا تسارعوا لذلك ولنظر في بوالموت عسى ان تدركة النوبة

<sup>(</sup>٢) اي لم يزل حكمها الوجوب على من بلغتة دعوة الاسلام ورضي الاسلام دينًا وهو المراد بمرقة المحجّة الآتي في الكلام فلا يجوز لسلم ان يقيم في بلاد حرب على المسلمين ولا أن يقبل سلطان غير المسلم بل تجب عليه الهجرة الااذا تعذر عليه ذلك الرض او عدم نفقة فيكون من المستضعفين المعنو عنهم وقول الدي صلى الله عليه وسلم لاهجرة بمد النقج محمول على الهجرة من مكة (٤) استسر الامركتبه والامة بكسر الهمزة المالة ويضها الطاعة اي ان الهجرة فرضت على الكلنين المسلمتم والافالله لا حاجة به الى مضمر ايانه في بلاد الكثر ولا الى معلنه في ديار الاسلام (٥) احلام عقول

## ومن خطبة له عليهِ السلام

اجمده شكرًا الانعامي وإستعينة على وظائف حقوقه ، عز بزا كبند عظيم المجد ، وإشهد ان محمدًا عبده ورسوله دعا الى طاعني وقاهر اعداه ، جهادا عن دينه ، لا يثنيه عن ذلك اجماع على تكذيبيه والنماس لاطناء نوره ، فاعتصموا بتقوى الله فان لها حبلا وثبقا عروته ومعقلا منيعا ذره بنه (1) و بادروا الموت في غراته ، وامهدوا له قبل حلولو وأعدوا له قبل نرولو ، فان الفاية النيامة وكتي بذلك واعظًا لمن عقل ، ومعتبرا لمن جهل ، وقبل بلوغ الفاية النيامة وكتي بذلك واعظًا لمن عقل ، ومعتبرا لمن جهل ، وقبل بلوغ الفاية ما تعلمون من ضيق الأرماس (1) وشدة الابلاس وهول المطلع وروعات النزع واختلاف الاضلاع ، واستكاك الاسماع ، وظلمة المحد ، وخيفة الوعد ، وغمالضريج وردم التسفيح والمناسلة بالمنطقة المناسلة عن المناسبة عنه المناسبة المناس

فالله الله عباد الله فان الدنيا ماضية بكم على سنن (٢) وانتم والساعة في قرن . وكأ نها قد جاءت باشراطها وأزفت بأ فراطها ووقفت بكم على صراطها وكأنها قد اشرفت بزلاز لها وانخت بكلاكلها (١) وانصرمت الدنيا باهلها والخرجنهم من حضها . فكانت كيوم مفى او شهر انقضى وصار جديدها رنّا (٩) وسمينها غنّا في موقف ضلك المثام ، ولمور ارسالها وطيشها وعدم قائد لها اما قوله عليه السلام فلأنا بطرق الساء اعام المخ قالفصد بو انه في العلوم الملكونية والمعارف الالهية ارسع احاطة منه بالعلوم الصناعية وفي تلك تظهر مزية العقول العالمية والنفوس الرفيعة وبها ينال الرشد و يستضيء الفكر

(١) المعقل كمسجد اللجأ وذروة كل شيىء اعلاه .ومبادرة الموت سبقه بالاعال

الصالحة . وفي غيران حال من الموت والفيرات الشدائد ومهد كبنع معناه هنا عمل

(1) الأرماس النبورجع رمس وإصلة اسم للتراب والابلاس حزن في خذلان ويأس والمطلع بضم فتشديد مع فتح المنزلة الني منها يشرف الانسان على امور الاتحرة وهي منزلة البرزج وإصل المطلع موضع الاطلاع من ارتفاع الى انحدار وإختلاف الاضلاع دخول بعضها في موضع الاخر من شدة الضغط وإستكاك الاسماع صمها من التراب او الاصوات الهائلة والضريج اللحد والردم السدّ والصنيج المحجر العريض والمرادما يسدّ بيو التبر (٢) طريق معروف تنعل بكم فعلها بن سبقكد والنرن محركا المجبل يقرن بيواني بدائلها والمعبران كنابة عن القرب وأن لابد منها والاشراط العلامات وارفت قربت والافراط جع فرط بسكون الراو وهو العلم المستقم بهندي بيواي بدلائلها

(٤) الكلاكل الصدوركناية عن الاثقال (٥) الرث البالي والغث المهرول

مشتبه عظام . و نارشديد كلبها ( ) عال لجبها . ساطع لمبها . متفيظ زفيرها . متاجج سعيرها . بعيد خودها . ذاك وقودها . مخيف وعيدها . غز قرارها ( ) مظلمة اقطارها . حامية قد ورها فظيمة امورها . وسيق الذين انقول ربهم الى المجنة زمرا قد أثمن العذاب وانقطع العتاب وز حزحوط عن النار واطأ نت بهم الدار . ورضوا المنوى والقرار . الذين كانت اعالم في الدنيا زاكية وأعينهم باكية وكان ليلم في دنياهم نهارا نخشعا واستغنارا وكان نهاره ليلاً توحشا وانقطاعا ( ) فجعل الله لم المجنة مآبا والمجزاء ثوابا وكانول المحق بها وإهلها في ملك دائم وفعيم قائم

فارعول عباد الله ما برعايته يفوز فائزكم . و باضاعنه يخسر مبطلكم . و بادر ول آجالكم باعالكم فانكم مرعهنون بما اسلنتم ومدينون بما قدمتم . وكأن قد نزل بكم المخوف فلا زجمة تنالون . ولاعثرة نقالون . استعملنا اللهواياكم بطاعنه وطاعة رسولو وعنا عناوعتكم بفضل رحمته

الزمول الارض (٢) وإصبر وإعلى البلاء ولانحركوا بايديكم وسيوفكم في هوى السنتكم ولا تستجلوا بما لم يجله الله لكم فانه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وإهل بيته مات شهيد اووقع اجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صائح عمله وقامت النية مقام إصلانه لسينه وإن لكل شيى مدة وأجلا

# ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

الحمد لله الفائي حمده ( ) والغالب جنده ، والمتعالي جده ، احمده على نعموالتقام (١)

(1) الكلب محركا اكل بلا شبع واللجب الصياح او الاضطراب والنغيظ الهجان والزفير صوت توقد النار وذكت النار اشتد لهبها (۲) تم صنة من عمه اذا غطاه اي مستور قرارها المستقر فيه الهلها (۲) لاير يد من التوحش النفرة من الناس والجنوة في معاملتهم بل بريد عدم الاستئناس بشؤون الدنيا والركون اليها

(٤) اروم الارض كناية عن السكون بنصحم بو عند عدم نوفر اسباب المفالمة وينها م عن التجل بجمل السلاح نثبينا لقول يقوله أحد هفي غير وقنيو يامرهم بالمحكمة في المجل لا يانونه لا عندرججان نتجه وإصلات السيف سلّه (٥) الفاشي المنشر والجدبالفتح المفظمة (٦) جع توأم مجمعنر وهو المولود مع غيره في بطن وهو مجازعن الكثير

او المتواصل (١) خرب في الماء سج وضرب في الارض سار بسرعة وابعد والغبرة الماء الكثير والشدة والمراد هنا اما شدة الفتن و بلاياها او شدة المجهل ورزاياه ولازمة جمع زمام ما نقاديه الدابة والحين سنح الحاء الهلاك والربن سنح الراء التغطية والمحجاب وهو هنا حجاب الضلال (٢) جرى في الكلام على نحو قوله تعالى وكان حمًا علينا نصر المومنين بريد ان التقوى جعلها الله سببًا لاستحقاق ثوابه ومعينة على رضائه والمجند بضم المجم الوقاية و شجيها دار الثواب (٢) مستودع التقوى هو الذي تكون التقوى وديعة عنده وهو الله (٤) اسدى منح واعطى (٥) الاهطاع الاسراع اهطع المبعير مد عنقه وصوب رأسه والكظاظ ككتاب المارسة وطول الملازمة وفعلة ككتاب المارسة

<sup>(</sup>Y) اي لاتكونوا عبرة يتعظ بسو مصيركم من اطاع التقوى وإدّى حقوقها

 <sup>(</sup>٨) تصوّ نوا تحفظوا والنزاء جمع نازه العنيف النفس والولاء جمع واله الحزين على الشيء حتى ينالة اي المشتاق

ولا تشهوا بارقها (١) ولا نستمعوا ناطقها ولا تجيبوا ناعقها ولا تستضيئوا باشراقها ولاتفتنوا بأعلاقها . فان برقها خالب<sup>(٢)</sup> ونطقها كاذب . وإموالها محروبة وأعلاقهامسلوبة .**الاوهي** المتصدية العنون (١) والمجامحة الحرون والمائنة الخؤون . والمجتمود الكنود ، والعنود الصدود والحيودالميود .حالها انتقال .ووطأتها زلزال .وعزهاذل . وجدهاهزل .وعاوهاسفل . دار حرب وسلب (١) ونهب وعطب اهلها على ساق وسياق (١) وكماق وفراق . قد نحيرت مذاهبها (\* ) وأعجزت مهاربها . وخابت مطالبها . فأسلمنهم المعاقل وللنظنهم المازل وأعينهم المحاول(٧)فهن ناج معقور (٨)و محم مجزور . وشلومذ بوح . ودم مسنوح . وعاض على (١) شام البرق نظر اليه أبن بمطر والبارق السحاب اي لاتنظر ول لما يغركم من مطامعها . والاعلاق جمع علق بالكسر بمعنى النفيس (٢) خالب خادع. والمحروبة المنهوبة (٢) المتصدية المرأة تنعرض للرجال نميلهم اليها ومن الدوآب ما تمشي معترضة خابطة والعنون بفتح فضم مبالغة من عن اذا ظهر ومن الدواب المتقدمة في السير شبه الدنيا بالمرأة المتبرجة المشميلة او بالدابة نسبق الدواب وإن لم يدم نقدمها او الخابطة على غيرطربن والجامحة الصعبة على راكبها والحرون الني اذا طلب بها السيروقفت ولمائنة الكاذبة والخؤون مبالغة في الخائنة والكنود من كندكنصركمر النعمة وحجدا كحقائكره وهوبه عالموابعنود شديدة العناد والصدودكثيرة الصد والعجر والحيود مبالغة في الحيد بعني اليل والميود من ماد اذا اضطرب . بريد بهذه الاوصاف ان الدنيا في طبيعتها اؤم فمن سالمها حاربته ومن حاربها سالمته (٤) الحرب بالمخريك سلب المال والعطب الهلاك (o) اي قاءُون على ساق استعداد لما ينتظرون من آجالهم والمياق مصدرساق فلانًا اذا أصاب ساقه اي ولايلبثون ان بضربول على سوقهم فينكبوا للموت على وجوههم او هو السياق بمعنى الشروع في نزع الروح من. ساق المريض سياقا . واللحاق للماضين والفراق عن الباقين (٦) تحير المذاهب حيرة الناس فيها . والمارب اعجزت الناس عن الهروب لانها ليست كما يرونها مهارب (Y) الماول جمع محال أنتخ الميم أو محالة بمعنى المحذق وجودة النظراي لم يندهم ذاك خلاصًا (٨) اي فمنهم ناج من الموت معقور اي مجروح ان هو من عقر الشاة والبعير اذا ضرب ساقه بالسيف وهو قائم والمجزور المسلوخ اخذ عنه جلده والشلو بالكسرها البدنكله والممهنوح المسفوك يديدِ . وصافق بكتيدِ . ومرتفق بخديدِ <sup>(۱)</sup>وزارِ على رأ يدِ .وراجع عن عزمهِ . وقد أدبرت انحيلةوإقبلتالفيلة <sup>(۲)</sup>ولات حين مناص . وهيهات قد فات ما فات وذهب ما ذهب ومضت الدنيالحال بالها <sup>(۲)</sup> فإبكت عليهم الساء والارض وماكانوا منظرين

ومن خطبة لهُ عليهِ السلام تسمى القاصعة (\*) وهي تنضين ذم ابليس غلى استكباره وتركه الحجودلاكم عليه السلام وإنةاول من اظهر العصية (\*) وتبع الحمية وتحذير الناس من سلوك طريقته

الحمد لله الذي لبس العز والكبريا، وإخنارها لنفسه دور خلقه وجعلها حمر وحرماً على غيره (أ وإصطفاها لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيها من عباده . ثم اختبر بذلك ملاتكنة المفريين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين فقال سجانة وهو العالم بضيرات القلوب ومحجو بات الغيوب (افي خالق بشراً من طين فاذا سويتة ونفخت فيو من روحي فقعوا له ساجد بن فسجد الملاتكة كلهم اجمعون الا ابليس) اعترضته الحمية فافخر على آدم بخلقه وتعصب عليولاصله . فعدو الله امام المتعصيين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصية ونارع الله رداه المجبر بقوا درع اباس النعزز وخلع قناع النذلل الذي وضع أساس العضرة والله بتكبره ووضعة الله بترفعه . فيعلة في الدنيا مدحورا وأعد

لة في الآخرة سعيرا

- (1) المرتفق بجديه واضع خديه على مرفقيه ومرفقيه على ركبتيه منصوبتين وهو جالس على اليتيه وهذه الاوصاف كناية عن الندم على التغريط والافراط والزاري على رايه المنج له اللاثم لنفسه عليه (٦) الغيلة الشر الذي اضرته الدنيا في خداعها ، ولات حين مناص أي ليس الوقت وقت النملص والغرار (٢) البال الغلب والمحاطر والمراد ذهبت على ما تهواه لاعلى ما يريد اهلها (٤) من قصع فلان فلانا اي حقره لانه عليه السلام حقر فيها حال المتكبرين او من قصع الماء عطشه اذا أ زاله لان سامع الوكان متكبرا ذهب تائيرها يكبره كما يذهب الماء بالعطش
- (٥) الاعتزاز بالعصبة وفي قوم الرجل الذبن يدافعون عنه وإستمال قوتهم في الباطل والفساد فهي هنا عصبية الجمهل كا ان الحمية حمية الجاهلية اما التناصر في المحق والمحمية عليه فهو امر محمود في جميع احواله والكبر على الباطل تواضع للحق
   (٦) المحمى ما حميتة عن وصول الغير اليه والتصرف فيه

ولواراد الله ان يخلق آدممن نور يخطف الابصار ضياؤه . و يبهر العقول رواؤه (۱) وطيب ياخد الانفاس عرفه لغعل . ولو فعل لظلت له الاعناق خاضعة و كننت المبلوى فيه على الملائكة ولكن الله سجانة ابنلى خلقه ببعض ما يجهلون اصله تمييزا ابالاختبار لم وننيا للاستكبار عنهم وابعادا للخيلاء منهم . فاعتبر وا بما كان من فعل الله بالميساذ أحبط علمه الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لايدري أمن سني الدنيا الم سني الآخرة عن كبرساعة واحدة (۱) فمن بعد الميس يسلم على الله بمثل معصيته (۱) حسلا ما كان الله سجانة ليدخل الجنة بشرا بامر أخرج به منها ملكا . ان حكمه في اهل الساء وإهل الارض الماحد . وما بين الله وبين احد من خلقو هوادة في اباحة حق حرمة على العالمين (۱)

فاحدر وإعباد الله أن يعديكم بدائو (أولن يستفزكم بندائو . وإن يجلب عليكم بخيله ورجله ، فلعمري لند فوق لكم سهم الموعيد وأغرق لكم بالنزع الشديد (أورماكم من مكان قريب (أودّال (رببا اغوينني لازينن للم في الارض ولاغوينهم اجمعين) قدفا بغيب بعيد ورسما بظر مصيب مصدقه بو ابناء الحميه (أوخوان العصبية . وفرسان الكبر والمجاهلية حتى اذا انفادت له الجامحة منكم (أوستمكمت المطاعبة منه فيكم . فجمت المال من السرا كني الى الامر المجلي "ستخل سلطانة عليكم ودلف مجنوده نحوكم فالمحموكم

<sup>(</sup>۱) الرواه بضم فنتح حسن المنظر والعرف بالنتج الرائحة (۲) عن متعلق با حبط اي اضاع عمله بسبب كبرساعة (۲) اي بسلم من عقابه وكانة استعمل سلم بعني ذهب او فات فاتي بعلي (٤) الهوادة بالنتج اللين والرخصة

<sup>(</sup>٥) أن بصبكم بشبىء من دائو بالمخالطة كا بعدي الآجرب السلم والضبير لابليس و يستنزكم بستبضكم لما يريد فان تباطأ تم عليو اجلب عليكم بخيلو اي ركبانه ورجله اي مشاته والمراد اعوان السوء (٦) النزع في النوس مدها واغرق النارع اذا استوفى مد قوسه (٧) لانه بجري من ابن آدم مجرى الدم (٨) صدّق ابليس في توعد بني آدم بالاغواء اولئك الفضاء ابناء المحمية المجاهلية (٩) اي استعان بمعضكم على من المطعمة منكم وهو المراد بالمجامحة والطاعة الطع وقوله فنجمت المحاي بعد ان كانت وسوسة في الصدور وهما في القول ظهرت الى المجاهرة بالنداء ورفع الايدي بالسلاج، ودلفت الكتيبة في المحرب نقدمت والحجم ولمجة ولمجة

و بجائت الذل وأحلوكم ورطات التنل وأوطؤ وكم أيخان المجراحة طعناً في عيونكم وحرّاً في حاومًكم ودقا لمناخركم وقصداً لمتانكم وسوقا مجزائم النهرالى النار المعدة لكم فاصبح أعظم في دينكم جرحا (۱۱) وأورى في دنياكم وسوقا مجزائم النهرالى النار المعدة لكم فاصبح منا لمين في دينكم جرحا (۱۱) وأورى في دنياكم قدحا من الذين أصبحتم لهم مناصبين وعليم منالين في فالجمول الله لقد نحر على اصلكم ووقع في حسبكم ودفع في نسبكم وأجلب مجيلة ولا تدفعون بعزية في حومة ذل وحلقة ضيق وعرصة منكم كل بان (۱۳) لا تمنعون مجيلة ولا تدفعون بعزية في حومة ذل وحاقة ضيق وعرصة نلك المحبية تكون في المسلم من خطرات الفيطان ونخوانه ونزغانه وننظانه (۱۱) واعتدول وضع التذلل على رو وسكم والفاء النعزز تحت اقدامكم وضلع التكبر من أعناقكم والمخذول وضع التذلل على رو وسكم والفاء النعزز تحت اقدامكم وضلع التكبر من أعناقكم والمخذول التواضع مسلحة بينكم و بين عدوكم الميس وجنوده (۵۰) فان له من كل أمة جنودا وإعوانا ورجلا وفرسانا ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه من غيرما فضل جعلة الله فيه سوى ما أخمنت العظمة بنفسه من عدامة المحسد وقدحت الحيهة في قله من نار الغضب ونفخ الشيطان في انفه من ربح الكبر الذي اعقبه الله به الندامة والزمة أثام الفاتلين الى وم النيامة

الاوقداء من في البغي (أن وأقسدتم في الارض مصارحة لله بالمناصة ومبارزة للمومنين بالمخاربة ، فالله الله في كبر الحمية ونخر الجاهلية ، فانه ملاقح الشنان (١٧ ومنائخ الشيطان بالخريك كهف يستد فيها لمارة من مطرونحوه ، اوطأ د اركبة وانخان الجراحة المبالغة فيها اي أركبوكم الجراحات البالغة كناية عن اشعال النتنة بينهم حتى يتقاتلول ، والمخزائم جمح خزامة ككنابة وهي حلقة توضع في وترة انف المعير فيشد فيها الزمام

(1) قَاصِع اي ابليس وقوله في ورى الْحَ اي اشدقد حَا المنار في دنيا كم لانلافها و بالجهلة فهو اضرعليكم بوساوسه من الحوانكم في الانسانية الذين اصبحتم لهم مناصيين اي مجاهرين لهم بالعداوة ومتألبين اي مجنهعين (٦) اي غضبكم وحدتكم وله جدكم بننخ الجيم اي قطمكم بريد ققاع الوصلة بينكم وبينة (٢) البنان الاصابع (٤) الخذة النكر والتعاظم والنزغة المرة من النزغ بمنى الافساد والنئة النخنة

(٥) المسلحة النغريدافع العدو عند والنوم ذوو السلاح (٦) أمعنم بالغتم ولمصارحة النظاهر (٢) الملاقح جمع ملتج كبكرم النجول الني تلقح الاناك وتستولد

التي خدع بها الام الماضية والفرون الخالية حتى أعنقط في حنادس جهالته (1) ومهاوي ضلالته ذللاً عن سياقه سلسًا في قياده امرا تشابهت الفلوب فيه ونتا بعت الفرون عليه وكبرا تضايفت الصدوريه

الا فالحذر المحذر من طاعة سادانكم وكبرائكم الذبن تكبر لح عن حسيم وترفعول فوق نسبهم والقول الهجينة على رجم (") وجاحد وا أنه على ما صنع بهم مكابرة لفضائه ومغالبة لالائه (") فانهم قواعد أساس المصية ودعائم اركان النتنة وسيوف اعتزاه المجاهلية (") فانقوا اللهولا تكونوا لنعمه عليكم اضدادا ولا لفضله عندكم حسادا ولا نطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصنوكم كدرهم وخلطتم بصحنكم مرضهم (") وأدخلتم في حتمكم باطلهم وهم أساس النسوق وأحلاس العقوق انخذه ابليس مطايا ضلال وجندا بهم يصول على الناس وتراجمة ينطق على السنتم استراقا لعقولكم ودخولافي عيونكم ونغثا في اساعكم مرمى نبله (") وموطئ قدمه ومأخذ يده . فاعتبر ول بما اصاب الام المستكبر بن من قبلكم من هاس الله وصولاته ووقائعه ومثلاته "" وإنعظوا بمثاوي خدودم (")

الاولاد والشنآن البغض (1) أعنة وإمن أعنقت الثريا غابت اي غابوا والمختفط والمحنادس جمع حندس بكسر المحاء الظلام الشديد والمهاوي جمع مبواة الهوة الذي يتردى فيها الصيد والذلل جمع ذلول من الذل بالضم ضد الصعوبة والسياق هنا السوق والسلس بضمين جمع سلس ككتف السهل والنياد من امام كالسوق من خلف

(٦) الهجينة النعلة النبيعة وإنتهبون التنبيع اي انهم باحنقار غيره من الناس فيحل خلق الله لهم (٢) الآلاء النعم (٤) اعتزاء المجاهلية تفاخرهم بانسابهم كل منهم بعنزي اي بننسب الى ابيه وما فوقه من اجداده وكثيراً ما نيجر التفاخر الى الحرب وإنما نكون بدعوة المروساء فهم سيوفها (٥) الادعياء جعم دعي وهو من ينسب الى غير ابيه ولماراد منهم الاخساء المنتسبون الى الاشراف والاشرار المنتسبون الى الاخيار وشربتم بصفوكم كدرهم اي خلطول صافي اخلاصكم بكدر نفاقهم و بسلامة اخلاقكم مرض اخلافهم و والا حلاس جمع حلس بالكسر كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازما له فقيل لكل ملازم الشيء هو حاسه والعقوق العصيان (٦) النبل بالفتح الشهام ومنازل المخدود مواضعها من العقو بات (٨) مناوي جمع مثوى بعني المنزل ومنازل المخدود مواضعها من الارض بعد الموت ومصارع المجدوب مطارحها على التراب

ومصارع جنوبهم واستعيدُ فل بالله من لواقع الكبر (١) كما نستعيدُون من طوارق الدهر فلو رخُص الله في الكبرلاحد من عباده لرّخص فيه كناصة انبيائو وإوليائو. ولكنة سجانة كره البهرالتكابر ورضي لهم التواضع. فأ لصنوا بالارض خدوده وعنروا في التراب وجوهم وخنضط المختم للمومنين وكانوا اقواما مستضعنين وقد اختبره الله بالخمصة <sup>(٢)</sup>وابتلاه بالمجهدة وإمخمتهم بالمخاوف ومخضهم بالمكاره فلا نعتبر وإالمرضا والسخط بالمال وإلولد<sup>(٢)</sup> جهلا بمواقع الفننة والاختبار في مواضع الغني والاقتدار وقد قال سبحانة (أمجسمون ان ما نمده بو من مال و بنين نسارع لهم في اكنيرات بل لايشعرون ) فان الله سُجانة مختبر عباده المستكارين في انفسهم باوليائو المستضعفين في اعينهم . ولقد دخل موسى بن عمران ومعة اخوه هارون عليها السلام على فرعون وعليها مدارع الصوف وبايديها العصي فشرطا لهُ إِن أَ سلم بِقاء ملكهِ ودولم عزه . فقال (الانجبون من هذين بشرطان لي دولم العزوبقاء الملك وها بما ترون من حال الفقروالذل فهلا التي عليها أساورمن ذهب) اعظاما للذهب وجمعه وإحتفارًا للصوف ولبسه ولو اراد الله سجانة بأنبياتو حيث بعثهم ان يُنتح لم كنوز الذهبان (١) ومعادن العنيان ومغارس الجنات وإن يحشر معهم طير الساء ووحوش الارض انعل. ولو فعل لسقط البلاء (\*) و بطل انجزاء وإضحلتُ الانباء ولما وَجب للفابلين أجور المبتلين ولا استحق المومنون ثواب المحسنين ولالزمت الاساء معانبها (١) ولكن الله سبحانة جعل رسلة أ ولي قوة في عزاتمهم وضعفةً فيما ترى

<sup>(</sup>۱) لواقع الكبرمحدثان في النفوس (۲) الخمصة الجوع والمجهدة المشقة ومخض اللبن نحريكه المجنوج وللمكاره تستخلص ايمان الصادقين وتظهر مزاياهم العقلية والنفسية (۲) لانجملوا كثرة الاولاد ووفرة الاموال دلبلا على رضاء الله والنفص فيها دليلا على سخطه فقد يكون الاول فتنة وإستدراجاً والثاني محنة وإبتلاء

<sup>(</sup>٤) الذهبان بضم الذال جمع ذهب والعقيان نوع من الذهب ينمو في معدنه

<sup>(0)</sup> لو كان الانبياء بهذه السلطة كنفع لم الناسكافة بحكم الاضطرار فسقط البلاء اي ما به بنميز الخبيث من الطيب ولم ببق محل الجزاء على خير او شرفان الغمل اضطراري و بذلك أضحل اخبار الساء بالوعد والوعيد لعدم المحاجة ثم لا يكون للقابلين دعق الانبيا اجور المبتلين اي المنحقين بالشدائد الصابر بن على المكاره لاستوائم مع من قبل بالسطوة (7) فان المخضوع بالرهبة يسى اذذاك أبانًا مع أن الايان في

الاعين من حالانهم .مع قناعة تملاً القلوب والعيون غنى . وخصاصة تملاً الابصار والاسماع ذي "أولوكانت الانبياء أهل قوة لاترام وعزّة لاتضام وملك تمتد نحوه اعناق الرجال ونشد اليه عند الرحال لكان ذلك اهون على الخلق في الاعتبار "وابعد لم في الاستكبار ولا منوا عن رهبة قاهرة لم او رغبة ماثلة بهم . فكانت النيات مشتركة والمحسنات متمتسمة ولكن الله سجانة أراد ان يكون الاتباع لرسلو والتصديق بكتيه والمخشوع لوجهه والاستكانة لامره والاستسلام لطاعتو اموراً له خاصة لا يشويها من غيرها شاهية وكلما كانت البلوى والاختبار اعظم كانت المثوبة والمجزاء اجزل

الاترون ان الله سجانة اختبر الاولين من لدن آدم صلوات الله عليه الحالا خرين من هذا العالم باحجار لانضر ولا تنفع (") ولا تسمع ولا تبصر . فجعلها بيته الحرام الذي جعلة للناس قياما . ثم وضعة بأ وعربقاع الارض حجرًا وأقل نتائق الارض مدرا وأضيق بطون الاودية قطرا بين جبال خشنة ورمال دانة (") وعيون وشلة وقرى منقطعة لا يزكو بها خف و لاحافر ولاظلف (") ثم امر آدم وولده ان يثن اعطافهم نحوه (") فصار مثابة لمنتبع استاره وغابة لملتى رحالم . بمهوي اليو أمار الافتدة (") من مناوز قنار سحيقة فصار مثابة لمنتبع استاره وغابة لملتى رحالم . بمهوي اليو أمار الافتدة (") من مناوز قنار سحيقة

المحقيقة هو الاذعان والتضديق فلا يكون معنى الاسم لازما له (١) خصاصة فقر وحاجة (٦) اي اضعف تاثيرا في القلوب من جهة اعتبارها واتعاظها في بعد للناس اي اشد توغلا بهم في الاستكبار لان الانبياء يكونون قدوة في العظمة والكبرياء حينقني وقوله فكانت النيات مشتركة اي لان الايان لم يكن خالصاً لله بل اعظم الباعث عليو الرغبة والرغبة والمداق جمع نتيقة المبتاع المرنفعة ومكة مرتفعة بالنسبة لما انحط عنها من المبلدان والمدرقطع الطين اليابس اوالعلك الذي لارمل فيه واقل الارض مدرا لايبب الاقليلا (٤) لينة يصعب السير فيها والاستنبات منها ، والوشلة كترحه قليلة الماء (٥) لا يزكو لا بنمو والمخف عبارة عن المجال والمحافر عبارة عن المجلل وما شاكلها والطلف عبارة عن المبتر والمخف عبارة عن المجلل من المحبول با النائدة منها عليه قوائمة (٦) نفي عطفه اليم وستجم الاسفار محل الغائدة منها ومكة صارت بنريضة المج دارا للمنافع المجارية كما هي دارلكسب المنفعة الاخروية وماني مصدر ميني من ألني أي نهاية حطرحاله عن ظهور المهم (٧) بهوي تسرع وملفي مصدر مين من ألني أي نهاية حطرحاله عن ظهور المهم (٧) بهوي تسرع سيرا اليه والفيار جع نمرة والمراد هنا الارواح والمغلوز جع مفازة الفلاة لاماء بها والسجيقة سيرا اليه والفيارة عمانة الفلاة لاماء بها والسجيقة

ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بجار منطعة حتى يهزول مناكبهم ذللا يهلون لله حوله (۱) ويرملون على اقدامهم شعثا غيرا لله .قد نبذول السرابيل وراء ظهورهم (۱) وشوهوا باعفاء الشعور محاسن خاتمم ابتلاء عظيا وإسخانا شديدا واختبارًا مبينا وتحميصا بليفا جعلة الله سببا الرحميد ووصلة الى جنته .ولو أراد سجانة ان يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار (۱) جمّ الاشجار داني النمار ملتف الذي منصل القرى بين برة سمراء في وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراص مغدقة ورياض ناضرة وطرق عامرة لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء .ولوكان الاساس المحمول عليها (۱) والاحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخنف ذلك مسارعة الشك في الصدور ولوضع مجاهدة إبليس عن الفلوب وليني معتلج الريب من مسارعة الشك في الصدور ولوضع مجاهدة إبليس عن الفلوب وليني معتلج الريب من الناس (۱) ولكرن الله مجتبر عباده بانواع الشدائد ويتعبدهم بانواع المجاهد و يبتلهم بضروب الكاره إخراجًا للنكبر من قلوبهم وإسكانا للنذلل في نفوسهم وليجعل ذلك بضوروب الكاره إخراجًا للنكبر من قلوبهم وإسكانا للنذلك في نفوسهم وليجعل ذلك

فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر فانهًا مصيدة ابليس العظى ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال مساورة السمرم الفاتلة (^)

المبعيدة والمهاوي كالهوات مختفات الاراضي والفجاج العارق الواسعة بين الجبال

(1) يهزوا اي يحركوا مناكبهماي روس اكتافهم لله يرفعون اصواتهم بالنلبية وذلك في السعي والطواف والرمل ضرب من السير فوق المشي ودون الجري والاشعث المنتشر الشعرمع للبد فيه والاغير من علا بدنه الغبار (٦) السرابيل الثياب وإعفاء الشعور تركها بلا حلق ولا قص (٢) الفرار المطنن من الارض وجم الاشجار كثيرها والبني جمع بنيه بضم المباء وكسرها ما ابتنيته وملتف البني كثير العمران

(٤) البرة الحنطة والسمراء اجودها والارياف الاراضي الخصبة والعراص جمع عرصة الساحة ليس بها بناء والمحدقة من احدقت الروضة صارت ذات شجر والمغدقة من اغدق المطركترماوه (٥) الاساس بكسرا البمزة جمع أس مثلتها اوأ ساس (٦) الاعتلاج الالتعلام اعتلجت الاهواج التطبعت اي لأ زال تلاطم الريب

والشك من صدور الناس (٧) فتحا بضمتين اي منتوحة وإسعة

(A) تساور القلوب اي نوائبها رئقاتلها

فَا تَكَدِي أَبِدَا (أ) وَلاَ تَشُوي احدًا الاعالمًا لعلمه ولامقلاً في طمره (أ) وعن ذلك ما حرس الله عباده المومنين (أ) بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الايام المغروضات تسكينًا لاطرافهم (أ) وتخشيعًا لابصارهم وتذليلا لننوسهم ونخفيضًا لغلوجهم وإذها باللخيلاء عنهم لما في ذلك من تعنير عناق الوجو، بالتراب تواضعًا (أ) والتصاق كرائم الجوارح بالارض تصاغرا وكحوق البطون بالمتون من الصيام تذللا مع ما في الزكاة من صرف غرات الارض وغير ذلك الى الها المسكنة والنفر (أ)

انظرول الى ما في هذه الافعال من قمع نواجم الففر () وقدع طوالع الكبر ولقد نظرت فا وجدت احداً من العالمين بتعصب لشيء من الاشياء الاعن علة نحنهل تمو يه نظرت فا وجدت احداً من العالمين بتعصب لشيء من الاشياء الاعن علة نحنهل تمو المجهلاء او حجة تليط بعقول السنباء غيركم () فانكم تنعصبوت لامر لا يعرف له سبب ولاعلة اما الميلس فنعصب على آدم لاصله وطعن عليه في خالمته ، فقال (انا ناري وانت طيني ) وإمان الاغنياء من مترفة الامم () فنعصبوا لآثار مواقع النعم، فقالها ( نحن اكثر اموالاً والادا ومانحن بعد بين ) ، فان كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم المخصال ومحامد الافعال ومحامد الدوراني تفاضلت فيها المجداء والنجداء من يبوتات

<sup>(1)</sup> اكدى المحافر اذا عجز عن التائير في الارض وأشوت الضربة اخطأت المقتل (7) الطربالكسر النوب الخلق او الكساء البالي من غير الصوف اي ان البغي والظلم ولكبر هي آلات ابليس واسلحنه المهلكة لا ينجو منها العالم فضلاً عن المجاهل ولا النقير فضلاً عن المخلي (٢) ماحرس اي حراسة الله للمومنين بالعسلوات المخ ناشئة عن ذلك فإذه الغرائض لتخليص النفوس من تلك الرذائل (٤) الاطراف الايدي والارجل (٥) عبنا قالوجوه كرامها وهو جمع عتبق من عتق اذا وقت بشرته ولمائنون الظهور (٦) هذا نوع من تحكم النفرا في اموال الاغنياء وتسليط لم عليم وفيه اضعاف لكبر الاغنياه (٧) القمع النهر والنواج من نجم اذا طلع وظهر والقدع الكف ولمائع (٨) نليط وتلوط اي تلصق وقوله غيركم اي الا انتم فانكم نتعصبون لاعن حجة يقبلها السفيه ولاعن علة غمة من اللذات وآثار مواقع النعم ما ينشأ على صيغة اسم المفعول الموسع له في النع بتمتع باشاء من اللذات وآثار مواقع النعم ما ينشأ عنها من النعالي والفكر وعلة الميس والام المترفة وإن كانت فاسنة الا انها شيء مية عنها من التعالي والفكر وعلة الميس العمة المنفؤ

العرب و يعاسيب النبائل (1) بالاخلاق الرغيبة وإلاحلام العظيمة والاخطار الجليلة وإلآثار الحمودة . فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار (") والوفاء بالذمام والطاعة للبر وللعصية للكبر وإلاخذ بالفضل وإلكف عن البغي والاعظام للنال والانصاف للخلق والكظم للغيظ واجناب النساد في الارض - وإحذر واما نزل بالام فبلكم من المثلات(٢) بسوء الافعال وذميم الاعال .فنذكروا في الخير والشر احوالم وإحذروا ان تكونوا امثالم فاذا تفكرتم في تفاوت حاليهم (١) فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم (١) وزاحت الاعداء لةعنهم ومدت العافية فيوعليهم وإنقادت النعمة لةمعهم ووصلت الكرامة عليه حبلهم من الاجتناب للفرقة(1) واللزوم للألفة والعاض عليها والنواصي بها واجتنبواكل امر كسر فقرتهم (٢) وأ وهن منهم من تضاغن القلوب ونشاخص الصدور وتدابر النفوس وتخاذل الايدي وتدبروا الحول الماضيت من المومنين قبلكم كيفكانوا في حال التعيص والبلا. (^) ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباه وإجهد العباد بلا وأضيق أهل الدنيا حالا . اتخذتهم الفراعنة عبيدا فساموه سؤ العذاب وجرعوه المرار (١) فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة وقهر الغلبة لايجدون حيلة في امتناع ولا سبيلا الى دفاع حتى اذا راى الله جد الصبر منهم على الاذي في محبته والاحتمال للمكر وه من خوفو جعل لهم من مضائق البلاء فرجا فأبدلم العزمكان الذل وإلأمن مكان الخوف فصاروا ملوكاحكاما وأُثَة اعلاما و بلغت الكرامة من الله لم ما لم تبلغ الآمال اليوبهم

<sup>(</sup>۱) المعاسيس جمع بمسوس وهو امير النحل و يستمل مجازًا في رئيس الفوم كما هنا والاخلاق الرغبية المرضية المرغوبة ولاحلام العنول (٦) المجوار بالكسر المجاورة بمعني الاحتاء بالغير من الظلم والدمام العهد (٢) العنو بات

<sup>(\$)</sup> من سعادة وشقاء (٥) لزمت العزة به شأنهم اي كان سببًا في عزيم وما يتبعهامن الاحوال الآتية ومدت اي انبسطت (٦) من الاجتناب بيان لاسباب العزة و بعد الاعداء وإنبساط العافية وإنقباد النعبة والصلة بحبل الكرامة

<sup>(</sup>٧) الفقرة بالكسر والفتح كالفقارة بالفخيم ا انتظم من عظم الصلب من الكاهل الى عجب الذنب وأوهن اي أضعف والمنة بضم الميم الفوق (٨) الشعيض الابتلاء والاختبار (٩) المراربضم ففتح شجر شديد المرارة نتقلص منة شفاه الابل اذا آكلتة اي جرهوه عصارته

فانظروا كيف كانط حيث كانت الأملاه مجتمعة (1) والاهواء متنقة والتلوب معتدلة والايدي مترادفة والسيوف متناصرة والبصائر نافذة والعزائم واجدة . ألم يكونوا أربابا في اقطار الارضين (1) وملوكا على رقاب العالمين . فانظر وإلى ما صار والله في آخر اموره حين وقعت الغرقة وتشتنت الالغة واختلنت الكلة والافتدة وتشعبوا مختلفين ونفرقوا متحاربين قد خلع الله عنه لباس كرامته وسليم غضارة نعنه (1) وبني قصص أخباره فيكم عبرا للمعتبرين منكم

واعتبر وإنجال ولدا ساعيل و بني اسعق و بني اسرائيل عليهم السلام فا أشداعند ال الاحوال (1) . واقرب اشتباه الامثال . تاملوا امرهم في حال تشتنهم ونفرقهم ليالي كانت الاكاسرة والقياصرة أربابا لهم يحتاز ونهم عن ريف الآفاق (2) وبحرالعراق وخضرة الدنيا المي سنائيج ومها في الربح (1) ونكد المعاش فنركوهم عالة مساكين اخوان دَبر وو بر (٧) أذل لام دارا وأجد بهم قرارا . لا يأ وون الى جناج دعوة يعتصبون بها (١) ولا الى ظل ألهة العنمدون على عزها فالاحوال مضطربة والايدي مختلفة والكثرة متفرقة . في بلاء أزل (١) وأطباقى جهل . من بنات مو ودة (١) واصنام معبودة . وأرحام مقطوعة . وغارات أزل (١) والنظر والى مواقع نعم الله عليم حين بعث اليم رسولا (١١) فعقد بلته طاعتهم . وجع على دهونو ألفتهم كيف نفرت النعمة عليهم جناح كرامنها وأسالت لهم جداول نعيمها والنفت الملة بهم في عوائد بركتها (١) فاصحوا في نعمنها غرقين وعن خضرة عيشها والنفت الملة بهم في عوائد بركتها (١) فاصحوا في نعمنها غرقين وعن خضرة عيشها

- (١) الأملاء جمع ملاً بمنى الجماعة والنوم والايدي المترادخة المتعاونة
- (٦) اربابًا سادات (٩) غضارة النعمة سعنها وقصص الاخبار حكايتها

ورواينها (٤) ٢٤عندال هنا التناسب والاشتباء النشابه (٥) يحتازونهم يشهضونهم عن الاراضي المحتصدة (٦) المهافي المواضع التي تهفوفيها الرياح اي تهسوالنكد بالتحريك المشدة والعسر (٧) الدبر بالتحريك المترحة في ظهر الدابه والوبر شعر المجمال والمراد انهم رعاة (٨) لاياً وون لم يكن فيهم داع الى المحق فياً وون الميه

و يعتصمون بمناضرة دعوته (٩) بلاء أزل على الاضافة والأزل بالغتج الشدة من وأد بنته كوعد اي دفنها وفي حية وكان بنو اساعيل من العرب

روز) من وقد به موقود الهارة عليهم صبغ العرب (١١) هو نبينا صلى العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب الشاملية والله عليه والله عليه والله عليه وسلم (١١) عقال التفاية عليه وسلم (١١) عقال التفاية عليه وسلم (١٢) عقال التفاية المحمل الماجمة أنما تعمد صلى الشاملية

قكمين (''ند تربعت الأمور بهم'''فيظل سلطان قاهر وآونهم الممال الى كنف عزغالب وتعطفت الامور عليهم في ذرى ملك ثابت فهم حكام على العالمين وملوك في اطراف الارضين يملكون الامور على من كان يملكها عليهم ويمضون الاحكام فين كان يضيها فيهم. لاتفهز لهم قناة ('' ولا نفرع لهم صفاة

لا وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة وثلمتم حصن الله المضروب عليكم باحكام المجاهلية (\*) وإن الله سجانة قد امان على جماعة هذه الامة فيا عقد بينهم من حبل هذه الالفة الني ينتفلون في ظلها ويأ وون الى كننها بنعمة لايعرف احد من المخلوقين لها فيمة لانها ارجج من كل ثمن وأجل من كل خطر - وإعلموا انكم صرتم بعد الهجرة أعرابا (\*) و بعد الموالاة أحزابا ما تنعلقون من الاسلام الا باسمه ولا تعرفون من الايان الارسمه

نغولون النارولا العاركانكم تريدون أن تكتأ لم الاسلام على وجهه انتهاكا محربه ونقضا لميثانه "االذي وضعة الله لكم حرما في ارضي وأمنا بين خلتي . وإنكم ان لجأتم الى غيره حاربكم 'هل الكثر ثم لاجبرائيل ولاميكائيل ولامها جرون ولا انصار ينصرونكم الا المغارعة بالسيف حتى بحكم الله بيتكم

وإن عندكم الامثال من بأس الله وقوارعه وإبامه ووقائعه فلا نستبطئوا وعيده جهلا باخذه ويماونا ببطشو ويأسا من باسم فان الله سجانة لم يلعن الغرن الماضي بين ايديكم الا تركيم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ فلعن الله السفها - لركوب المعاصي والمحلم لترك النتاهي

الاوقد قطعتم قيد الاسلام وعطلتم حدوده وأمنم احكامه .الاوقد أمرني الله بقنال

وسلم جمعتهم بعد تفرقهم وجعلنهم جميعًا في بركانها العائدة اليهم

(1) راضين طيبة ننوسهم (٦) تر بعت أقامت (٢) هذا وما بعده كناية عن الغوة والامتناع من الضيم .وإلقناة الرمح .وغمزها جسها باليد لينظر هل هي محناجة للتقويم والتعديل فيفعل بهاذلك .والصفاة المحجر الصلد .وقرعها صدمها التكسر

(٤) ثلمم خرقتم وقوله باحكام الجاهلية متعلق بثلمنم (٥) اي صرتم من اعراب البادية الذين يكتف في اسلامهم بذكر الشهادتين ولن مخالط الايان قلوبهم بعد ان كنم من المهاجرين الصادقين والموالاة المحبة والاحزاب المتفرقون المتقاطعون

(٦) هو ميثاق الاخوة الدينية

اهل البغي والنكك ('' والنساد في الارض فاما النا كثون فقد قاتلت .وإما القاسطون فقد جاهدت ('' وإما المارقة فقد دوخت وإما شيطان المردهة فقدكيته بصعنة سمعت لها وجبة قلبه ورجة صدره ('' و بقيت بقية من اهل البغي ولئن أذن الله في الكرة عليهم لاديلن منهم (''الا ما ينشذر في اطراف البلاد تشذرا

انا وضعت في الصغر بكلاكل العرب (" وكسرت نواجم القرون ربيعة ومضر وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآلو بالقرابة التربية ولهانزلة المخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد بضني الى صدره و يكنفني الى فراشه و يسني جسد و ويشمني عرفه (") وكان بضغ الشئ ثم يلقمنيه وماوجد لي كذبة في قول ولاخطلة في فعل (") ولئد قرن الله به صلى الله عليه وآلو من الدن أن كان فطيا اعظم ملك من ملائكتو بسلك به طريق المكارم ومحاسن اخلاق العالم ليله ونهاره ولقد كنت اتبعة اتباع النصيل اثر أمه (") يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علما و يام ني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء (") فاراه ولا برا، غيري ولم يجمع بيت وإحد يومنذ في الاسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآلو وخد يجة وأنا ناائهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة واقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليو صلى الله عليه وآلو فقلت بارسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان أبس من عادته انك تسمع ما أسمع وترى ما أرى

عدم الروية (٨) النصيل ولد النَّاقة (٩) حراءً بكسراكاء جبلَّ على النَّرب من مكة

<sup>(1)</sup> نقض العبد (٣) القاسطون المجاءرون عن الحق والمارقة الذبن مرقوا من الدين اي خرجوا منة ودوخهم اي اضعنهم وإذلهم (٩) الردهة بالنتج النقرة في المجبل قد يجنبع فيها الماء وشيطانها دو الندية من روساء الخوارج وجد منتولا في ردهة والصعقة الغشية تصيب الانسان من الهول ووجبة القلب اضطرابه وخنتانه ورجة الصدر اهتزازه وارتعاده (٤) لأديلن منهم اي لأمحتنهم ثم اجمل الدولة لغيرهم وما يتشذر اي يتغرق . وي لا يغلت مني الامن يتغرق في اطراف البلاد

<sup>(0)</sup> الكلاكل الصدور عبر بها عن الاكابر . والنواجم من القرون الظاهرة الرفيعة بريد بها اشراف النبائل وربيعة بدل من الفرون (٦) عرفة بالفخ راتحنه الذكية (٧) الخطأة وإحدة الخطأ ينشأ عن الدرون (٧)

الاانك لست بنيّ ولكنك وزير وإنك لعلى خير . ولقد كنت معة صلى الله عليه وآلهِ لما اناه الملأ من قريش فغالوالة بامحمد انك قد ادعيت عظمالم بدعه آباوك ولا احد من بيتك ونحن نسالك امرًا ان اجبئنا اليه وأريتناه علمنا الله نبي ورسول وإن لم تفعل علمنا انك ساحر كذاب فقال صلى الله عليه وآلهِ وما نسالون قالوا تدعولنا هذه الشجرة حيى تنقلع بعروقها ونقف بين بديك فقال صلى الله عليه وآلوان الله على كل شي قدير فإن فعل الله أكم ذلك أنومنون وتشهدون بالحق قالوا نعم قال فاني سأ ريكم ما تطلبون وإني لأ علم انكم لاتفيئون الى خير(١٠ ولن فيكم من يطرح في القليب(١٠) ومن مجزب الاحزاب ثم قال صلى الله عليه وآله يا اينها النجرة أن كنت تومنين بالله واليوم الآخر فتعلمين اني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى نقفي بين يديّ باذن الله . والذي بعثة بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوئ شديد وقصف كفصف احِنحة الطير (٢) حتى وقنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله مرفرفة وألتت بغصنها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يبيه صلى الله عليه وآله فلما نظر القوم الى ذاك قالوا علوًا وإستكبارا فمرها فليا ثك نصفها و يبقى نصفها فامرها بذالك فأ قبل اليه نصفها كاعجب إقبال وأشده دويًّا فكادت تلنف برسول الله صلى الله عليه وآله فغالولكمرا وعنوًا فمر هذا النصف فليرجع الى نصفوكما كان فامره صلى الله عليه وآلهِ فرجع فقلت أنا لا إله الا الله فاني اول، ومن بك بارسول الله واول من أقرّ بان الشجرة فعلت ما فعلت بامر الله تعالى نصديةًا لنبونك وإجلالاً لكلمتك فغال القوم كليم بل ساحركذاب عجبب السحر خفيف فيه وهل يصدقك في امرك الامثل هذا (يعنوني) وإني لن قوم لاناخذه في الله لومة لاغ سياه سيا الصديتين وكالامهم كالام الابرارعُمَّار الليل ومنار النهار (١) متمسكون بحبل القرآن بحيوب سنن الله وسنن رسوله لايستكبرون ولايعلون ولايغاّون (\*) ولاينسدون قلوبهم في الجنان وإجسادهم في العمل

<sup>(</sup>۱) لاتنيئون لاترجعون (۱) القليب كامير البئر والمراد منفقليب بدر طرح فيه نيف وعشرون من آكابر قريش والاحزاب منفرقة من القبائل اجتمعوا على حريو صلى الله عليه وسلم في وقعة المخندق (۲) القصف الصوت الشديد (٤) عارجع عامراى بعمر ونة بالسهر للنكر والعبادة (٥) يغلون يخونون

ومن خطبة له عليهِ السلام

( روي أن صاحبا لامير المومنين عليهِ السلام بقال لهُ همام كان رجلًا عابدًا فقال لهُ يا امير المومنين صف لي المتنين حتى كاني انظر البهم فنثاقل عليه السلام عن جوابه ثم قال باهام انق الله وإحسن فان الله مع الذبن انقوا والذبن هم محسنون فلم يقنع هامر بهذا النول حنى عزم عليه فحمد الله وإنني عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله تمقال) اما بعد فان الله سجانة خلق الخلق حين خلفهم غنيا عن طاعنهم أمنا من معصيتهم لانة لانضره معصية من عصاه ولاتنفعة طاعة من أُطَّاعه فقسم بينهم معيشتهم ووضعهممن الدنيا مواضعهم . فالمتفون فيها هم اهل الفضائل .منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد (١٠) ومشيهم التواضع . غضوا ابصاره عا حرم الله عليهم ووقنوا أساعهم على العلم النافع لم . نزلت أننسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء (١) ولولا الاجل الذي كنب عليم لم نستقر أرواحه في اجساده طرفة عين شوقا الىالثواب وخوفامن العقاب. عظم انخالق في اننسهم فصَّغر ما دونه في اعينهم فهم وإنجنة كمن قد رآ ها (۴)فهم فيها منعمون وهموالنار كَمَن قَدُ رَآهَا فَهُم فِيهَا مَعَذَبُونَ قُلُوبُهُم مُحْزُونَةً وَشُرُورُهُمْ أَمُونَةً وَإِجْسَادُهُ نَحْيَفَةُ (١٠) وحاجاتهم خنينة وإننسهم عنينة .صبروا اياما قصيرة أعنبتهم راحةطويلة تجارة مربحة (\*) يسرها لم ربهم .اراديم الدنيا فلم بريدوها وأسرتهم فندول انسهم منها . أما الليل فصافُّونَ أقدامهم تالين لأجزاء القرآن برتلونة ترتيلًا ، يحزنون بم أنفسهم و يستثيرون دول، دائهم (1)فاذا مرّول بآية فيها نشويق ركنول البهاطمعا وتطلعت نفوسهم البها شوقا

<sup>(</sup>١) ملبثهم الخ اي انهم لاياً تون من شهوانهم الا بقدر حاجاتهم في نقويم حياتهم فكان الانناق كثوب لهم على قدر ابدانهم لكنهم بتوسعون في الخيرات

<sup>(</sup>٦) نزلت الخ اي انهم اذا كانوا في بلام كانوا بالامل في الله كانها بنه رخاء لا بجزعون ولا يجنون واذا كانوا في رخاء كانوا من خوف الله وحذر النفية كانهم في بلاء لا يبطرون ولا يجبرون (٢) اي هم على يقين من الجنة والناركيتين من را ها فكانهم في نعيم الاولى وعذاب الثانية رجاء وخوفا (٤) نحافة اجساده من الذكر في صلاح دينهم والقيام بما يجب عليم له (٥) يقال أربحت التجارة إذا أفادت ربحا (٦) استثار الساكن هجه وقارئ القرآن يستثير بو الذكر الماجي الجهل فهو دواق ه

وظنول انها نصب اعبنهم وإذا مرول بآية فيها نخويف أصغوا البها مسامع قلوبهم وظنول ان زفير جههم وشهبتها في اصول آذائهم () فهم حانون على أوساطهم منترشون لجباههم واكتهم وركبهم وإطراف اقدامهم يطلبون الى الله تعالى في فكاك رقابهم وإلما البهار شحلاه علاه أبرار انقياء قد براهم انحوف بري القداح () ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالفوم من مرض ويقول قد خواطول () واقد خالطهم امر عظيم الايرضون من أعالهم التليل ولا يستكثرون الكثير فهم لاننسهم متمون ومن أعالم مشنقون (أ) اذا زكِّي احده (أ) خاف ما يقال له فيقول أنا أعلم بنسي من غيري وربي أعلم بي من ننسي الملهم لاتواخذ ني بما يقولون واجعلني افضل ما يظنون واغفرلي ما لا يعلمون

فمن علامة احدهم انك ترى له قوة في دين . وحزما في لين وليمانا في يتين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى (أ وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طبع (" يعمل الاعال الصائحة وهو على وجل يسي وهمة الشكر و يصبح وهم المذكر . يبيت حذرا و يصبح فرحا حذرا لما حذر من المنفل والرحمة . لمن استصعبت عليه ننسة فيا تكن (" المهم المنالة وفرحا وا اصاب من النفل والرحمة . لمن استصعبت عليه ننسة فيا تكن (" المهم والنول سؤ لما فيا تحب قرة عينه فيا لا يزول (" و وهادته فيا لا يبنى . و ترج الحلم بالعلم والنول بالعلم والنول العلم المره العلم والنول العلم المره العلم والنول العلم العلم والنول العلم العلم والنول و والنول العلم والنول النول العلم والنول والنول والنول والنول والنول والنول والنول والنول العلم والنول وا

(۱) زفير النار صوت توقدها وشهيقها الشديد من زفيرها كانة تردد البكاء ال نهيق الحمار اي انهم من كمال يقينهم بالنار يخيلون صوتها تحت جدران آذانهم فهم من شدة المخوف قد حنوا ظهورهم وسلطوا الانحناء على اوساطهم وفكاك الرقاب خلاصها (۲) القداح جمع قدح بالكسروهو السهم قبل ان يراش وبراه نحنه اي رقق

(۱) العداح جمع قدح بالمسروهوالسم قبل ان يراش و براه محنه اي رفق المخوف اجسامم كا ترقن السهام بالنحت (۲) خولط في عقله اي مازجه خلل في والامرالعظيم الذي خالط عقرلم هو الخوف الشديد من الله (٤) مشنقون خاتفون من التقصير فيها (٥) زكيمدحه احد (٦) قصداً اي اقتصاداً والنجل النظاء رباليسر عند الناقة اي النقر (٧) الخرج عدالشي حرجا اي الما اي تباعدا عن طمع (٨) ان استصعبت اي اذا لم تطاوعه نفسه فيا يشتى عليها من الطاعة عافيها بعدم اعطائها ما ترغبه من الشهوة (١) ما لابزول هو الآخرة وما لايني الدنيا (١٠) مترورا اي قلبلا وحريزا اي حصينا

حريزا دينه مينة شهوته مكطوما غيظه ما كبير منة مأ مول والشرمنة مأ مون . ان كان في المعافلين كتب في الذاكرين لم يكتب من الفافلين . يعنو عمن ظلمه و يعطي من حرمه و يصل من قطعه . بعيد المحداث اينا قوله غائباً منكره حاضرا معروفه مقبلا خيره مدبرا شرّه . في الزلازل وقور (" وفي المكاره صبور و يث الرخاه شكور ملايحيف على من يبغض ولا يأثم قيمن يحب (") يعترف بالحق قبل ان يشهد عليه . لا يضيف على من يبغض ولا يأثم قيمن يحب (") يعترف بالحق قبل ان يشهد عليه . لا يضيف على من يبغض ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر ولا ينابذ بالألفاب (" ولا يضار بالمجار ولا يشمت بالمصائب ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من المحق . إن صحت لم يغمة صته وان بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتق لله . نفسة منة في عناه والناس منة في راحة . أ تعب نفسه لآ خرته وأ راح الناس من نفسو . بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة و دنوه ممن دنا منة اين " ورحة . ايس تباعده بكبر وعظمة ولا دنوه بكر وخد يعة

(قال فصعق هام صعنة كانت ننسة فيها ('') فقال امير المومنين عليه السلام. أما وللله لقد كنت اخافها عليه ثم قال أهكذا تصنع المواعظ البالغة باهلها ، فقال له قائل فا بالله. يا امير المومنين ('') فقال . ويحك ان لكل اجل وقتًا لا يعدو، وسببًا لا يتجاوز، فهلا لاند لمثلها فانما ننث الشيطان على لسانك)

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام بصف فبها المنافقين

نحمده على ماوفق له من الطاعة وذاد عنه من المعصية (^ ) ونساله لمنتهِ تمامًا وبجبلهِ

<sup>(</sup>١) اي ان كان بين الساكتين عن ذكر الله فهو ذاكر له بقلبه وإن كان بين الذاكرين بلسانهم لم يكن مقتصرا على تحريك اللسان مع غفلة القلب

 <sup>(</sup>٦) المحنى النبج من النول (٩) في الزلازل اي في الشدائد المرعدة والوقور الذي لا يضطرب (٤) لا يا ثم الخ اي لاتحملة المحمة على ان يرتكب الماً لا رضاء حبيبه (٥) اي لا يدعو غيره باللقب الذي يكرهه و يشتزمنة

<sup>(</sup>٦) صعق غشي عليه (٧) فيا بالك لاتموت مع انطواء سرك علي هذه الملواعِظ المبالغة . وهذا سول الوقع البارد (٨) ذاد عنهُ حي عنهُ

اعتصاماً .ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله خاض الى رضوان اللهكل غمرة (۱) وتجرعً فيه كل غصة وقد تلوّن لهُ الأدنون (۲) وتألب عليه الاقصون وخلعت اليه العرب أعنتها وضربت لحاربته بطون رواحلها حتى انزلت بساحنه عداويها من أبعد الدار وأسحق المزار (۲)

اوصيكم عباد الله بتقوى الله وإحذركم اهل النفاق فانهم الضالون المضلون والزالون المزلون من عباد و برصدونكم بكل المزلون عبد وتكم بكل مرصاد وقل بهم دوية ("وصفاحم نقية ويشون الخفاه (") ويعدبون الضراء ووصفهم دوله وقولم شفاء وفعلم الداء العياء (أ) حسدة الرخاء (") ومؤكدو البلاء ومفنطو الرجاء . لم بكل طريق صريع (") ولى كل قلب شفيع ولكل شجو دموع (")

(1) الغمرة الشدة (٦) نلون اي نقلب لة الادنون اي الاقربون فلم يثبتوا معة وتألب اي المجمع على عداوته الاقصون اي الابعدون وخلعت العرب أعنها حجم عنان وهو حبل اللجام اي خرجت عن طاعنه فلم تنقد له بزمام او المراد انها خلعت الاعتقادية سرعة الى حريد فان ما لايسكة عنان بكون اسرع جريًا والرواحل مجمع راحلة وفي الناقة اي سافط ركائهم اسراعا لحاربي (٢) أحتى اقصى (٤) الزالون من زلّ اي اختاطاً والمزلون من أزله اذا أوقعة في الخطاء (٥) ينتنون اي ياخذون في فنون من القول لا يذهبون مذهبًا وإحدًا و يعمدونكم اي يقيمونكم بكل عاد والعاد ما ينام علي النام عن اهوائهم اقاموكم عليها باعدة من المخديمة حتى توافقوه والمرصاد يمعل الارتقاب ويرصدونكم يقمدون لكر بكل طريق ليجولوكم عن الاستفامة

 (٦) دوية اي مريضة من الدوى بالنصر وهو المرض وإله نماح جمع صفحة وللمراد منها صفاح وجوهم ونفاويها صفاؤها من علامات العداوة وقلوبهم ملتهبة بنارها

(٢) يشون مشي التستر و يدبون اي يمشون على هينة دبيب الضراء اي يسرون سريان المرض في الجسم او سريان النقص في الاموال والانفس والثمرات

(٨) الداء العياء بالنتجالذي أعبى الاطباء ولا يكن منة الشناء (١) حسدة جمع حاسد اي بحسدون على السمة ولذا نزل بلاء باحد اكدوه وزادوه ولذا رجى احد شيئا اوقعوم في الننوط واليأس (١٠) الصريع المطروح على الارض اي المهم كثيرا ما خدعل النحاصا حى اوقعوم في الملكة (١١) النجو المحزن اي يبكون تصنعاً

ينقارضون الثناء ("ويتراقبون الجزاء إن سألها أكفعاء (" ولن عذلها كشفط ولن حكموا أسرفها .قد والكل حقى عناساً ولكل قائم ماثلاً ولكل حقى قائلا ولكل باب منتاحًا ولكل ليل مصباحا . يتوصلون الى الطع بالياً س ليقيموا بو أسوافهم وينفقها بو أعلاقهم (") يقولون فيشبهون (" ويصفون فيو هون قد هو نقل الطريق (" وأضلعها المضيق فهم لمة الشيطان (" وحمة النيران .اولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم المخاسرون

ومن خطبة له عليه السلام

انحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حيرمفل العيون من عجائب قدرته (۱) وردع خطرات هاهم النفوس عن عرفان كنه صنعه (۱) وإشهد ان لا آيله الا الششهادة لويان وليقان وإخلاص وإذعان وإشهد ان محمد اعبده ورسوله . ارسله وإعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة (۱) فصدع بالحق وتصح للخلق وهدى الى الرشد وأمر بالتصد صلى الله عليه وآله

وإعلموا عبادالله انه لم يخلقكم عبدًا ولم يرسلكم هملا علم مبلغ نعمه عليكم وأحصى

متى اوادول (١) يتفارضون كل واحد منهم يثني على الآخر ليثني الآخر عليه كأن كلامنهم يسلف الآخر دينًا ليوديه اليه وكل بعمل للآخر عملاً برنت جزاءه عليه

<sup>(</sup>٢) بالغول في السوال وأكحول وإن عدلول اي لاموا كشفول اي فضحوا من يلومونه

بنقون اي بروجون من النفاق بالنتح ضد الكساد والأعلاق جمع علق

الشيى النفيس والمرادما يزينونه من خداتهم (٤) اي يشبهون الحق بالباطل (٥) يهونون على الناس طرق السيرمعم على اهوائهم الفاسدة ثم بعد ان يتقادط

<sup>(°)</sup> چېومون سي سامن حرو احدور م علي سي ما است. لم يضلعون عليم المضائق اي مجعلونها معوجة بصعب تجاوزها فيهلكون

<sup>(7)</sup> الله بضم فنخ الجماعة من الثلاثة الى العشرة والمراد هنا مطلق الجماعة والحمة بالتخفيف الابرة تلسع بها العقرب ونحوها والمراد لهب الديران (٧) المقل بضم ففتح جمع مقلة وهي شحمة العبن التي تجمع المبياض والسواد (٨) هام النوس همومها في طلب العلم (١) من طبس بتخات اي اعتى واندرس وصدع أي شق بناء الماطل بصدمة الحق والقصد الاعند الى في كل شيئ

احسانه البكم فاستغقوه وإستمجيمه (۱) وإطلبوا اليه واستخوه فيا قطعكم عنه حجاب ولا أغلق عنكر دونة باب وانه لدكل مكان وفي كل حين وأولن ومع كل إنس وجات لايفه المطاء (۱) ولاينقصة الحياء ولايستنفه سائل ولايستقصيه نائل ولايلو يوشخص عن شخص ولا يلهيه صوت عن صوت ولاتحجزه هبة عن سلب ولايشغلة نخصب عن رحمة ولا تولمة رحمة عن عقاب ولا يجنه البطون عن الظهور ولا يقطعة الظهور عن البطون .قرب فنأى وعلا فدنى وظهر فبطن و بطن فعلن ودان ولم يُدن (۱) لم يدرأ المغلق باحزال (۱) ولااستمان بهم لكلال

اوصيكم عباد الله بنقوى الله فانها الزمام والقوام'' فيمسكوا بوثائقها وإعتصموا بمقائقها تول بكم الى أكناف الدعة '' ولوطان السعة ومعاقل الحرز ومنازل العزفي بوم تشخص فيه الابصار ونظلم الاقطار و بعطل فيه صروم العشار'' و بنخ في الصور فنزهق

(1) استغوره اسااوه النتج على اعدائكم واستنجعوه اسالوه النجاح في اعالكم واستعفوه النمسط منة العطاء (1) ثم السبف كسر جانبه مجازعن عدم انتقاص خزائنه بالعطاء ولا كما كناب العطاء ولا كما العطاء ولا كما والمستخورة والمستفوة أنى على آخر ما عند ولله سبحانة لا نهاية الما لديه من المواهب ولا يلويه اي لا يبلغ و توله له تدهلة و مجنه كيظنه يستره وكأنة يريد رضي الله عنه أن صور الموجودات حجابين الوهم وسبحات وجهه وعلو ذاته ما تعلله قل عن اكتناهه فهو بهذا باطن ومع ذلك فالاثنيا بذاتها لا وجوده فالوجود الم وأغا وجودها نصبتها اليه فالوجود المحقيقي البرئ من شوائب العدم وجوده فالوجودات المعام الوجود الحق المناهد من شوائب العدم وجوده فالوجودات المعام العرادي وحاسب ولم يجاسبه احد تثنين الاوصاف الاثنية (٢) دان جازى وحاسب ولم يجاسبه احد

(٤) ذراً اي خلق والاحدال الذكر في العلى وطلب التمكن من إبرازه ولا يكون الا من العجز. والكلال الملل من التعب (٥) التقوى زمام يقود للسعادة وقوام بالفتح اي عيش يحبى به الابرار (٦) الاكان جمع كن بالكسر ما يستكن به والدعة خنف العيش وسعته والمعاقل المحصون والمحرز المحنظ (٧) الصروم جمع صرمة بالكسر وهي قطعة من الابل فوق العشرة الى تسع عشرة او فوق العشر بن الى الثلاثين او المحبسين والمشار جمع عشرا مبضم ففتح كنساء وهي الناقة مضى لحملها عشرة اشهر وتعطل جماعات الابل اهالها من الرعي والمراد أن يوم القيامة تممل فيو

كل مهجة وتبكم كل لهجة وتذل الثمّ الشواخ (١) والصم الرواح . فيصير صلدها سرابا رقرقا(١) ومهدها قاعا سملقا فلا شفيع بشفع ولاحيم يدفع ولامعذرة تنفع

### ومنخطبةلة عليه السلام

بعثة حين لاعلم قائم (٢) ولا منار ساطع ولا منهج وإضح

اوصيكم عباد الله بتقوى الله وإحدركم الدنيا فانها دار يخوص `` ومحلة تنفيص ساكنها ظاعن وقاطنها باعن (`` متميد باهلها ميدان السفينة نقصفها العواصف في مجميح المجال (`` الغرق الوبق `` ومنهم الناجي على بطون الامواج تحفزه الرباح باذيالها وتحملة على أهوالها فها غرق منها فليس بستدرك وما نجا منها فالى مهلك

عباد الله الآن فاعلمول والالسن مطلفة والابدان صحيحة والاعضاء لدنة (^) وللمغلب فسيح والمجال عريض قبل إرهاق الفوت ('') وحلول الموت . محففوا عليكم نزوله ولا تنظرول قدومه

ننائس الاموال الأشتغال كل شخص بنجاة نفسه (۱) الشم جمع أشم اي رفيع والشامخ المتسامي في الارنفاع والحم جمع اصم وهو الصلب المصبت اي الذي لاتجويف فيو والراسخ الثابت (۲) الصلد الصلب الاملس والسراب ما يخيلة ضوء الشمس كالما ، خصوصاً في الاراضي السبخة وابس بماء ، والرقرق مجعفر المضطرب ، ومعهدها الحول الذي كان يعهد وجودها فيو. وإلقاع ما اطأن من الارض والسملق مجعفر المستوي اي تنسف تلك المجال و يصرر مكانها قاعاص نصفا اي مستويا (۲) الضمير في بعثه للنبي صلى الله عليووسلم و الشعليووسلم (۵) المشخوص المذهاب والانتقال الى بعيد (۵) بائن مبتعد منفصل

(٦) تيد اى تضطرب الضطراب السفينة نقصفها اي تكسرها الرباح الشديدة

(٢) الوبق بكسر الباء الهالك اى منهم من هلك عند تكسر السفينة ومنهم

من بقيت فيواكمياة تخلص محبولاعلى بطون الامواجكان الامواج في انتناخها كالحيوان المنطب على ظهره و بطنه لا على وتحفزه اى تدفعة ومصيره هذا الناجي ايضًا الى الهلاك بعد طول العناء (٨) اللدن بالفتح اللين اي والاعضاء في لين اكمياة يكن استعالها سيثم العمل ولمنقلب بفتح اللام مكان الانقلاب من الضلال الى الهدى في هذه الحياة

( ٦) . أرهنه عن الشبئ اعجله فلم بنمكن من فعله والنوت دهاب الفرصة بحاول الاجل

ومن خطبة له عليه السلام

ولقد علم المستخفظون من أصحاب محمد صلى الله عليو والو(') أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط. ولقد واسته بنندي في المواطن التي تنكص فيها الابطال(') وتذا خر فيها الاقدام نجدة اكرمني الله بها (') ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن رأسه لعلى صديري ولقد سالت نفسه في كني فامررتها على وجهي (') ولقد وابت غسله صلى الله عليه والمواللائكة أعواني فضجت الدار والا فنية (') ملا يهبط وملا يعرج وما فارقت معي هينة منهم (') يصلون عليه حتى وإريناه في ضريجه. فمن ذا أحق به مني حيا ومينا وانفدوا على بصائركم (') ولتصدق نياتكم في جهاد عدوكم فوا لذى لا إله الا هو اني لعلى جادة المحق وانهم لعلى مزلة المباطل (') أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم

## ومن خطبة له عليه السلام

يملم عجيج الموحوش في الفلوات ومعاصي العباد في المخلوات وابختلاف النينان في المجار الغامرات (١) وتلام الماء بالرياح العاصفات وإشهد ان محمد انجبب الله (١٠) وسنير وحيه ورسول رحمته

(۱) المستجنظون بنتج الغاء اسم منعول اي الذين اودعهم النبي صلى الله عليووسلم اما نه سره وطالبهم مجنظها. ولم يرد على الله ورسولو لم يعارضها في احكامها (۲) المواساة بالشبيء الاشراك فيه فقد اشرك النبي في نفسه ولا تكون با لمال الا

- (٢) المواساة بالشيء الاشراك فيه فقد اشرك النبي في نفسه ولاتكون بالمال الا ان يكون كفافا فان اعطيت عن فضل فليس بمواساة قالول والنصيج في الفعل آسيته ولكن نطق الامام حجة (٢) الخيدة بالفتح الشجابمة ونصبها هنا على المصدرية لفعل محذوف (٤) نفسة دمة روي ان النبي صلى الله عليه قاء في مرضو فتاني قيأه امير المومنين في يده ومسح به وجهه (٥) ضجيج الداركان بالملائكة النازلين والعارجين ولافنية جمع فناء بكسر الناء مإ انسع امام الدار (٦) الهينمة الصوت اكمني
- (٧) البصيرة ضياء العقل كانة يقول فاذهبوا الى عدوكم محمولين على اليقيت الذي لاربة فيه (٨) المزلة مكان الزلل الموجب للسقوط في الهلكة (٩) الدي الدين الذي الدين الدي
  - (٦) النينان جمع نون وهو إنحوت (١٠) النجيب المختار المصطفى

اما بعد فاوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم واليه يكون معادكم و به نجاح طلبتكم واليه منهى رغبتكم ونحوه قصد سببلكم واليه مرامي مفزعكم (۱۱) فان نقوى الله دول دا، قلوبكم و بصرعى افقدتكم وشناء مرض اجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دنس انفسكم وجلاء غشاء ابصاركم وأمن فزع جاشكم (۱۲) وضياء سواد ظلمتكم فاجعلوا طاعة الله شعارًا دون دناركم (۱۳ ودخيلا دون شعاركم ولطيفا بين اضلاعكر وأميرا فوق اموركم ومنهلا لحين ورودكم (۱۱ وشفيعا لدرك طلبتكم وجنة ليهم فزعكم ومصابح لبطون قبوركم وسكنا المول وحشتكم ونفسًا لكرب مواطنكم فانطاعة الله حرز من منالف مكتنفة ومخاوف متوقعة وأور نيران موقدة (۱۱ فين اخذ بالتقوى عزبت عنه الامواج بعد عنه الله المورج بعد مرارتها وأسهلت له الصعاب بعد إنصابها (۱۲) وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها وتحد بت تركمها وأسهلت له الصعاب بعد إنصابها (۱۲) وهطلت عليه الكرامة بعد قعوطها وتحد بت غليه الرحة بعد نفورها (۱۸) و تنجرت عليه الديم بعد نضوبها وو بلت عليه المركة بعد إرذاذها

فانقوا الله الثدي نفعكم بموعظته ووعظكم برسالته ولمتن عليكم بنعمتو فعبدول انفسكم لعبادتو<sup>(۱)</sup> واخرجوا اليه من حق طاعنو

فُم ان هذا الاسلام دين الله الذي اصطناه لننسيواصطنعه على عينه (١٠٠ وأصفاه خيرة

(۱) مرمى المفزع ما يدفع اليو المخوف وهو اللجأ اي واليو ملاجىء خوفكم

(٦) المجاش ما يضطرب في القلب عند الغزع او الةبهب او توقع المكروه

(٢) الشعارما يلي البدن من الثياب والدثار ما فوقه (٤) المنهل ما ترده الشاربة من الماء للشربه والدرك بالتحريك المحاق والطلبة بالكسر المطلوب والمجنة بالشم الوقاية (٥) الاطربالمضم حرارة النار ولهيبها (٦) عزبت بالزاي غابت و بعدت (٧) الانصاب مصدر بمعنى الاتعاب (٨) تحدب عليه عطف ونضب الماء نضو با غار وذهب في الارض ونضوب النعبة فلتها او زوالها ووبلت الساء أمطرت مطرا شديدا وأردت بنشديد الذال إرضاذا أمطرت مطرا ضعيدًا سيخ سكون كأنه الغبار المتطاعر (٩) فعبدوا اي فذللول (١٠) اصطناع الشي على العين الامر بصنعت والمراد منة هنا على الدين وتكيله على حسب علم الله الأعلى وتحت عنايته مجفظ و وجه التجوز ظاهر و

خلقه وأفام دعائمه على محبته .أذل الأديان بعزتو ووضع الملل لرفعو وأهاف اعداه مراحة وخذل محاد يه بنصره (1) وهدم أركان الضلالة بركو وسقى من عطش من حياضه وأناق المحياض لموائحة (۱) ثم جعلة لاانتصام لعروته ولافك لحلقته ولاانبدام لاساسه ولا زوال الدعائمه ولا انقلاع المجبرته ولا انقطاع لمدته ولاعناء المدائمة (المجدد أندوعه ولا ضنك الطرقه ولا وعوثة لسهولته ولا سواد لوشحه ولا عوج لانتصابه ولا عصل في عوده "ولا وعث الحجه ولا انطناء لمصابحه ولا مرارة لحلاوته فهو دعائم أساخ يفي عوده "ولا وثبت لها أساسها و بنابيع غزرت عيونها ومصابح شبت نيرانها ومنار اقتدى بها سفارها (") في علام قصد بها نجاجها ومناهل روي بها ورادها جعل الله فيه منتهى رضوانه وذروة دعائمه وسنام طاعنه فهو عند الله وثيق الاركان رفيع البنيان منير البرهان مضيء النيران عزيز السلطان مشرف المنار (1) معوز المفار فشرفوه واتبعوه وأدوا المبوحنه وضعوه مواضعه

ثم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه و آلهِ بالحق حين دنا من الدنيل الانقطاع وأ قبل

مأصناه العملاء ويو أخلصه له ولكره به وخيرة بغنج الخاء افضل ما يضاف اليو اي واكر هذا الدين بافضل المخلق ليبلغه للناس (۱) عاد يه جمع محاد الشديد المخالفة والركن العزوالمنعة (٦) ننق المحوض كدر امتلاً وأناقه ملاً و والمواتح جمع ماتح نازع الماء من المحوض (٢) العفاء كبحاب الدروس والاضحالل والمجذ النطع الفضك الفيق والوعونة رخاوة في السهل نغوص بها الاقدام عند السير فيعسر المشي فيه والوضح محركة بياض الصبح والعصل بفتح الصاد الاعوجاج يصعب نقويه ووعث الطريق تعسر المشي فيه والفح الطريق العاسريق الواسع بين جلين (٤) أساخ أنبت واصل ساخ خاص في لين وخاض فيه والا سناخ الاصول وغزرت كثرت وشبت النار ارتفعت من الايقاد (٥) المنار ما ارتفع لتوضع عليه نار يهتدى اليها السافر وه غير من الحق على اوليات الطرق الواسطها المدل عليها فهو هدايات بسبها قصد الساكون طرقها (٦) مشرف النار ارتفها مرتفعة وأعوزه الشبي احناج اليه فلم ينافول لمنار ، صدر من ثار الغبار اذا هاج اي لوطلب مرتفعة وأعوزه الشبي احناج اليه فلم ينافول لمنار ، صدر من ثار الغبار اذا هاج اي لوطلب أحد إثارة هذا الدين الماسلطاع للباتو

من الآخرة الاطلاع ('')وأ ظلت جميما بعداشراق ('')وقامت باهلها على ساق . وخشن منهامهاد . وازف منهاقياد . في انقطاع من مدتها . واقتراب من أشراطها ('')وتصرم من اهلها وانتضام من حواتها و وعناء من أعلامها وتكشف من عوراتها وقصر من طولها جعلة الله بلاغا لرسالته وكرامة لامته وربيعًا لاهل زمانه ورفعة لاعوانه وشرفا لانصاره

ثم انزل عليه الكتاب نورا لانطناً مصابيمه وسراجاً لايمنبو توقده (\*) وبجر الايدرك قعره ومنهاجاً لايضل نفجه (\*) وبجر الايدرك قعره ومنهاجاً لايضل نفجه (\*) وشعاعاً لايظلم ضووه و فرقاناً لايخمه برهانه وتبيانالا تهدم اركانه وشفاء لايخشى أسقامه وعزّاً لاينمزم أنصاره وحقاً لايخذل أعوانه . فهو معدن لايان و مجبوبته (\*) و ينابيع العلم و بجوره ورياض العدل وغدرانه (\*) وأنافي الاسلام وبنانه وأودية الحق وغيطانه (\*) و بحرلاينزفة المنتزفون (\*) وعيون لاينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها المسافروون وأعلام لا يعمى عنها المدائرون وكام لا يعمى عنها المدائرون وكام لا يعموز عنها الغاصدون (\*) ععله الله والعطش العلماء وربيعالقلوب

<sup>(1)</sup> الاطلاع الاتيان اطلع فلان علينا اي أنانا (٢) الضيرفي هجنها للدنيا وقامت باهلها على ساق اي افزعتهم وخشونة المهاد كناية عن شدة آلامها وأ رف كدرج اي قرب ولماراد من التياد انتيادها للزوال (٢) الاشراط جمع شرط كسب اي علامات انقضائها والتصرم التقطع ولانفصام الانقطاع وإذا انقصمت المحلقة انتشار الاسباب تبددها حتى لاتضبط وعناء الاعلام اندراسها

 <sup>(</sup>٤) خبت النارطنبت (٥) المنهاج الطريق الواسع والسجج هذا السلوك
 ويضل رباعي اي لايكون من سلوكو إضلال (٦) بجبوحه المكان وسطة

<sup>(</sup>٧) الرياض جمع روضة وهي مستنفع الماء في رمل او عشب والمفدرات جمع غدير وهو القطعة من الماء يغادرها السيل والمراد ان الكتاب مجمع العدالة تلنفي فيه متنرقا بها والاثنافي جمع أثنية أمجر يوضع عليوالقدر اي عليوفا لم الاسلام (٨) غيطان الحق جمع غاطي او غوط وهو المطهئن من الارض اي ان هذا الكتاب منابت طيبة بزكوبها المحق وينمو (٩) لاينزفة اي لاينني ما وولا يستفرغها لمفترفون ولا ينضبها كيكرمها اي ينقصها والما نحون جمع مانح ناوع الما من المحوض والمناهل مواضع الشرب من النهر ولا يغيضها من أغاض الما ونقصه (١٠) آكام جمع اكمة وهو الموضع يكون اشد ارتناعا مما

النتها. ومحاج لطرق الصلحاء ودوله ليس بعده داء ونورا ليس معة ظلمة وحبلا وثيقاً عروته . ومعقلامنيةاً دولته وعزًا لمن ثولاه . وسلما لمن دخلة . وهدى لمن اتنم بو . وعذرا لمن انفحاله وبرهانا لمن نكام بو وشاهدا لمن خاصم بو وفلجا لمن حاج بو (") وحاملا لمن حملة ومطية لمن أعملة رآية لمن نوسم وجنة لمن استلأم (") وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى

#### ومن كلام لة عليهِ السلام كان يوصي بهِ اصحابه

تعاهد والمرالصلاة وحافظوا عليها ولسنكتر وا منها ونقربوا بها فانها كانت على المومنين كتابا موقوتا . ألا تسمعون الى جواب اهل النار حين سلط . ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين . وإنها لخسة الدنوب حت الورق (أوطلقها إطلاق الربق (أو وسلم بالمحمة (أكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم واللبلة خس مرات فا عبى أن يبقى عليه من الدرن . وقد عرف حقها رجال من المومنيت الذين الانشغلم عنها زينة متاع والاقرة عين من والد والامال يقول الله سجانة . رجال لا تلهيم تجارة والا يبع عن ذكر الله وإقام الصلاة وابتاء الزكاة ، وكان رسول الله صلى الله عليه والوائد ، وكان رسول الله صلى الله عليه والوائد الله سجانة . وأمر حوله وهو دون الجبل في غلظ لا يبلغ ان يكون حقراً افطرق الحق تنتهي الى أعالى هذا الكتاب وعنده الينقط سير السائرين اليه لا يتجاوزونها والمتجاوز هالك والمحاج جم محجة الكناب وعنده المنتقط سير السائرين اليه لا يتجاوزونها والمتجاوز هالك والمحاج جم محجة الكناب وعنده المنتقط سير السائرين اليه لا يتجاوزونها والمتجاوز هالك والمحاج جم محجة الكناب وعنده المنتقط سير السائرين اليه لا يتحافظ الظفر الذن . (1) المحادة من المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة من المنافرة الم

وهي الجادة من الطريق (١) الفج الفغ الطنر والنوز (٦) الجنة بالضم ما يج يق الضرر وإستلام اي لبس اللامة وهي الدرع ارجميع أدوات الحرب اي ان من جعل الفرآن لامة حربه لمدافعة الشبه والنوقي من الضلالة كان النرآن وقاية لله

(٢) حت الورق عن الشجرة قشره (٤) الربق بالكسر حبل فيوعدة عرى كل منها ربقة اي اطلاق الحبل من ربط يو فكأن الذنوب ربق في الاعناق والصلاة تنكيامنة (٥) أنحمة بالنح كل عين تنجبا لماء الحاريستشفى بهامن العلل والدرن الوسخ ، روي في الحديث ان النبي صلى الله عليه قال أيسر احدكم ال يكون على بايو حمة بغتسل منها كل يوم خمس مرات فلا يبقى من درنوشي قالول نعم قال انها الصلوات الخمس (٦) نصبا بنخ فكسر اي نصبا

أهلك بالصلاة وإصطبر عليها فكان يامر اهله ويصبرعليها نفسه

ثم أن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانًا لاهل الاسلام فمن اعطاها طيب النفس بها فانها تجعل له كتارة ومن النار حجازا ووقاية . فلا يتبعنها احد نفسه (1) ولا يكثرن عليها لهنه فان من اعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو افضل منها فهو جاهل بالسنة مغبون الآجر ضال العمل طويل الندم

ثُمُ أَداء الامانة فقد خاب من ليس من اهلها . إنها عرضت على السموات المبنية والارضين المدحوة (''ولمجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولاأ على ولا أعظم منها ولموامتنع شي بطول او عرض او قوة اوعز لامتنعن ولكن اشنقن من المعقوبة وعتلن ماجهل من هو أضعف منهن وهو الانسان إنه كان ظلوما جهولا

ان الله سجمانة لابخفي عليه ما العباد مقترفورت في ليلهم ونهارهم(<sup>٢)</sup> لطف به خبرا واحاط به علما .اعضاؤكم شهوده وجوارحكم جنوده وضائركم عيونه وخلواتكم عيانه

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام

ولله ما معاوية بأ دهى مني ولكنة يغدر وينجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ولكن كل غدرة فجرة ولكل نجرة ولكل غادر لولع، يعرف به بوم القيامة والله ما أستغفل بالمكيدة ولا أستغمز بالشديدة (١٠)

# ومن كالام له عليه السلام

ا يها الناس لانستوحشول في طربق الهدى لنلة اهلو فان الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها فصير (''موجوعها طويل

<sup>(1)</sup> اي من اعطى الزكاة فلا تذهب ننسة معما اعطى نعلقا به ولهذا عليه و ومغبون الاجرمنقوصه (۲) المدحوة المبسوطة (۲) مقترفون اي مكتسبون والخبر بخم الخاء العلم والله لطيف العلم بما يكسبة الناس اي دقيقه كأنه ينفذ في سرائرهم كما ينفذ لطيف المحواهر في مسام الاجسام بل هو اعظم من ذلك والعيان بكسر العين المعاينة ولم لمشاهدة (٤) لا استفهز مبني للعجهول اي لا استضعف بالقوة الشديدة ولم لمنى لا يستضعفني شديد القوة و الغهر محركة الرجل الضعيف (٥) المائدة هي مائدة الدنيا فلا نفرنكم رغباتها فننضم بكم مع الضائون في محبتها فذلك متاع قليل

أيها الناس انما يجمع الناس الرضاء والسخط (١) وإنما عقر ناقة ثمود رجل وإحد فعمم الله بالهذاب لما عموه بالرضاء فقال سجانه . فعقر وها فاصبحوا نادمين . فماكان الا ان خارت ارضهم بالخسفة (٢) خوار السكة الحجاة في الارض الخوّارة

ايها ألناس من سالك الطريق المواضح ورد الماء ومن خالف وقع في التيه

ومن كلام لة عليه السلام عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام

السلام عليك بارسول الله عنى وعن ابتك النازلة في جوارك والسريعة المجاق بك وقل بارسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي الآ أن لي في التأسي بعظيم فرقتك (٬٬ وفادح مصيبتك موضع تعز و فلقد وسدنك في ملحودة قبرك وفاضت بين غيري وصد بي نفسك انا لله وإنا اليه راجعون فلقد استرجعت الوديعة فأخذت الرهيئة واما حزني فسرمد وأما ليلي فسهد (٬٬ الى ان يخنار الله لي دارك التي انت بهامتيم وستنبثك ابنتك بتضافر امتك على هضها (٬٬ فأحنها السول واسخيرها اتحال هذا ولم يطل العهد و و يخل منك الذكر و والسلام عليكما سلام مودع لاقال ولاستم (٬٬ فان عا وعد الله الصابر بن

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام

ايها الناس انا الدنيا دارمجاز (٢) والآخرة دارقرار فخذوا من مركم لقركم ولاتهتكوا

<sup>(1)</sup> اي بجمعهم في استحفاق العقاب فان الراضي بالمنكر كنامله ومن لم ينه عنففهن بوراض (7) خارت صوتت تخول النور والسكة الحجاة حديدة الحراث اذا أحميت في النارفي اسرع غورا في الارض الخوارة اي السهلة اللينة وقد يكون لها صوت شد بد اذا كان في الارض شئ من جذور النبات يشتد الصوت كلما اشتدت السرعة

<sup>(</sup>٢) يريد بالتأسي الاعتبار باشال المتقدم والفادح المقتل والتعزي التصبر ومحمودة الذبر الجهة المشقوقة منة (٤) ينفي بالسهاد وهو السهر (٥) هضهاظلها ولحناء السوال الاستقصاء فيه (٦) التالي المدفض والسئم من السآمة (٧) اي ممر الى الآخرة

أستاركم عند من يعلم اسراركم ولَم خرجوا من الدنيا قلو بكممن قبل ان تخرج منها ابدانكم ففيها اختبرتم ولغيرها خلقم - إن المرّ اذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ما قدم .لله آباؤكم فقدموا بعضايكن لكم ولاتخلفوا كلاً فيكون عليكم

# ومن كلام لة عليهِ السلام كان كثيرًا بنادي بهِ اصحابةِ

نجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وأقلوا العرجة على الدنيا(1) وانقلبول بصائح ما بحضرتكم من الزاد فان أمامكم عقبة كؤودا ومنازل مخوفة مهولة لابده منالورود علىها والوقوف عندها. وإعلموا ان ملاحظ المنية نحوكم دانية (1) وكأ تكم بخالبها وقد نشبت فيكم وقد دهمتكم منها منظعات الامور ومعضلات المحذور فقطعوا علائق الدنيا واستظهر وا بزادالتقوى (1) وقدمضى شيء من هذا الكلام فيانقدم مخلاف هذه الرواية)

ومن كلام لهٔ عليهِالسلام كم بهِ طلحة والزير بعد بيعته باكغلافة وقدعنبا من ترك مشورتها والاستعانة في الاموريها

لقد نقمتما يسيرا ( ) ولرجأ نماك يرا . ألا تخبراني اي شي لكما فيه حق دفعتكما عنهُ و**اي قسم** استأثرت عليكما به ام اي حق رفعهُ اليّ احد من المسلمين ضعمت عنهُ ام جهلتهُ ام اخطأت بابه

والله ماكانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة (`` ولكنكم دعونموني البها وحملتموني عايها فلما أ فضت التي نظرت الى كتاب الله وما وضع لناوأ مرنا بالحكم بوفاتبعته وما اسنسن النبي صلى الله عليه وآلو وسلم فاقتدينة . فلم احنج في ذلك الدرأ يكا ولارأ ي غيركما ولا وقع حكم جهلته فاستشيركما وإخواني المسلمين ولوكان ذلك لم أ رغب عنكما ولاعن

(1) العرجة بالضم اسم من النعر بمج بمعنى حبس المطبة على المنزل اي اجعلوا كونكم البها قليلاً والكو ود الصعبة المرنق (۲) ملاحظ المنية منبعث نظرها ودانية قريبة ونشبت علقت بكم (۲) استظهر والستعينوا (٤) نقمتما اي غضبته ليسير واخرتما ما يرضيكما كثيرًا لم تنظرا اليه (٥) الاربة بكمر الغرض والطلبة غيركما . ولما ماذكرتما من أمر الأسوة (أكان ذلك امر لم أحكمانا فيه برأ بي ولاولينة هوكى منى . بل وجدت انا وانتما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآكو وسلم قد فرخ منه فلم احج البكا فيا قد فرغ الله من قسمه ولم مضى فيو حكمه فليس لكما والله عندي ولا لفيركما في هذا عنى . اخذ الله بقلو بنا وقلو بكم الى انحق والهبنا ولياكم الصبر

( ثَمُ قال عليه السلام) رحم الله امراء رأى حنا فاعان عليه او رأى جورا فرده وكان عونا بالحق على صاحبه

ومن كلام له عليه السلام

وقد سمع قوماً من اصحابه يسبون اهل الشام ايام حربهم بصفين

اني آكره لكم آن تكونوا سبايين ولكنكم لو وصنم اعالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العدر وقليم مكان سبكم اياهم اللهم احتى دماءنا ودماءهم وأصلح فات بيننا ويينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف انحق من جهله وبرعوي عن الغي والعدوان من لهم به ('')

(وقال عليم السلام في بعض ايام صغين وقد رأى الحسن عليم السلام يتسرع الحالمحرب) الملكوا عني هذا الغلام لايهد في (٢) فانني أنفس بهذين (يعني المحسن وإنحسين عليها السلام) على الموت لثلا ينقطع بها نسل رسول الله صلى الله عليه وآلو (وقوله عايم السلام الملكوا عني هذا الغلام من أعلى الكلام وأضحه)

ومن كلام لة عليه السلام قالة اا اضطرب عليه اصحابه في امر الحكومة

ايها الناس انة لم يزل امري معكم على ما أحب حتى نهكتكم الحرب '' وقد والله (١) الاسوة همنا النسوية بين المسلمين في قسمة الاموال وكان ذلك قد اغضبها اروي (٢) الارعواء النزوع عن الغي والرجوع عن وجه الخطاء واهج به

على ما روي (٦) الارعواء النزوع عن الغي والرجوع عن وجه الخطاء واهج به اي أولع به (٣) المكمل عني اي خذوه بالشدة وأ مسكو لنلا بهدني اي بيد. في ويقوض اركان قوتي بموته في الحرب ونفس به كدر اي ضن به اي أنجل بالحسن والحسين على الموت (٤) نهكته الحيى اضعنته وإضنته اي كنتم مطبعين حتى اضعنتكم المحرب نجيتم مع انها في غيركم اشد تاثيرا وقد ألزمة قومه بنبول الخيكيم فالتزم باجابتهم فكأنهم امروه ونهوه فامتلل لم

اخذت منكم وتركت وهي لعدوكم أنهك

لفدكنت امس اميرا فاصبحت اليوم مامورا وكنت امس ناهيا فاصبحت اليوم منهيا وقد احبتم البقاء وليس لي ان احملكم على ما تكرهون

ومن كلام له عليه السلام

بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي

وهو من اصحابه يعوده فلماراي سعةداره قال

ماكنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا . أما انت اليها في الآخرة كنت احوج. وبلي ان شئت بلغت بها الآخرة نفري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها المحقوق مطالعها<sup>(١)</sup> فاذا انت بلغت بها الآخرة

(فقاً ل لهُ العلاء يا اميّر المومنين اشكو البلك اخي عاصم بن زياد .قال وماله .قال لبس العباءة وتخلى من الدنيا . قال على بي . فلما جاء قال)

ياعديّ ننسه (<sup>۳)</sup>لقد استهام بك اُنحبيث أما رحمت اُهلك وولدك أثرى الله احل لك الطيباتُ وهو يكره ان ناخذها رانت اهون على الله من ذلك

(قال يا امير المومنين هذا انت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك قال)

و يحك اني لست كأنت ان الله فرض على ائمة العدل ارب يقدروا انفتهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره (<sup>۲)</sup>

ومن كالام لهُ عليهِ السلام

وقد سالة سائل عن احاديث البدع وعما في ايدي الناس

° من اختلاف الخبر ('')فقال عليه السلام

ان في ابدي الناس حمَّا وباطلاً وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعلما وخاصا

(۱) اطلع انحق مطلعة اظهره حيث يجب ان يظهر (۲) عدي تصغير عدو وفي هذا الكلام بيان ان لذائد الدنيا لاتبعد العبد عن الله لطبيعتها ولكن لسوءالفصد فيها (۲) بقد روا انفسهما ىيقيسوا انفسهم بالضعفا وليكونوا قدرة اللغني في الاقتصاد وصرف الاموال في وجوه المخير ومنافع العامة ونسلية للنقير على فقره حتى لايتبيغ اى يعيم بدأم النقر فيها كدة وقد روي المعنى بنامه بل باكثر تفصيلا عنه كرم الله وجهه في عبارة اخرى (٤) المخبر المحديث المروي عن النبي صلحم

ومحكما ومتشابها وحنظا ووهمآ .ولقد كُذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حتى قام خطيبا فقال .من كذب علي متحمدًا فليتبوؤ مقعده من النار

وإنما أتاك بالحديث اربعة رجال ليس لم خامس

رجل منافق مظهر للايمان متصنع بالاسلام لايتاً ثم ولا يقرح '' يكدب على رسول الله صلى الله عليه وآلو متمهدا فلو علم الناس انه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله ولكنهم قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله رأى وسعم نه ولفف عنه '' فيا خذون بقوله وقد اخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم به الك ثم بقوا بعده عليه وآله السلام فنقر بول الى أثمة الضلالة والدعاة الى النار بالزور والبهتان فولوهم الاعال وجعلوم حكامًا على رقاب الناس واكلول عهم الدنيا وإنما الناس مع الملوك والدنيا الأمن عصم الله فهو أحد الاربعة ''

ورجل سع من رسول الله شيئًا لم يحفظة على وجهه فوهم فيه(^^ ولم يتعمد كذبا فهو في يديه ويروي و وجمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه ولآله فلوعلم المسلمون انه وهم فيه لم يقبلوا منه ولوعلم هو انه كذاك لرفضه

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئًا يأ مربه ثم نهى عنه وهو لا بعلم اوسمه نه بنهى عن شيى مثم امر به وهو لا بعلم محفظ المنسوخ ولم مجفظ الناسخ فلو علم انه منسوخ لرفضة ولو علم المسلمون اذ معموه منه انه منسوخ لرفضوه

و آخر رابع لم بكذب على الله ولا على رسوله مبغض للكذب خوفًا من الله وتعظيمًا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم يهم (") بل حنظ ما سمع على وجهو نجاء به على سمع لميزد فيه ولم ينقص منه شحفظ الناسخ فعل به وحنظ المنسوخ فجنب عنه (") وعرف الخاص والعام فوضع كل شيءٌ موضعه وعرف المنشابه ومحكمه (")

وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليهِ وآلهِ الكلام لهُ وجهان فكلام خاص

<sup>(</sup>۱) لاينائم اي لايخاف الاثم ولا يتحرج لايخشى الوقوع في الحرج وهو المجرم
(۲) تناول واخذ عنه (۲) فهواي من عصم الله احد الاربعة وهوخيرهم الرابع (ن) وهم غلط واخطأ (٥) لم يهم اي لم يخطئ ولم يظن خلاف الواقع (٦) جنب تجنبها اي تجنب (٧) اي عرف المنشابه من الكلام وهن ما لا يعلمه الا الم والراسخون في العلم ومحكم الكلام اي صربحه الذي لم ينسخ

وكلام عام فيسمعة من لا يعرف ما عنى الله به ولاما عنى به رسول الله صلى الله عليه وآلو وسلم فيحملة السامع ويوجهه على غير معرفة بمناه وما قصد به وما خرج من أجلو وليس كل اسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يساله ويستنهمة حتى ان كانول ليحبون ان يجي الاعرابي والطارئ فيسالة عليه السلام حنى يسمع وكان لاير في من ذلك شئ الاسألت عنه وحفظتة فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعلام في روايانهم

ومن خطبة له عليه السلام

وكان من اقتدار جبروته و بديع لطائف صنعته أن جعل من ماء المجر الزاخر .
المتراكم المتقاصف بيسا جامدا (۱) ثم فطر منه أطباقا (۱) فنتها سيع سموات بعد ارتناقها فاستمكت بامره وقامت على حده وأرسى ارضا بحملها الاخضر المنتجر (۱) ولفهقا مالمسخرة قد ذل لامره وأذعن لهيئه ووقف المجاري منه لخشيته وجبل جلاميدها (۱) ونشوزمتونها واطوادها فأرساها في مراسيها والزمها قرارتها فمضت رؤوسها في الهواء ورست اصولها في الماء فأ بعد جبالها عن سهولها (۱) وأساخ قواعدها في متون اقطارها ومواضع أنصابها

(۱) زخر البحركمنع وزخورا وتزخرطي ونملاً وللتقاصف المنزاحركاً ن امواجه في تزاحها يفصف بعضها بعضًا اي يكسره واليبس بالتعريك المابس

(٢) فطرمنه اي من البس والاطباق طبقات مختلفة في تركيبها الا انها كانت رنقا يتصل بعضها ببعض فنتها سبعا وهي السموات وقف كل منها حيث مكه الله على حسب ما اودع فيه من السر المحافظ له فاستمسكت بامر الله التكويني وقامت على حده اي حد الامر الالحي وليس المراد من الجر هذا الذي نعرفه ولكن مادة الاجرام قبل نكائفها فانما كانت مائرة مائعة اشبه بالجر بل هي البحر الاعظم (٣) المراد من نكائفها فانما كانت مائرة مائعة اشبه بالجر بل هي البحر الاعظم (٣) المراد من المخضر الحامل للارض هو البحر والمشتبر بفتح المجم معظم البحر واكتر مواضعه ماه و بكسر المجم هو السائل مطلقاً من ما و دمع والتمقام بفتح القاف وتضم البحر ابضاوهو متخزلقدرة الله تعالى وحمله للارض احاطته بها كانها قارة فيه (٤) جبل خلق والمجلاميد والمتنور الصلبة والنشوز جمع منن ما صلب منها وارتفع والاطواد عطف على المتون وهي عظام النائنات وقراريها ما استرمت فيه عزام المنتان عوراديها ما استور والاحلاق كانت في بداية امرها على ضخامتها غير ظاهرة الامتياز

فأشهق فلالها('')وأ طال أ نشازها('')وجعلها للارض عادا وأرزوا فيها أوتادا فسكنت على حركتها من ان تميد باهلما ('') او نسيخ بجملها او تزول عن مواضعها فسجان من أمسكها بعد موجان مباهما واجمدها بعد رطوبة اكنافها نجعلها لخلقها مهادا<sup>(')</sup>و بسطهالم فراشافوق بحرلجيّ رأكد لايجري'' وقائم لابسري .تكركره الرياح العواصف'' وتخضة الغام الذوارف . أن في ذلك لعبرة لمن بخشي

#### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

اللم ايا عبد من عبادك سم مقالنا العادلة غير الجائرة والمصلحة غير المنسدة في الدين والدنيا فأبي بعد سمعه لها الاالتكوص عن نصرتك والابطاء عن إعزاز دينك فانا نستشهدك عليه جميع من اسكنته ارضك وسمواتك ثم انت بعد المغني عن نصره والآخذلة بذنبه

# ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

الحبد لله العلى عن شبه المخلوقين (^) المغالب لمقال الواصفين . الظاهر اهجائب تدبيره

ولا شامخة الارتفاع عن المهول حتى اذا ارتجت الارض بما احدثت يد القدرة الالهية في بطونها نهدت المجال عن السهول فانفصلت كل الانفصال وإمنازت بقواعد سائحة اي غائصة في المتون من اقطار الارض ومواضع الانصاب جمع نصب بضمتين وهو ما جمل علما يشهد فيقصد فان المجبال انما تشامخت من مرتفع الارض وصلبها

- قلة الجبل اعلاه وأشهةها جعلها شاهقة اي بعيدة الارتفاع
- (٢) اطال انشازها اي مدمنونها المرتفعة في جولنب الإرض وأرزها بالتشديد
- ثبنها (٢) اي ان الارض على حركتها المخصوصة بها سكنت عن ان تميد اي تضطرب باهلها وتنزلزل بهم الاما يشاء الله في بعض مواضعها لمعض الاسباب وتسيخ كتسوخ اي تغوص في الهواء فتنخسف وزوالها عن مواضعها نحولها عن مركزها المعين لها (٤) المهاد الغرش وما نهيئة لنوم الصبي (٥) لايسيل في الهواء (٦) تكركره
- تذهب بو وتعود وشبه اشمال السحاب على خلاصة ماء المجر وهو بخاره بمحضها لهُ كَا نه لَبَن تخرج زبده والذوارف جع فارفة من ذرف الدمع اذا سال (٧) اكبر الشاهدين هو النبي صلى الله عليم وسلم او النرآن (٨) شبه بالخربك اي مشابهة

للماظرين والباطن بجلال عزنو عن فكر المتوهمين والعالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولاعلم مستناد المندر لجميع الامور بلا رويَّة ولا ضمير و الذي لانفشاه الظلم ولا يستضيى. بالانوار ولا يرهنة ليل (١) ولا يجرى عليو نهار وليس ادراكه بالابصار ولاعلمه بالاخبار (منها في ذكر الذي صلى الله عليه وآله) ارسلة بالضياء وقدمة في الاصطفاء فرنق بو المفانق (٢) وساوريو المغالب وذلل به الصعوبة وسهل به المحزونة حى سرج الضلال عن بمين وشال

ومن خطبة له عليه السلام

واشهد انهٔ عَدْل عَدَل وحكم فصل واشهد ان محمد اعبده وسيد عباده كلما نسخ الله الخلق فرقنين (")جمله في خيرها .لم يسهم فيو عاهر (")ولا ضرب فيو فاجر

الا وإن الله قد جعل الخير الهالا والحق دعائم وللطاعة عمماً () وإن لكم عند كل طاعة عونا من الله يذول على الالمنة وينبت الافندة فيوكناه لكتف () وشفاه لمشتف واعلوا ان عباد الله المسقفطين علم () بصونون مصونه و ينجر ون عيونه . يتواصلون بالولاية () ويشار قرن بالحبة و يتساقون بكأس روية () و يصدرون برية بالولاية ()

(٥) المص بكسر فنخ جع عصة وهيما يعتص بو وعص الطاعات الاخلاص لله وحد (٦) الكماء بالنح الكافي او الكماية ، (٧) المسقنظين بصيفة اسم المنعول الذين اودعل العلم ليمنظوه (٨) الولاية المولاة وللصافاة

اصوله والعاهر من يأتي غير حله كالفاجر وضرب في الشيء صارلة نصيب منة

 (٩) الروية فعيلة بعنى فاعلة اي يروي شرايها من ظأ البياعد والنفرة ورية بكسر المراء وتشديد اليا. الواحدة من الري زوال العطش لاتشوبهم المربية (1) ولا تصرع فيهم الغيبة .على ذلك عقد خلقهم وأخلاقهم (7) فعليه يخابون و يه يتواصلون . فكانوا كتفاضل البذرينتق (1) فيوخذ منه و إلى قد ميزه التخليص وهذبه التحصيص (1) فليفيل امرؤ كرامة بتبولها (1) ويجذر قارعة قبل حلولها ولينظر امرؤ في قصير أيامه وقليل مقامه في منزل حتى يستبدل به منزلاً (1) فليصبع لمخوله (2) ومعارف منتقله فطوبي لذي قلب سليم اطاع من بهديه وتجنب من يرديه وأصاب سبيل السلامة ببصر من بصره (1) وطاعة هاد أمرة و بادر الهدى قبل ان تغلق ابول، ونقشع اسبابه وإستفتح من بصره إما طاط انحو بة فقد اقبم على الطريق وهدي فلج السبيل

# ومن دعاء كان يدعو يه عليهِ السلام كثيرًا

امحمدلله الذي لم يصبح بي ميتاولاسةيما''ولامضر و با على عروقي بسو ولامأ خوذا بأسوا عملي ولامنطوعا دابري ولا مرتدا عن ديني ولا منكرا لربي ولا مستوحشامن إيماني ولاملتبسا عنلي ولامدنا بعذاب الام مرن قبلي . أصجت عبدا مملوكا ظالما لننسي .لك امحجة عليّ ولاحجة في .لااستطيع ان آخذ الا ما اعطيتني ولااتني الا ،اوقيتني

(1) لايخالطم الربب والشك في حتائده ولانسرع الغيبة فيهم بالافساد
 لامتناعهم عن الاغنياب وعدم اصغائهم اليه
 عقد خلقهم اى انه وصل
 خلقهم الجسماني وإخلاقهم النفسية بهذه الصفات وإحكر صلنها بها حتى كانهما معقودان بها

(٢) اى اى كانوا اذا نسبتهم الى سائر الناس رأيتم بنضاونهم وينازون عليهم كنناضل البذر فان البذر يعتنى بنفيتو ليخلص النبات من الزوان ويكون النوع صافيا لايخالطه غيره وبعد التنفية بوخذ منة ويلق في الارض فالبذر بكون افضل المحبوب واضاعها (٤) التهذيب الننفية والتعيس الاختبار ، (٥) الكرامة هذا النصيحة

اى فاقبلول نصيحة لاأبتغي عليها أجرالاقبولها والقارعة داهية الموت او القيامة نأتي بغتة (3) مع ما دال مسلمان و مسلمان

(7) حتى غاية للقصر والفلة فقصير الايام وما بعده ينتهي باستبدال المنزل بمنزل الآخرة (۷) المتحول بنتج اللومشددة ما يتحول الدي ومعارف المنتفل المواضع التي يعرف الانتقال اليها (۸) اى باستنارته بارشاد من ارشده وطاعة الهادي الذى امره منطق ابواب الهدى بالموت والحموبة بنتج الحماء الاثم وإماطنها تنحيتها

(٩) مينا حال من المجرور وإصبح نامة

اللهم اني اعوذ بك أن افتقر في غناك او أضل في هداك او أضام في سلطانك او أضطهد ولامرلك

اللهم اجعل ننسي أ ول كرية تنتزعها من كرائي وأ ول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندى

اللهم انانعوذ بك ان نذهب عن قولك او نفتن عن دينك او تنايع بنا اهواؤنا (١) دون الهدي الذي جاء من عندك

#### ومن خطبة لة عليهِ السلام خطبها بصنين

اما بعد فقد جعل الله في عليكم حمّاً بولاية امركم ولكم عليّ من انحق مثل الذي في عليكم . فانحق اوسع الاشياء في النواصف " وأضيقها في التناصف . الابجري الاحد الاجرى عليه ولا بجري عليه لكان ذلك عليه ولا بجري عليه لكان ذلك خالصاً لله سجائة دون خانه لغدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف فاشائه ولكنة جعل حقه على العباد أن يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعنه النواب نفضائه وتوسعا بما هومن المزيد اهله . ثم جعل شجانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها ننكافا في وجوهها ويوجب بعضها بعضا ولا بستوجب بعضها الناس على بعض فجعلها ننكافا في وجوهها ويوجب بعضها المحقوق " واعظم افترض سجانة من نلك المحقوق حق الوالي على الرعبة وحق الرعبة على المرعبة وحق الرعبة المحلاح الولاة ولانصلح الولاة ولانصلح الولاة ولانصلح الولاة ولانصلح الولاة ولاناستفامة المرعبة . فاذا أدّت الرعبة الى الوالي حقه وأدى الوالي اليها حقها عزّ المحق بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويشست المدل وجرت على أ ذلالها السنن (") فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويشست العدل وجرت على أ ذلالها السنن (") فقط بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويشست العدل وجرت على أ ذلالها السنن (") فقط الموقع في بقاء الدولة ويشست

 <sup>(</sup>١) النتايع ركوب الامر على خلاف الناس والاسراع الى الشر واللجاجة .
 يستعيذ من لجاجة الهوى يه فيا دون الهدى (٦)، يتسع التول في وصفو حتى اذا وجب على الانسان الواصف له فررً من أداتو ولم ينتصف من نفسو كما ينتصف لها

 <sup>(</sup>٢) فعنوق العباد التي يكافئ بعضها بعضاً ولا يستحق احد منها شيئاً الابادائه
 مكافأة ما يسخفه هي من جنوقه تعالى ايضاً (٤) ذل الطريق بكسر الذال مجنة

مطامع الاعداء وإذا غلبت الرعية واليها وأجمف الوالي برعيته المختلفت هنالك الكلة وظهرت معالم الجوروكتر الادغال في الدين (''وتركت محاج السنن فعمل بالهوي وعطلت الاحكام . وكترت علل النوس . فلا يستوحش لعظل حتى عطل (''ولا لعظيم باطل فعل فهنالك تذل الابرار وتعز الاشرار وتعظم تبعات الله عند العباد فعليكم بالتناصح في اللك وحسن النعاون عليه فليس احد وإن اشتد على رضاء الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله اهله من الطاعة ولكن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة ببلغ جهده والتعاون على اقامة المحق بينهم وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته ونقدست في الدين فضيلته بنوق أن يعان على ماحلة الله من حقود ''ولا امرؤ وإن من يعان على وليان على على العباد منزلته ونقدست في الدين فضيلته بنوق أن يعان على دلك او يعان عليه

( فاجابة عليه السلام رجل من اصحابه بكلام طويل بكتر فيرالفنا. عليه و يذكر سمعة وطاعته لة فقال عليوالسلام)

ان من حتى من عظم جلال الله في ننمه وجل موضعه من قلبه أن يصغر عند العظم ذلك كل ما سواه ('' ولن أحقى من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ('' ولطف احسانه اليه فانة لم تعظم فعمة الله على احد الاازداد حتى الله عليه عظا وإن من أصخف حلات الولاة عند صامح الناس ان يظن بهم حب الفخر ('' ويوضع امرهم على الكبر وقد كسرهت أن يكون جال في ظنكم اني احب الاطراء وإستماع النناء ('' ولست مجمد الله حسرهت أن يكون جال في ظنكم اني احب الاطراء وإستماع النناء ('' ولست مجمد الله

وجرت امورالله أذلالها وعلى أذلالها اي وجوهها والسنن جمع سنة وطمع مبني للعجهول (1) لادغال في الامرادخال ما ينسده فيه ومحاج السنن اوساط طرقها

<sup>(</sup>٢) اي اذا عطل الحق لاناذذ النفوس وحشة او استغراب لتعودها على

نعطيل المحقوق وإفعال الباطل (٢) بنوق ان بعان الخ اي بأعلى من ان يحناج الى الاعانة اي بغني عن المساعدة (٤) اقتصته احتورته .بدون ان يعين اي بأعجر ان بساعد غيره (٥) كل فاعل يصغراي يصغر عنده كل ماسوى الله لفظ ذلك المجلال الالهي (٦) فوحق المعظمين لله بتصغير ماسواه هو الذي مخطمت نصمة الله عليو (٧) اصل المعنف رقة العقل وغيره اي ضعفه وللمراد ادنى حالة للولاة ان يظن بهم الصانحون انهم مجمون المخروبينون اموره على اساس الكبر

 <sup>(</sup>٨) كره الامام ان عطر ببال قومه كونه بحب الاطراء اى المبالغة في الثناء عليو

كذلك ولوكنت احمدان يقال ذلك لتركنة انحطاطا لله سجانة عن تناول ما هواً حق يومن العظمة والكرباء ، وربما استحلي الناس الثناء بعد المبلاء (1) فلا تنفوا عليَّ يجميل ثناه لا خراجي نفسي الى الله واليكم من التقية في حقوق لم أ فرغ من ادائها (1) وفرائض لابد من امضائها . فلا تكلموني بما تكلم بو المجابرة (1) ولا تتخفظ به عند اهل البادرة ولا تخالطوني بالمصافعة ولا تظنول بي استغفا لا في حق قبل لي ولا الناس إعظام لننسي فانه من استئفا له أو العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما النقل عليه . فلا تكمواعن مقالة بحق اومشورة بعدل فاني لست في نفسي بغوق ان اخطئ ولا آمن ذلك من فعلي الاان يكمي الله من نفسي ما هو أملك به مني (1) فانما انا وانم عبيد مملوكون ارب لابرب غيره بماك منا ما لا نملك من انفسنا واخرجنا ما كنا فيه الى ما صلحنا عليه فأ بدلنا بعد الضلالة بالهدى وإعطانا البصيرة بعد العي

# ومن كلام له عليه السلام

اللهم اني استعديك على قريش '' فانهم قد قطعوا رحي واكناً وا إنائي واجمعواعلى منازعتي حقاكت اولى يومن غيري وقالوا الا ان في المحق ان تاخذه وفي المحق ان تنعة فاصبر مغموما اومُت مناسفًا فنظرت فاذا ليس لي رافد ولا ذاب ولامساعد ''

فان حق النناء لله وحده فهورب العظمة والكبرياء (1) البلاء إجهاد النفس في احسان العمل (7) لاخراجي متعلق بتثنول والنفية المحوف والمراد لازمه وهو العقاب ومن متعلق باخراجي اي اذا آخرجت نفسي من عقاب الله في حق من المحقوق او قضاء فريضة من الفرائض فلا تثنول علي الذلك فانما وقيت نفسي وعملت السعادني على اني ما ادبت المواجب علي في ذلك وما اجزيل هذا الغول واجمعة (٢) ينهاهم عن مخاطبتهم له بألقاب العظمة كما يلغبون المجبابرة وعن المخفظمنة بالنزام الذلة والموافقة على المراي صوابا اوخطأ كما ينعل مع اهل البادرة اي الغضب وصافعه اذا أتى ما يرضيه وإن كان غير راض عنه والمصافعة المداراة (٤) يقول لا آمن المخطأ في افعالي الا اذا كان يسر الله النفسي فعالا هو الله مي فعند كتاني الله ذلك النعل فاكون على أمن الخطاء فيه (٥) استعديك استعينك وإي كناء الاناء اي قلبه مجاز عن نضييهم لحقو

<sup>(</sup>٦) الرافد المعين والذاب المدافع وضننت اي بخلت والقذى ما يقع في العين

الاأهل بيني فضننت بهم عن المنية فأ غضيت على الفدى وجرعت ريقي على الشجى وصبرت من كظم الفيض على أمرّ من العلقم مآلم للقلب من حزّ الشفار (١) (وقد مضى هذا الكلام في اثناء خطبة متقدمة الا إنى كررتة همنا لاختلاف الروايتين .ومنة في ذكر السائرين الى البصرة محربه عليه السلام)

فتدموا على عالى وخزّان بيت مال المسلمين الذي في يدي وعلى اهل مصركلّهم في طاعني وعلى بيعني فشتنول كلمنهم وأ فسدوا عليّ جماعتهم ووثبوا على شيعتي فنتلول طائفة منهم غدرًا وطائفة منهم عضوا على اسيافه (`` فضاربول بها حتى لغوا الله صادقين

# ومن كلام له عليه السلام

لما مر بطليمة وعبد الرحمن بن عناب بن اسيد وها قنيلان يوم انجمل لقد اصبح ابو محمد بهذا الكمان غريبا - اما والله لقد كنت اكره ان تكون قريش قنلي نحت بطون الكولكب . أدركت وترى من بني عبد مناف ('' وأفلتني اعباف بني جمح ـ لقد أنلموا أعناقم الى امر لم يكونوا اهله '' فوقصوا دونه

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام

قد أحيى عنله "كوامات ننسه حنى دق جليله ولطف غليظه و برق له لامع كذير والنجي ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه بريد به غصة الحزن (1) الشفار جمع شفرة حد السيف ونحوه (7) العض على السبوف مجاز عن ملازمة العمل بها (٢) الوتر الثأر وطلحة كان من بني عبد مناف كالزبير وقائله مروان بن الحكم وها في عشكر واحد في حرب الجمل رماه بسهم على غرة انتقاماً لعثمان رضي الله عنه و والمائي عنه والحلة الشيء خلص منه فجأة وجمع قبيلة عربية كان من اعيانها اي عظمانها جماعة مع المومنين في واقعة الجمل ولم يصبهم ما اصاب غيرهم ومن هذه النبيلة صفوان بن امية بن خلف وإسمه عبد الله وعبد الرحمن بن صفوان (٤) أناهوا اي وفعوا أعناقهم ومد وها لنناول امر وهو مناواة امير المومنين على الخلافة فوقصوا اي كسرت اعناقهم دون الوصول اليه (٥) حكاية عن صاحب التقوى واحياء العقل بالعلم والفكر والنفوذ في الاسلام واللهم ورق اللامع من نور المفام الالحي يوضح طريق السعادة فلا بزال

البرق فأ بان لهُ الطريق وسلك بهِ السبيل وتدافعتهُ لابول، الى باب السلامة ودار لاقامة وثبنت رجلا، بطانينة بدنهني قرار الامن والراحة بما استعمل قلبه وأً رضى ربه

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام بعد تلاونهِ ألهاكم التكاثر حمى زرتم المقابر'''

باله مراما ما أبعده (1) وزورا ما أغنلة وخطرا ما افظعة القد استخال منهم اي مد كر (2) وتناوشوهم من مكان بعيد . أبصار ع آبائهم بغزر ون ام بعديد الهلكي يتكاثرون برتجهون منهم اجسادًا خوت (1) وحركات سكنت ولا ن بكونوا عبرًا احق من ان يكونوا منتخرا ولأن يهبطول بهم جناب ذلة أججي من ان يقومول بهم مقام عزة (2) لقد نظروا البهم بأ بصار العشوة (2) وضربوا منهم في غمرة جهالة ولو استنطقوا عنهم عرصات نلك الدبار الخاوية (2) والربوع الخالية لقالت ذهبوا في الارض ضلالا وذهبم من اعتابهم جهالا ونا ون في هامهم (4) وتستثنيتون في اجسادهم وترتعون فيا لفظوا وتسكنون السالك ينتقل من مقام عرفان وفضل الى مقام آخر من مقامات الكال وهذا هو الندافع من باب الى باب حتى بصل الى اعلى ما يكن لة وهناك سعادته ومقرّ نعيمه الابدي

(1) ألها، عن الشيئ صرفة عنة باللهواي صرفكم عن الله اللهو بمكاثرة بعضكم لم عن الله وبمكاثرة بعضكم لمعضو وتعديد كل منكم مزايا اسلافه حتى بعد زيارتكم المقابر (٢) المرام الطلب بمعنى المطلوب والزور بالفتح الزائرون وهم برومون نيل الشرف بمن نقد جمم وتلك غفلة . فانما ينالون الشرف بما يكون من موجباته في ذواتهم . فما أبعد ما برومون بغفلتهم

(٢) استخلوه اي وجدوه خاليت ولمدكر الادكار بمعنى الاعتبار أي اخلط اسلافهم من الاعتبار ثم قالب المعنى في عبارة الامام فكان اخلوا الادكار من آبائهم مبالغة في نقريمهم حيث اخلوهم منه وهو محيط بهم . واي منة لحذوف نقد يره مدكرا وتناوشوهم ثناوه المخاخرة من مكان بعيد عنها (٤) خوت سقط بناوها وخلت من ارواحها (٥) احجم اقرب المجهى اي العقل فان موت الاباء دليل النناء ومن عاقبته فناء

(٥) احجر اقرب المجمى اي العنائ فان موت الاباء دليل النناء ومن عاقبته فناء كيف فنغر (٦) العشوة ضعف البصر (٧) الخاوية المتهدمة والربوع المساكن والضلال كمشاق جع ضال (٨) جع هامة اعلى الراس وتستثبتون اي تحاولون اثبات ما تنبتون من الاعمدة والاوتاد والمجدران في اجسادهم لذهابها ترابا وإمتزاجها فياخربوا وانما الايام بينكم وبينهم بوالثه ونوائح عليكم(١٠

اولتكم سلف غاينكم (أ) وفراط مناهكم الدين كانت لم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكا وسوقا . سلكوا في بطون المبرزخ سبيلا (السلطت الارض عليم فيه . فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم . فاصحوا في فجوات قبورهم جهادا لا بنون وضارا لا يوجدون لا يغزعم ورود الاهوال ولا يحزبهم تنكر الاحوال ولا يحنفون بالرواجف ولا يأذنون للقواصف 'غيبا لا ينتظرون وشهودا لا يحضرون وانما كانوا جميعاً فنشتنوا والافكا فافترقوا (١٠) وما عن طول عهدهم ولا بعد محلهم عميت أخبارهم وصمت ديارهم (اا ولكنهم سقوا كاسابد النهم بالنطق خرسا وبالسمع صماو بالحركات سكونا فكانهم في ارتجال الصفة صرى سبات (۱) . جيران لا يتأسون وأحباء لا يتزاورون ، بليت بينهم عرى التعارف وانقطعت منهم اسباب الاخاء . فكلهم وحيدوه جميع و بجانب الهجروهم اخلاء . لا يتعارفون

بالارض التي تقيمون فيها ما نقيمون . تر تعون ناكلون وتنلذذون بما لفظوه اى طرحه و تركه (1) بواك جمع باكية ونوائح جمع نائحة و بكاء الايام على السابقين واللاحقين حفظها لما يكون من مصابهم (۲) سلف الغاية العابق النها وغاينهم حد ما ينتهون اليه وهو الموت والغراط جمع فارط وهو كالفرط بالتحريك متقدم القوم اليا الماء ليبين فم موضع الشراب والمناهل مواضع ما تشرب الشاربة من النهر مثلا ومقاوم الماء ليبين فم موضع الشراب والمناهل مواضع ما تشرب الشاربة من النهر مثلا ومقاوم المنتصرة من كل أوب والسوق بضم فنتح جمع سوقة بالضم بمعني الرعبة (۲) البرزخ من النهر والخيوات جمع فجوة وهي الذرجة والمراد منها شفى الغير ولا ينمون من النهو وهو الزيادة من الغذاء . والضار ككتاب المال لا يرجى رجوعه وخلاف العيان . ولا يجنلون بكسر الغاء الرعد اشتدت هدهد ته واذن لله استمع (٤) آلافا جمع أليف اي موتلف مع غيره الرعد اشتدت هدهد ته واذن لله استمع (٤) آلافا جمع أليف اي موتلف مع غيره من سكانها (٦) ارتبال الصفة وصف الحال بلا نامل فالماصف لم باول النظر والكوز مثلا و بلبت رثت وفنيت والمراد زوال نسبة التعارف بينهم والموت وفيه مقبض الداو

لليل صباحا ولا لنهار مسله . أي ألجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا ('' شاهد وإ من أخطار دارم أفظه ما خافوا وراوا من آيانها أعظم ما قدرول . فكلتا الغايتين مدت لم الى مباءة ('' فاتت مبالغ الخوف والرجاء وفلو كانوا ينطقون بها لبحيوا بصغة ما شاهد وأوما عاينوا '' ولذن عيت آثاره وإنقطعت اخبارهم لقدر جعت فيهم أبصار العبر '' وسمعت عنهم آذان العقول وتكلموا من غير جهات النطق . فقالوا كلحت الوجوه النواض ('' وخوت الإجسام النواع ، ولبسنا أهد المالم إن وتكاه دناضيق المنجع ، وتوارئنا الوحشة . وتهكمت علينا المربوع الصهوت فاتحت محاسن اجسادنا ، وتنكرت معارف صورنا وطالت في علينا المربوع الصهوت فاتحت من كرب فرجا ، ولا من ضيق منسعا ، فلو مثلتهم بعقلك اوكشف عنهم محجوب الغطاء الك وقد ارتسخت اماعم بالهوام فاستكت . '' كا وكتفلت الصارم بالتراب مخسفت ، ونقطعت الالسنة في افواهم بعد ذلاقتها ، وهدت القلوب المصارم بعد ذلاقتها ، وهدت القلوب في صدوره بعد ينظتها . وعاث في كل جارحة منم جديد بلي سجيها ('' وسهل طرق في صدوره بعد ينظتها . وعاث في كل جارحة منم جديد بلي سجيها ('' وسهل طرق المنافقة البها ، مستسلمات فلا اينه تدفع ، ولا فاوس تجزع ، لرأيت أشجان فلوب (''وأقفة فادا ما

(1) المجديدان الليل والنهارفان ذهبوا في نهار فلا يعرفون له ليلا او في ليل فلا يعرفون له ليلا او في ليل فلا يعرفون له نهارا (٦) الفايتان المجنة والنار والمباءة مكان التبوء والاستقرار والمراد منها ما يرجعون اليوفي الآخرة وقد مدت الفاية اي اخرت عنهم في الدنيا الى مرجع يفوق في سعادتو او شقائو كل غاية سما اليها المخوف والرجاء (٢) عبوا عجزوا

(٤) رجعت فيهم ابصار العبر نظرت اليهم بعد الموت نظرة ثانية والعبرجم عبرة

(٥) كلح كمنع كأوحا تكثر في عبوس والنواضر المحسنة البواسم وخوت تهدمت بنيتها وتفرقت اهضاوها (٦) الأهدام جمع هدم بكسر الهاء الثوب البالي اى المرقع وتكاءده الامراي شق تليع وتهكمت تهدمت والربوع اماكن الاقامة والصوت التي لانتطق والمراد بها النبور (٧) ارتسخ مبالغة في رسخ ورسخ المفدير نش ماؤه اي اخذ في النقصان و نضب اي نضب مسنودع قوة السماع وذهبت مادته بامتصاص الهوام وهي الديدان هنا واستكت الاذن صحت وخسف دين فلان فقاً ها وذلاقة الالدن حدتها في النطق (٨) عاف افسد والملي الخال والننا وسمج الصورة تسميحا تجها اي افسد الناء في كل عضومنهم فقيعة (٩) ارأيت جواب لو مثلتهم وإشجان الغلوب همومها وأقذا الهيون ما يسقط فيها فيؤ لها

عيون . لم من كل فظاعة صندحال لانتنقل وغرة لانفيل (1) . وكم اكلت الارض من عزيز جسد وأنيق لون كان في الدنيا غذي ترف (1) وربيب شرف . يتعلل بالسر ور في ساعة حزية (1) و يفزع الى العلوة إلى مصيبة ازلت به ضاً بغضارة عيشه وشحاحة بلهوه ولعبه فبناهو بشجك الى الدنيا و تشجك الى الدنيا اليه في ظل عيش غفول (1) اذ وطيء الدهر به حسكه و الخضت الايام قواه و نظرت اليه المحنوف من كشب (2) فخالطة بديا لا يعرفة ونجي هم ما كارت يجده . و تولدت فيه فترات علل آنس ماكان بصحنه (1) فنزع الى ماكان عوده الاطباء من تسكين الحار بالغار "(2) وغربك البارد بالحار فلم يطفى مبارد الاثور حرارة ولاحرك بحار الاهيج بر ودة ولا اعتدل بمازج لتلك الطبائع الاأمد منها كل ذات داء (١) حتى فتر معللة (1) وذهل ممرضه و تعايا اهله بصفة دائه (١) وخرسوا عن جواب السائلين عنه و تنازعول دونه شجي خبر بكنمونه و نقائل هو لما به (١) ومن ي

(1) الفمرة الشدة (1) الأنيق رائق المسن والفذيّ اسم بمعنى المنعول اي مغذّي بالنعم والربيب بمعنى المربى ربه يربه اي رباه (٢) يتشاغل بالمنعول اي مغذّي بالنعم والربيب بمعنى المربى ربه يربه اي رباه (٢) يتشاغل بالمناف وغضارة العيش طيعه (٤) وصف العيش بالغنلة لانة اذاكان هنيئا بوجبها ولحسك نبات تعاتى ثمرته بصوف الغنم ورقه كورق الرجلة وأ دق وعند ورقه شوك ملزز صاب ذو ثلاث شعب تمثيل لمس الآلام (٥) المحنوف المهلكات وإصل المحنف الموت من كنب بالتعريك اي قرب اي توجهت اليو المهلكات على قرب منه والبث الموت من كنب بالتعريك اي قرب اي توجهت اليو المهلكات على قرب منه والبث المحنون والخبي المناف الموت ما زج خل طره (٦) أنس حال من ضمير في والمترات جع فترة انحطاط الذوة اي تولد فيه الضعف بسبب العال حال كونها شله السابة وي والمناف (١) الغارة هنا البارد

(٨) اي ما طلب تعديل مزاجه بدول بازج مافيه من الطبائع ليعد له الاوساعد كل طبيعة تولد الداء (٩) معال المريض من يسلبه عن مرضه بن رجية الشفاء كا ان ممرضه من يتولى خدمة في مُرضه لمرضه (١٠) تعايا اهله اي اشتركوا في المجرعن وصف دائه ولمختلف المحاضرون بين يدي المريض في الخبر الحزن بكتمونة عنه (١١) هو لما به اي هو مماوك لعلته فهو هالك والممني مخيل الامنية ولاياب الرجوع

لم إياب عافيته ومصبّرهم على ففده . يذكّرهم أسى الماضين من قبلو (1) فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدنيا وترك الاحبة اذ عرض له عارض من غصصه . فقيرت نوافذ فطته (<sup>7)</sup> و بيست رطو به لسانه . فكم من مهم من جوله، عرفه فيّ عن رده (<sup>۳)</sup> و دعاه مؤلم بثلبة سمعه فنصام عنه من كبيركان يعظمه أو صغيركان يرحمه . وإن للموت لغمرات هي افظع من ان تستغرق بصفة او تعتدل على قلوب اهل الدنيا (1)

ومن كلام لهُ عليهِ السلام فالهُ عند تلاونو(رجال لاتلهبم نجارة)

ان الله بجانه جعل الذكر جلا المتلوب ''كسم به بعد الوقرة ، وتبصر به بعد العشوة ، وتنصر به بعد العشوة ، وتنقاد ، يبعد المعاندة ، وما برح لله عزت آلائي و في البرهة بعد البرهة وفي ازمان النترات '') عباد' ناجاهم في فكره وكلم م في ذات عقولم فاستصبح ابنور يقظة في الابصار والامباع والافئدة '' . يذكر ون بايام الله ويخو فون مقامه ، بهزلة الاداة في الغلوات ''كمن اخلا القصد حمد وأ اليوطريقه '' و بشروه بالنجاة ومن اخذ بمينا وشالا ذموا اليه المطريق وحذروه من الحلكة وكانوا كذاك مصابح تلك الطلمات وأدلة تلك الشبهات ، وإن للذكر لا هلا أخذوه من الدنيا بدكل ، فلم تشغلم نجارة ولا بيع عنه يقطعون به ايام اكمياة و بهنفون بالزوا جرعن محارم الله في إساع الغافلين '' ويامرون بالنسط ويا تمرون به وينهون عن المنكر ويتناهون عنه فشاهدوا ما الدنيا الى الا تخرة وهم فيها فشاهدوا ما

<sup>(1)</sup> أُسى جمع اسوة (٣) نطافذ الفطنة ماكان من افكارنافذة اي مصيبة للحقيقة (٣) عيّ عجز لضعف القوة المحركة للسارن (٤) نعتدل اي تستقيم عليها بالقبول والادراك اي لغفلتهم عنها لانتناسب عند عقولم فيدركوها

 <sup>(</sup>٥) الذكر استخضار الصفات الالهية والوقرة نقل في السمع والعشوة ضعف البصر

<sup>(7)</sup> الفترة بين العملين زمان بينها يخلو منها ولمراد ازمنة الخلو من الانبياء مطلقا وناجاهم اي خاطبهم بالالهام (٧) استضيع اضاء مصباحه اي أضاء مصباح الهدى لهم بنور اليقظة في ابصاره الخ (٨) الفلولت المفازات والقفار

<sup>(</sup>۹) اخذ القصد اى ركب الاعتدال في سلوكو (١٠) هنم بوكضرب صاح ودعا وهنئت الحامة صاتت

وراه ذلك . فكانا اطلعوا غيوب اهل البرزخ في طول الاقامة فيه (1) وحقت النيامة عليهم عدايها . فكشفوا غطاه ذلك لا هل الدنيا حتى كايم يرون ما لايرس الناس ويسمعون ما لا يسمعون ما لا يسمعون ، فلو مثلتهم لعقلك في مقاوم ما لمحبودة (1) وجالسهم المشهودة وقد نشر وإدواو بمن أعالم وفرغوا لمحاسبة انفسم على كل صغيرة وكيرة أمروا بها فنصروا عنها او نهوا عنها فنرطوا فيها و حماوا ثقل اوزارهم ظهورهم (2) فضعنوا عن الاستقلال بها إفنشجوا نشيعا وتجاوبوا نحيا وزارهم ظهورهم (2) فضعنوا عن الاستقلال بها إفنشجوا نشيعا وجهوبوا نحيا وزارهم طهورهم السكينة وفقت لهم ابواب الساء واعدت لهم مقاعد الكرامات في مقام اطلع الله عليهم فيو فرضي سعيهم و حمد مقامم يتنسبون بدعائه وروح النجاوز (1) رهائن فاقة الى فضله ولسارى ذلة لعظمته ، جرح طول الاسى قلوبهم (2) وطول البكاء عيونهم ، لكل باب رغبتر الى الله منهم يد قارعة يسالون من لا تضيف لديه وطول الماد عن غيرها من الانفس لها حسيب غيرك

 <sup>(1)</sup> في طول الاقامة حال من اهل البرزخ والعدات جمع عدة بكسر ففتي محنف
 اي كانما القيامة كشفت لهم عن الوعود الني وعد بها الاخيار والاشرار

<sup>(7)</sup> مناوم جمع مقام مقاماتهم في خطاب الوعظ و الدواو بن جمع ديوان وهو مجتمع الصحف والدفار بكنب في اساء الجيش وإهل الاعطيات (٢) اى نسبول ما صدر عنهم الى نقصير همهم عن اداء الواجب عليهم ولم بحولوه على ربهم فجعلوا الاوزار حملا على ظهورهم فأحسوا بالضعف عن الاستقلال بها اي القيام بحمالها ونشج الماكناء في حافي و المختب اشد البكاء وتجاوبوا به اجاب بعضهم كضرب بضرب وما قيل البكاء في حافي والنحيب اشد البكاء وتجاوبوا به اجاب بعضهم بعضايتنا حبون و جمع محمد و رفع صونه فيم يصيحون من مواقف الندم والمحتراف بالمخطاء (٤) تنسم النسم تشمة والروح بالنفح النسيم اي يتوقعون المجاوز بدعائهم له (٥) الاسى المحزن (٦) المناوح جمع معدوحة وهي كالندحة بالضم والمنت والمنتدح منخ الدال المتسع من الارض

ومن كلام لهُ عليهِ السلام قالمعند تلاوتِو(يا ايها الانسان ما غرك بريك الكريم)

ادحض مسئول حجة (¹) وأ قطع مغترّ معذرة .لقد أبرح جهالة بنفسو

يا ايها الانسان ما جرأك على ذنبك وماغرك بربك وما آنسك بهلكة ننسك . أما من دائك بلول (الس من نومك يقظة أما ترحم من ننسك ما ترحم ش غيرك . فر با ترسي الشاهي من حرائيس من نومك يقظة أما ترحم من ننسك ما ترحم ش غيرك . فر با ترسي الشاهي من حرائيس وحبة لة فا صبّرك على دائك وجبّدك بمصابك وعزاك عن البكاء على نفسك وهي أعز الانفس عليك . وكيف الابوقظك خوف بيات نقمة (أكوظت بماصيو مدارج سطواته عنداو من دا الفناة في ناظرك بيقظة (أكون الله مطيعا ، وبذكره أنسا . وتغلل في حال توليك عنة اقباله عليك (الابداع يعوك الى عنوه و يتغمدك بغضلو وانت منول عنه الى غيره . فتعالى من قوي ما أكرمه (أك وتواضعت من ضعيف ما أجراً ك على معصية وانت في كنف ستره مغم وفي سعة فضله متغلب . فلم ينعك فضله ولم يتنك عنك ستره . بل لم تخل من الطنه مطرف عين في سعة فضله متغلب . فلم ينعك فضله ولم عنك الدورة عنك . فل طنا لناه مطرف عين في نسك بذمم الاخلاق وبساوي عليك او بلية يصرفها عنك . فاظنك يه لو اطعنة ، ولم الله لوان هذه الصفة كانت في منفين في الفوة متوازين في القدرة كذب اول حاكم على نفسك بذمم الاخلاق وبساوي منفين في الفوة متوازين في القدرة كذب اول حاكم على نفسك بذمم الاخلاق وبساوي الاعال وحقا اقول ما الدنيا غرنك (اكوكن بها اغترات ولقع كاشنك العظات

<sup>(</sup>۱) ادحض خبر عن محذوف هو الانسان ودحضت المحجة كمنع بطلت وأبرح بنفسه اى اعجبته نفسه بجهالنها (۲) بل مرضه ببل كفل يقل بلولاحسنت حاله بعد هزال (۲) ضعاضعوا وضحوًا برز في الشمس (٤) بمض جعده ببالغ يف يهكه (٥) اى خوف ان تبيت بنقمة من الله ورزية تذهب بنعيمك وقد وقعت بعاصيد في طرق سطوانه و تعرضت لا نتقام و (٦) الكرى با الفتح والقصر النوم (٧) تمثل تصور وإذكر عند اعراضك عن الله الى لموك انه مقبل عليك بنعميد و يتغمدك اى يغمرك (٨) الضير في تعالى لله (٩) طرف عينه كضرب اطبق جننيها والمراد من المطرف اللحظة بتعرك فيها المجنن . في نعمة يتعلق بلطنه (٩) ان الدنيا ماخباً ت عن نظرك شيئًا من نقلها عما المنزعة ولكن غنلت عالى (١٠)

و آذنتك على سواء . ولحي با تعدك من نزول البلاء بسمك والنقص في قونك أصدق وأوفى من أن تكذبك او نغرك . ولرب ناصح لها عندك متهد ( ) وصادق من خبرها مكذب . ولئن تعرفنها في الديار المحاوية ( ) والمربوع المحالية لتجديها من حسن تذكيرك و بلاغ موعظتك بعلة الشفيق عليك والشجع بك ( ) ولنع دار من لم يرض بها دارا ومحل من لم يوطنها محلا ( ) ولن السعداء بالدنيا غذا هم الهار بون منها اليوم ولن السعداء بالدنيا غذا هم الهار بون منها اليوم

اذا رجفت الراجنة (\*) وحقت بجلائلها النيامة وكحق بكل منسك اهلة و بكل معدود عبدته و بكل معاع اهل و بكل معدود عبدته و بكل مطاع اهل طاعنه فلم بجر في عدله يومنذ خرق بصر في الهواء (\*) ولا هس قدم في الارض الا بحقو ، فكم حجة يوم ذاك داحضة . وعلائق عذر منظمة - فحرً من امرك ما يقوم يوعذ رك (\*) وتنبت يو حجنك ، وخذما يبقى لك ما لا تبقى له (\*) وتيسر لسفرك وشهرو المجاة . وأرحل مطايا النشيد

# ومن كلام له عليه السلام

ولله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدان وأُجرً في الاغلال مصنَّفا .احب اليّ من أن القي الله ورسوله يوم النباءة ظالما لبعض العباد . وغاصبا لشبيء من الحطام . وكيف

ترى ولقد كاشانك وإظهرت لك العظات اب المراعظ وآذنتك اعلمنك على عدل (١) رب حادث من حوادثها يلقى البك النصيحة بالعبرة فنتهة وهومخلص

(٢) تعرفنها طلبت معرفنها وعاقبة الركون اليها (٢) المجنيل بك على الشقاء والهلكة (٤) وطنة بالشديد انخذه وطنا (٥) الراجنة الشخنة

الشفاء وإلهائمة (٤) وطنة بالتشديد المخده وطنا (٥) الراجفة المخفة المخفول المحبول على المحبول المحبوب المحبوب

بهِ حلمة الثدي وللسهد من سهد اذا اسهره وللصفد المقيد

أظلم احدا لنفس يسرع الى البلى قفولها<sup>( آ)</sup>و يط**ول في الترب** حلولها

ولله لقد رابت عقيلا (") وقد أملق حتى استاحني من بركم صاعا ورابت صبيانه شعث الشعور (") غير الالوان من فقرهم كانما و وحت وجوهم بالعظلم وعاود في موكدا وكرر علي النول مردد ا . فأصغيت اليوسمي فظن اني ايمه ديني وانبع قياده (") منارقا طريقني . فأ حميت لفحديدة ثم أدنينها من جميع ليعتبر بها فضح ذي دنف من ألما (") وكاد ان يحترق من ميسمها . فقلت له تكلنك النولكل ياعقبل (") إنين من حديدة احماها انسانها للعبه وتجرني الى نارسجرها جبارها لفضه . أئين من الاذى ولا أفن من لظى . واعجونة شنتها كانما عجنت بريق وإعجب من ذلك طارق طرقنا بالمنوفة في وعائها (") ومعجونة شنتها كانما عجنت بريق حية اوقيئها فقلت أصلة ام ركاة ام صدقة . فذلك محرّم علينا اهل البيت . فقال لاذا ولا ذلك واكمنها هدية فقلت هبلنك الهبول (") أعن دين الله أنيتني لتخدعني (") أختبط ام ذوجنة ام شجر . وإلله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعصي الله سية المة اسليها جلب شعيرة (") ما فعلت . وإن دين اكم عددي لأهون من ورقة في فم جرادة المة السليها جلب شعيرة (") ما فعلت . وإن دينا كم عددي لأهون من ورقة في فم جرادة

(1) يريد من النفس ننسه كرم الله وجهه اب كيف اظلم لاجل منفعة نفس يسرع الى الفناء رجوعها والتراب التراب (٢) عفيل اخوه وأملق افتقراشة النقر واسفاحني استعطاني والبرالقع (٢) شعث جع أشعث وهو من الشعر المتلد بالوسخ والفعر بضم الغين جمع أغبر منفير اللون شاحبه والعظلم كربرج سواد يصبغ يه قبل هو السلح اي النيلة (٤) الفياد ما يقاد يه كالزمام

(o) الدنف بالتحريك المرض والميسم بكسر الميم وفتح السين المكواة

(٦) نكل كدرج اصاب نكلا بالضم وهو فقدان الحبيب اوخاص بالواد والثول كل النساء دعاء عليه بالموت لتأ لمه من نارضعيفة المحرارة وطلبه عملا وهو تناول شيء من بيت المال زيادة عن المنروض له يوجب الوقوع في نارسجرها اي اضرمها المجبار وهو الله للنتقام من عصاه ولظي اسم جينم (٧) الملفوفة نوع من المحلواء اهداها اليه الاشعث بن قيس وشئتنها اي كرهنها والصلة العطية (٨) هبلتك بكسر الباء فكلتك والهبول بنتح الهاء المراد : لا يعيش لها ولد (٩) عن دين الله متعلق بتخدعني . أعتب طاح فاخذل نظام ادراكك ام اصابك جنون ام تعجر اي مهذو بالرحل فتجوز بيغ (١٠) حبلب الشعيرة بكبر المجمع قضرتها وإصل المجلب غطاء الرحل فتجوز يف

ئقضها! أيما لعليّ ولنعم يغني ولذة لاتبقى تعوذبا للمن سبات العقل " وقيج الزلل وبه نستعين

#### ومن دعاء له عليه السلام

اللهم صُن وجبي باليسار (٢) ولانبذل جاهي بالافتار . فأ سترزق طالبي رزقك . وأستطعف شرار خلتك . وابتلى بحمد من اعطاني . وأ فنن بذم من منعني . وإنت من ورام ذلك كله وليث الاعطاء والمنع . انك على كل شيىء قدير

## ومن خطبة له عليهِ السلام

داربالبلاء محفوفة . و بالغدر معروفة . لاتدوم احوالها . ولاتسلم نزّالها ( المحوال مختلفة ، وتارات متصرفة . العيش فيها مذموم . والامان منها معدوم . وإنما اهلها فيها اغراض مستهدفة ترميهم بسها مها ، وتفنيهم بحمامها ( " )

وإعلموا عباد الله انكم وما انتم فيو من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى فبلكم (1) من كان اطول منكم اعارا . وأعمر ديارا . وإبعد آثارا . اصبحت اصواتهم هامية . ورياحهم راكدة (1) . وإجسادهم بالية . وديارهم خالية . وآثارهم عافية . فاستبدلوا بالفصور المشيدة . والنارق المهدة (1) الصخور والاحجار المسندة . والتبور اللاطنة الملحدة (1) . الني قد بني

اطلاقه على غطاء الحبة (١) قضمت الدابة الشعير من باب علم كمرته باطراف اسنانها (٢) سبات العقل نومه والزلل السقوط في الخطاء

(٢) صيانة الوجه حنظه من التعرض للسوال وبذل انجاه اسناط المنزلة من التلوب واليسار الغنى والاقتار النقر وقوله فأ سنرزق ترتيب على البذل بالاقتار فانة لو اقتفر لطلب المرزق من طلاب رزق الله وهم الناس (٤) المنزال بالضم وتشديد الزاي جمع نازل (٥) المحمام بالكسر الموت (٦) انتم وما تتمتعون به قيام على سبيل الماضين تنهون الى نهايتو وهي المناء وبعد الاتارطول بقائها بعد ذو يها

(٧) راكدة ساكنة وركود الربج كناية عن انقطاع العمل و بطلان الحركة. آثارهم عافية اي مندرسة (٨) المغارق جمع نمرقة تطلق على الوسادة الصغيرة وعلى الطنفسة اي البساط ولعلة المراد هنا والمهدة المغروشة والصخور منعول استبدلوا

(†) لطأ بالارض كمنع وفرح لصق الملحدة من أمحمد القبر جعل له لحدِا اي شقا في وشطو او جانبو بائتران فناؤها (أ) . وشيد بالتراب بناؤها . فعلها مقترب . وساكنها مفترب . بين اهل محلة موحشين . وإهل فراغ متشاغلين () . لا يستأ نسون بالاوطان . ولا يتواصلون تواصل المجيوار . ودنو الدار . وكيف يكون بينهم تزاور وقد لمحنهم بكلكله المبل () . وإكلنهم المجنادل والنرى . وكأن قد صرتم الى ما صار وااليو (أ) وارتهنكم ذلك المستودع . فكيف بكم لو تناهت بكم الامور (() و بعثرت النبور . هنالك تبلو كل ننس ما أسلفت () ورد والى الله مولاه المحق وضاعتهم ما كانوا ينترون

# ومن دعائه عليه السلام

اللهم انك آس الا تسين لاوليائك (٢) . وأخضره بالكماية للمتوكلين عليك . تشاهدهم في سرائره . وتطلع عليم في ضائره . وتعلم مبلغ بصائره . فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم البك ملهوفة (١٠)ن اوحشنهم الفرية آنسهم ذكرك . وإن صبت عليم المصائب لجأ وإلى الاستجارة بك علما بان أزمة الاموربيدك . ومصادرها عن قضائك

اللهم ان فيهمت عن مسالني (1) . اوعميت عن طلبني . فدلني على مصالحي . وخذ بقلبي الى مراشدي . فليس ذلك بنكر من هداياتك (١٠) . ولا ببدع من كناياتك

(۱) فناه الداربالكسرساحتها وما اتسع امامها و بناء النناه بالخراب تمثيل لما يخفيلة الفكر في ديار الموتى من النناء الدائم الى نهاية العالم (۲) متشاغلين بما شاهدولم من عنبى اعالهم (۲) الكلكل هوصدرالبعيركأن البلى بكشر الباء اي النناء جل برك عليهم فطحنهم والجنادل انجارة والترست النراب (٤) ولقرب آجالكم كانكم قد صرتم الى مصرهم وحستم في ذلك المضيح كما يحس الرهن في يد المرتهن

(٥) تناهى به الامر وصُل الى غاينه والمرآد انتهاء مدة البر زخ و بعثرت النبور قلب ثراها وإخرج موناها (٦) تبلوه اي تخنبره فنقف على خيره وشره

(٢) آنس اشد انسا فقلوب الاولياء اشد أنسا بالله من كل اليف فالله آنس الموجودات عندها وهو اشد النصراء حضورا بما يكفي المهمدين عليه (٨) الملهوف المضطر يستغيث و يتحسر (٩) فه كمرح عبي فلم يستطع البيان والطلبة بكسر الطاء المطلوب والمراشد مواضع الرشد (١٠) النكر بالضم المنكر والبدع بالكسر الامر يكون الولا أي الغريب الغير المعهود

#### اللهم احملني على عنوك(١)ولاتحملني على عدلك

### ومن كلام لهُ عليهِ السلام

لله بلادفلان ("فئدقوم الاوكد أوداوى العمد . خلف النتنة . وإقام السنة ، ذهب نقى النوب ، قليل العيب ، أصاب خيرها ، وسبق شرها ، ادّى الى الله طاعته وإنقاه بعقه . رجل وتركم في طرق متشعبة ("كليهندي فيها الضال ولا يستيفن المهندي

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام

في وصف بيعته بالخلافة وقد نقدم مثله بالفاظ مختلفة

وبسطتم يدي فكفنها ومددنموها فقبضتها ثم نداككتم علي (''تداك الابل الهم على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقطت الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعتهم اياي ان استهج بها الصغير وهدج اليها الكبير'' وتحامل نحوها العليل وحسرت اليها الكماب

### ومن خطبة لهُ عليهِ السلام

فان نقوى الله منتاح سداد . وذخيرة معاد . وعنق من كل ملكة (''ونجاة من كل هلكة . بها ينجح المالب . و ينجو الهارب . وتنال الرغائب . فاعملوا والعمل يرفع ('') والنوبة (1) إعتراف منة بالنقصير فلو عاملة الله بالعدل لاشند عليه الهول فالنجأ الله

- العنو (٦) هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنة وقوم الآود عدَّل الاعوجاج والعمد بالتحريك العلة وخلف النتنة تركيا خلنا لاهرأ دركيا ولاهيادركته (٢) عبارة عن الاختلاف (٤) الندالله الازدحام كأن كل واحد يدك الآخر اي يدقة والهيم اي العطاش جع هياء كعينا، وعين (٥) هدج شي مشية الضعيف وهدج الظليم اذا مشي في ارتعاش والكماب كماب انجارية حين يبدو تدبيها للنهود وهي الكاعبة وحسرت اي كشفت عن وجهها منوجهة الى البيعة لتعقدها بالااستحياء
- المخالفين بان الامة بايعته محنارة (٦) الملكة بالنحريك المرق اي عنق من رق الشهولم والحالمكة بالنحر والحال وبادر ول

لشدة الرغبة والحرص على انمام الامر لامير المومنين والغرض من الكلام الاحتجاج على

تنفع . والدعاء يسمع . وإكمال هادئه . والاقلام جارية . و بادر في بالاعمال عمراناكسا . ومرضاحابسا اوموتاخالسا . فان الموت هادمالداتكم . ومكدر شهواتكم . ومباعد طيانكم (1) زاءرغير محبوب .وقرن غير مغلوب .وواتر غير مطلوب .قد أعلنتكم حبائله .وتكننتكم غوائله . وأقصدتكم معابله . وعظمت فبكم سطونه . ونتابمت عليكم عدوته ( ' ) وقلت عنكم نبوته . فيوشك ان تغشا كم دواجي ظلله . واحتدام علله . وحنادس غمراته . وغواشي سكراته ولَم ازهاقه .ودجو اطباقه .وجثوبة مذاقه .فكأن قد أناكم بغنة فاسكت نجيكم (\*) وفرق نديكم وعفي اناركم . وعطل دياركم . و بعث ورّائكم . يفتسمون ترائكم . بين حميم خاص لم ينفع وقريب محزون لم بمنع - وآخرشامت لم يجزع . فعليكم بالجد وإلاجتهاد . والتأ هُبُولاستعداد .والترود في منز ل الزاد . ولا تغرُّنكم الحياة الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الام الماضية والقرون الخالية الذين احتلبوا دريها<sup>(١)</sup> وأصابوا غريها وأفنوا عدَّنها . وإخلفوا جدّنها . اصبحت مساكنهم أجدانا ( ) وإموالهم ميرانا . لا يعرفون اي اسبقوا باعالكم حلول آجالكم التي تنكسكم اي نقلبكم من الحياة الى الموث وإلحابس المانع من العمل وانخالس الخاطف (١) طيانكم جمع طية بالكسر القصد اي بحول يبنكم وبين، فاصدكم فيبعدها والقرن بالكسر الكنو في الثَّجَاعة والتسمية تبكيت لمن يظن مغالبة الموت فلا يستعد له بالصالحات . كأنه يقول اذا كنتم افو با عالموت كنوّ اكم غير مغلوب والواتر الجاني والموت لايطالب بالقصاص على جنايته .اعلقتكم الحبائل اوقعتكم فيها فاقتنصتكم وهي جمع حبالة المصيدة من الحبال وتكننتكم احاطتكم . أُمحصده رماه بسهم فاصاب مفنله وللعابل جمع معباة كهكنسه بكسرالميم وهي النصل الطويل العريض (٢) العدوة بالنع العدوان والنبوة بالفنح ان يخطى ، في الضربة فلا يصيب والدواجي جمع داجية اي مظلمة والظلل جمع الظلة اي السحابة والاحتدام الاشتداد والحنادس جمع حندس بكسر الحاء وإلدال الظلمة الشدبدة والغمرات الشدائد والدجو الاظلام والمجشوبة الخشونة (٢) النبيُّ القوم بتناجون والنديُّ انجماعة بجتمعون للمشاورة وعنى الآثار محاها والتراث الميراث وإنحميم الصديق \* (٤) الدرة بالكسر اللبن والغرة بالكسر الغنلة اي اصابوا منها غفلة فتمتعوا بلذاتها وإفنوا العدد الكثير من ايامها وجعلوا جديدها خلقا قديا بطول اعاره (٥) الاجداث النبور

من اتاه . ولا يجلمون من بكاه (١) ولا يجيبون من دعاه . فاحدروا الدنها فانها غدارة غرارة خدوع .معطية منوع .ملبسة نزوع (١)لايدوم رخاوها .ولا ينتضيعنا وها . ولابركد بلاؤها

(منها في صفة الزهاد) كانول قوما من اهل الدنيا وليسوا من اهلها . فكانوا فيها كمن ليس منها . عملوا فيها بايدانهم بين كمن ليس منها . عملوا فيها بايدانهم بين ظهراني اهل الانيا يعظمون موت اجسادهم . وهم اشد أي عظاما لموت قلوب احياثهم

ومن خطبة لهُ عليهِ السلام خطبها بذي قار وهو متوجه الى البصرة ذكرها الطاقدي في كتاب الجمل .

فصدع بما أمر('')وبلغ رسالات ربه فلمّالله به الصدع ورنق بوالنتق والف بهيين ذوي الارحام بعد العدارة الواغرة في الصدور والضغائن القادحة في القلوب

> ومن كلام لهُ عليهِ السلام كلم بهِ عبد لله بن زمعة وهو من شيعته وذلك انهُ قدم عليهِ في خلافته يطلب منهُ مالا فقال عليهِ السلام

ان هذا المال ليس لي ولا الك وإنما هو فيئ المسلمين (1) وجلب اسيافهم فأن شركتهم في حربهم كان الك مثل حظهم والانجناة ايديهم لاتكون لغيرا فواهم

(۱) يجنلون ببالون (۲) ما ألبست الا نزعت لباسها عمن البستة ولا بركد اي لايسكن (۲) بادر المحذور سبقة فلم بصبة (٤) نقلب ابدانهم اي تقلب اين اظهر اهل الآخرة . وهو بين ظهرانهم اي ينهم حاضرًا ظاهرًا (٥) الضمير في صدع للنبي صلعم ولم الصدع لحم المنشق فاعاده الى القيام بعد الاشراف على الانهدام والمنتق نقض خياطة النوب فينفصل بعض اجزائه عن بعض والرنق خياطتها ليعود ثوبا اى جع الله به متفرق القلوب ومتشتت الاحول والمواغرة الداخلة والقادحة المشتعلة (٦) الذي م الخراج والمفتيمة . وشركه كعلمه شاركه والمجتاة بنغ الجميم ما يجنى من الشجراي يقطف

# ومن كلام لهُ عليهِ السلام

الا إن اللسان بضعة من الانسان(') فلا بسعد القول اذا أمتنع ولايملة النطق اذا انسع . ولينالأ مرا الكلام وفيناتنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه وإعلموا رحمكم الله انكم في زمان الفائل فيهِ بالحق قلبل واللسان عن الصدق كليل(") واللازم الحق ذليل . اهله معتكفون على العصيان . فتاهم عارم (١) وشائبهم آثم . وعالم منافق . وقارئهم ماذق . لا بعظم صغيره كبيرهم ولا يعول غنيهم فنيره

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام

(روى الياني عن احمد بن قتيبه عن عبدالله بن يزيد عن مالك بن دحية قالكنا عند امير المومنين عليهِ السلام وقد ذكر عنده اختلاف الناس فقال)

انمافرق بينهومبادئ طننهم (١) وذلك انهم كانول فلقة من سبخ ارض وعذبها . وحزن تربة وسهلها . فهم على حسب قرب أرضهم بتقاربون وعلى قدر اختلافها يتفاونون . فتاتم الرواء (\*) ناقص العقل. ومادُّ القامة قصير الهمة . وذا كي العمل قبيح المنظر . وقريب القعر

- اي ان اللسان آلة تحركها سلطة النفس فلا يسعد بالنطق ناطق امتنع عليهِ ذهنه من المعاني فلم يستحضرها ولايهلة النطق اذا هو انسع في فكره بل تتحدر المعاني الى الالفاظ جارية على اللسان قررًا عنه . فسعة الكلام نابعة لسعة العلم وتنشبت الاصول علقت وثبنت والمراد من العروق الافكار العالية والعلوم السامية والغصون وجوه الفول في فصاحنه وصفاته الفاعلة في النفوس وتهدلت اي تدلُّت علينا فاظلتنا
- (7) كلَّ لسانه نباعن الغرض · وإذا مرنت الاسماع على سماع الكذب نباعنها لسان الصدق فلم يصب منها حظا (٢) شرس سي الخلق والماذق من بمزج وده بالفش وهو من صنف المنافقين (٤) جمع طينة بريد عنا صر تركيبهم والنافة بكسر الغاء النطعة من الشيىء وسنخ الارض مالحها وإنحزن نفخ الحاء الخشن ضدالسهل

فنقارب الناس حسب نقارب العناصر المولنة لبناهم وكذلك تباعدهم بتباعدها

الرواء بالضم والمد حسن المنظروماد القامة طويلها والقعريريد بهِ قعر

بعيد المبر . ومعر وف الضريبة منكر المجليبة وتائه القلب منفرق اللب وطليق اللسان حديد المجنان

## ومن كلام لهُ عليهِ السلام قالهُ وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآلهِ وتجهيزه

بأ بي أنت ولي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بوث غيرك من النبوة وإلا نباء وإخبار الساء خصصت ( ) حقى صدر مسلياً عن سواك وعمت حتى صار الناس فيك سواه. ولولا الله امرت بالصبر ونهيت عن المجزع لا نفد ناعليك ماء الشؤ ون ( ) ولكان الداء ماطلا ( ) والكمد محالفا . وقلاً لك ولكنة ما لا يلك رده ( ) ولا يستطاع دفعه بأ بي انت ولي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك

# ومن كلام لة عليهِ السلام

اقتص فيو ذكر ماكان منة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآلوثم لحاقه به نجعلت اتبع مأخذ أرسول الله صلى الله عليه وآله فأطأ ذكره حَمَّى انتهبت الى العرج (^(في كلام طويل)

وله عليوالسلام . فأطأ ذكره . من الكلام الذي رمى بوالى غابني الايجاز والنصاحة الراد أني كنت اعطى خبره ("صلى الله عليو وآلو من بدء خروجي الى ان انتهيت الى هذا المرضع فكنى عن ذلك بهذه الكناية المجيبة )

البدن اي انه قصير انجسم لكنه داهي النولد والضريبة الطبيعة وانجليبة ما يتصنعه الانسان على خلاف طبعه (1) النبي صلعم خص افاربه وإهل بينه حنى كان فيوالغنى والسلوة لهم عن جميع من سواه وهو برسالته عام الخلق فالناس في النعبة الى دينه سواء

(٦) ۚ لانفدناً ايلاً فنيناعلى فراقك ما • عيوننا المجاري منشؤونهِ وهي منابع الدمع من الراس (٢) ماطلا بالفناء - والكهد المحزن . ومحالفته ملازمته وقلاً

من الرامل من منصل بالف النفاية الي ماطلة الداء ومحالفة الكود قليلتان لك

(٤) ما خبرلكن اي لكنة الموت الذي لايلك رده الخ وما حتم وقوعه فلا ينيد الاسف وضع في النفوس لمداركة الفائت والمحذرين الآتي المالية من الآتي المالية من الرابع المالية ا

(٥) العرج بالتحريك موضع بين مكة وللدينة (٦) اعطى بالبناء للمجهول

## ومن خطبة له عليه السلام

فاعملول ولنتم في نفس البقاء (١) والصحف منشورة . والتوبة مبشوطة . والمدبر يدعى . والمسيى. يرحى . قبل ان يخمد العمل . وينقطع المهل . وينقضي الاجل . ويعد باب التوبة وتصعد الملاتكة (١)

فأخذامرؤ من نفسيلنسيو<sup>(۱)</sup> وأخذ من حيّ لبيت . ومن فان لباق . ومن ذبهم لدائم . امر<sup>س</sup>خاف الله<sup>(۱)</sup> وهو محمّرالى اجله . ومنظور الى عملو ، امر<sup>س</sup>م لجم نفسه بلجامها . وزمها بزمامها<sup>(۱)</sup> . فأ مسكما للجامهاعن معاصي الله . وفادها بزمامها الى طاعة الله

#### ومنخطبةلة عليها لسلام في شأن اتحكمين وذم اهل الشام

جناة طغام<sup>(١)</sup>عبيد أفزام .جمعوامنكل أوب وتلقطوا منكل شوب .ممن ينبغي

(1) نفس بالتحريك اي سعة النقاء وصحف الاعال منشورة لكتابة الصالحات والسيئات. و بسط النو بة قبولها والمدبراي المعرض عن الطاعة يدعى الها والمسيئ برجى احسانه ورجوعه عن إساءته ، وخود العمل انقطاعه بحلول الموت (٦) صعود الملائكة العرض اعال العبد اذا انتهى اجله ليس بعده نوية (٣) أخذاً مربصيغة الماضي اي فليا خذا و هو على حقيقته مرتب على قوله فاعملوا اي لو عملتم الاخذا امرؤ واخذه من نفسه تعاطي الاعمال المجلبلة لنفسو اي انسمد بها نفسه والمي والمبت هو المرؤ نفسه ولكنة في حياته قادر على العمل فاذا مات فليس له الاما اخذه من حياته ومن فان اي حياة فانية وهي الدنيا لمباق وهو الآخرة وهكذا الذاهب والداغ (٤) امرؤ خاف المخ اي الداجي هو امرؤ خاف المخ اي الماجب عليه له وللناس وهو في مهلة المحياة تمند به الى اجله ومنظوراي مهل من الله الماخذه بالعقاب الى ان بعمل فيعفو عن نقصيره و يثيبه على عمله (٥) زمها اي قادها بقيادها (٦) المجفاة بضم المجمع جمع اف اي على طفط والطغام محتاب اوغاد الناس جمول من ركن اوب اى ناحية والشوب المخلط كناية عن كونم اخلاطا ليسول من صراحة النسب في شيئ

ان ينقه ويؤدب (''وبعلم ويدرّب . ويولى عليه ويؤخذ على بديه . ليسوا من المهاجرين ولا نصار . ولا من الذين تبوأ وا الدار

الا ولن النوم اختار والانتسم أقرب النوم ما تكرهون ('' وإنما عهدكم بعبد الله بن قيس بالامس يقول ( مانها فتنة ففطه ول أوتاركم وشيوط سيوفكم) فان كان صادقًا ('' فقد أخطأ بسيره غير مستكره وإن كان كاذبًا فقد لزمته النهمة فادفعوا في صدر عمرو بو العاص بعبد الله بن عباس وخذوا مهل الايام وحوطوا قواصي الاسلام الاترون الى بلادكم تغزى وإلى صفواتكم ترمى

ومن خطبة لهُ عليهِ السلام بذكر فيها آل محمد صلى الله عليه و[آله

ه عيش العلم وموت الجهل بخبركم حملهم عن علمهم .وصمتهم عنحكم منطقهم .لايخالفون

(١) من ينبغي اي انهم على جهل فينبغي ان ينقهوا ويودبول ويعلموا فرائضهم ويرنول على العمل بها وهم سنها الاحلام فينبغي ان بولى عليم اى يقام هم الاوليا الميلزموهم بصائحهم و يعملوا هم وياخذوا على ايديهم فلا يبيجون لهم التصرف من انفسهم والآجر تهم الى الضور بالمجهل والسفف تبوأ وا الداراى نزلوا المدينة المنورة كناية عن الانصار المولين (١) اقرب النوم يريد بو ابا موسى الاشعري وهو عبد الله بن قيس وهو لعدم وقوفه على وجوه المحيل بوخذ بالمخديعة فيكون اقرب الى وافقة الاعداء على اغراضهم وهو ما يكرهة اسحاب امير المومنين خصوصاً وقد عهدوه بالامس اى عند اعداد المجيش للحرب يقول ان المحادثة فننة فقطعوا اوزارالة بي وشيوا اى اغمدوا السيوف والانقائلوا . ينبط بذلك اسحاب على عن الحرب (٢) ان صح قول الى موسى انها فننة ولم يكرهه احد على الدخول فيها فقد المحطأ بمسيره اليها وكان عمله خلاف عقيدته ومن كان شانة ذلك فلا يصلح للحكم وان كان كاذبا فيا يقول فقد كان عارفا بالمحق ونطق بالباطل فهو مهم و مخشى ان يكون منة مثل ذلك في المحكم وقوله عادفعوا المخ اي اختار وا ابن عباس حكما فانة كتو المحروبن العاص وخذوا مهل فادفعوا الم استعدوا فيها مجمع قوا كم وتوفير عددكم وتجنيد جوشكم وحوطوا قواصي الايام اي فسحنها فاستعدوا فيها مجمع قوا كم وتوفير عددكم وتجنيد جوشكم وحوطوا قواصي الاسلام اي احتفاط هامن غارة اهل المنتف علها المنتف عليها كم قاصية لكرا على كوقول المسلام اي احتفاط هامن عارفها المنتف علها النتف عليها واجعلوا كل قاصية لكرا على كوقول المسلام اي احتفاط هامن غارة اهل المنتف عليها واجعلوا كل قاصية لكرا على كوقول الاسلام اي احتفاط هامن غارة اهل المنتف عليها واجعلوا كل قاصية لكرا والميكرة والحيات المسلام الميادة على المناسمة المياس حكما فائة كوقول على المياب والميالية كول عباله المياس حكما فائة كوقول على المياس حكما قائة كوقول على المياس وعندول العامل وحوطوا قول المياب والمياس حكما قولة المياب والمياس حكما قولة كوقوله المياب والمياس حكما قولة المياب والمياس وكول قوله المياب والمياب والمياب المياب والمياب وا

اكمق ولا يخلفون فيه . ه دعائم الاسلام . وولائج الاعتصام ("بهم عاد الحق في نصابه (") وإنزاح الباطل عن مقامه . وإنقطع لسانه عن منبته . عقلوا الدين عقل وعاية ورداية (") لاعقل ساع ورواية . فان رواة الدلم كثير ورعانه قليل

# ومن كلام له عليه السلام

قالة لعبد الله بن عباس وقدجاء برسالة من عنمان وهو محصور بساله فيها الخروج المحمالية بينا له الله من الناس باسم للخلافة (٤) بعد ان كان ساله مثل ذلك من قبل فقال عليه السلام

ياابن عباس ما يريد عنمان الاان يجعلني جمَلا ناضحا بالفرب (\* ) أقبل في دبر . بعث الميّ ان اخرج ثم بعث اليّ ان اقدم ثم هو الان يبعث اليّ ان اخرج . وإلله لقد دفعت عنه حتى خشيت ان اكون آئما

أطرافه ورمي الصفاة بفتح الصادكناية عن طع العدو فيا بالبد وإصل الصفاة المجر الصلا براد منها النوة وما يحميه الانسان (۱) ولائم جمع وليجة وهي ما يدخل فيه السائر اعتصاماً من مطرا و برد او توقياً من منترس (۲) نصاب المحق اصله والاصل في معنى النصاب مقبض السكين فكأن المحق نصل ينفصل عن مقبضه و بعود اليو ، وانزاح زال وانقطاع لسان الباطل عن منبته بكسر الباء اي عن اصلو مجاز عن بطلان حجنه وانخذ اله عند هجوم جيش المحق عليه (۲) عقل الوعاية حنظني فهم والرعاية ملاحظة احكام الدين وتطبيق المحال عليها وهذا هو العلم بالدين حقيقة اما النماع والرواية مجردين عن النهم والرعاية فم تزليم الانجاف منزلة المجهل الآفي الاسم

(٤) كان الناس يهنفون باسم امير المومنين للخلافة اي ينادون به وعنمان رضي الله عنه محصور فارسل الميه عنمان يامره ان يخرج الى يديع وكان فيها رزق لامير المومنين فخرج ثم استدعاه عنمان لينصره فحضر ثم عاود الامر بالخروج مرة نائية (٥) نضح الجمل الماء حمله من بنراو بهرليستي به الزرع فهو ناضح والغرب بننج فسكون الدلو العظيمة والكلام تمثيل المنتخير

#### ومن كلام لهُ عليهِ السلام يحث اصحابهُ على الجهاد

ولله مستأديكم شكره (<sup>17</sup> ومورثكم امره وممهلكم في مضارمحدود <sup>(7)</sup> لتتنازعوا سبقة فشدّوا عند المآزر <sup>(7)</sup> واطوول فضول ا<sup>ا</sup>خواصر ولانجتمع عزية وولية <sup>(4)</sup> ما أ نفض النوم لعزائم اليوم <sup>(9)</sup> مأمحي الظلم لتذاكير الهم

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأميّ وعلى آله مصابيج الدحي والعروة الوثني وسلم تسليا كثيرا

(١) مستأديكم طالب منكم اداء شكره . وإمره سلطانه في الارض يورثه الصانحين المحافظين على رعاية اوامره ونواهيه (٢) ميلكراي معطيكهمهاة في مضار الحياة المحدود بالاجل واصل المضار المكان تضرفيه الخيل اي تحضر للسباق انتنازعوا اى تتنافسوا في سبقه والسبق بالتحريك الخفار يوضع بين المتسابقين ياخك السابق منهم وهوهنا الجنة (٢) العقدجع عندة ولمآ زرجع منزر وشد عند المآ زركنابة عن الجِد والتشير فان من شد العقدة أمن من انحلالها فيمضي في عمله غير خائف واطووا فضول الخواصراي ، افضل من مآزركم بأنف على اقدامكم فاطووه حنى نخفوا في العمل ولا يعوفكم شيء عن الاسراع في عملكم (٤) اي لايجتمع طلب المعالى مع الركون الى اللذائذ (٥) مانتجبية اي ما أشد النوم نقضا امزية النهار . يعزم السائر على قطع جزء من الليل في السير فاذا جاء الليل غلية النوم فنقض عزيته والظلمجمع ظلمة متى دخلت محت تذكأر الهمة التيكانت في النهار والله تم القسم الاول من الكتاب

# فهرست الحزء الثاني من نهج البلاغة

رج

باب الخنار من كتب امير المومنين ورسائله الى اعدائه وإمراء للاد.

 من كتاب لة لاهل الكوفة عند مصيره من المدينة الى البصرة وفيه بذكر ماكان من إمر عثمان بأوجز عبارة وأروفاها

ا من كتاب الى اهل الكوفة بدحم فيه بعد فنح البصرة

من كتاب له اشريح بن الحارث قاضيو يصف له تسخه كتاب في تملك دار وهو مو. أ لطف الكنب وأحواها للعبرة

من كتائب الى بعض امراء الجيش يأ مره بالنهوض بعد دعوة العدر الى الطاعة
 ومن كتاب الى الاشعث بن قيس بامره بالامانة

· ومن كتاب الى معاوية في الاحتجاج بالبيعة والتبرء من دم عثمان

ومن كتاب الى معاوية بسوئ بوكتابا بعثة اليو ومن كتاب الىجرير بن عبدالله
 وهورسول عند معاوية

من كتاب الى معاوية بذكر فيه فضل آل البيت وسابقتهم

۷ منكتاب اليه عهديد ونو سخ

من وصيتولجيش يصف في كيف ينزلون وكيف يحذرون . ومن وصية لمعفل نحت
 قيس يصف له كيف يسير وكيف ببدأ بالنتال

 من كتاب الى اميري جيش بامرها بالطاعة للاشتر ووصية لجيشه قبل قتال العدى بصفين بعلم آداب الظفر و ينهاهم عن ايذاء النساء

١٠ من دعاء له اذا لتي العدو ومن نحر إض لا محابه عند الحرب

من كتاب الى معاوية جوابا وإحتجاجًا وهومن بدائع الكتب

11 من كتاب الى عبدالله بن عباس وهو عامل البصرة يستعطفهُ على بني تميم

۱۲ من كتاب الى بعض عاله وقد شكاه المشركون من اهل عملو يأمره بألرفق بهم

- . . من كتاب الى زياد ابن ابيه بجذر الخيانة . ومن كتاب اليه يأ مره بالاقتصاد والنطاضع
- ١٥ من كتاب إلى ابن العباس بعظة به ومن وصية قالها بعدما ضربه ابن ملجم لعنة الله
   برغب في العنوعنة
  - ٠٠ من وصية له فما يفعل بامواله كتبها بعد منصرفه من صفين
- ١٤ من وَصية لمن بجبي الزكاة يعلمهٔ طريق الجباية ويوصيهِ بالماشية وهيمن محاسن الوصايا
  - ١٦ من كتاب الى عامل الصدقات يامره بالرفني وإلامانة
- ومن عهده لحمد بن آبي بكر لما ولاه مصر يامره بالمساواة بين الناس ويبين الخطل المتقبد لمنتدي بهم و بدح اهل مصر . و ينهاه عن ارضاء الناس بسخط الله و يخوفه مد المنافقين .
  - ١٨ من كتاب الى معاوية جوابًا وإحتجاجًا وهو من محاسن الكتب
- ٢٢ من كتاب الى اهل البصرة برجبهم وبخوفهم .ومن كتاب الى معاوية يعظهُ ويهدده
- ۳۲ من وصية له لولده انحسن قد جمعت من كلّ حكمة طرفا
- من كناب الى معاوية يذكر في اغواء الناس ومن كناب الى قثم بن العباس
   يحذره من جواسيس معاوية في عملو
- ۲۹ من کتاب الی محمد بن ایی بکر لما بلغهٔ توجده من عزله بالاشتر ومن کتاب الی عبدالله بین العباس بعد مفتل محمد بن ایی بکر
- . . من كتاب اله الى اخبه عقبل بصف حال جيش أنفذه الى بعض الاعداه وهو من لطائف الكتب
- ۸۲ من کتاب الی معاویة یونخه و بازمه ذنب عنمان ومن کتاب الی اهل مصر لما
   ولی علیهم الاشتریشی علیهم فیه و یأ مرهم بطاعة الاشتر
- ۱۲۹ من کتاب الی عمر و بن الهاص پومجه علی اتباع معاویة و پنوعده . ومن کتاب
   الی بعض عالویامره برفع حسابه الیو
- من كتاب الى بعض عاله يعتب عليه في نكثه لعهده وتناوله لشيئ من بيت المال وهومن محاسن الكتب
- ١٤ من كتاب الى عمر بن ابي سلمة عند عزله عن البعر بن بثني عليه فيه · ومن كتاب

الى وإلى اردشير خرَّ ، يومجة على الجور في قسمة النبئ

الله من كتاب الى زياد ابن ابيه يحذره من خداع معا وية له

من كتاب الى عثمان بن حنيف وإلى البصرة بوبخه على حضور وليمة دعي البها وهو
 مر - أحاسن الكتب

٤٦ من كتاب الى عامل بامره بالرفق والشدة ووضع كل موضعه

٤٧ من وصية له بعد ما ضربه ابن ملجد بنهى فيو عن سفك الدما موعن النمنيل بفاتلو و يأمر بنضائل جمة

٤٨ من كتاب الى معاوية يعظه فيه ومن كتاب الى غيره كذلك

· منكتاب الى امرائه على الجيوش يبين فيه حنهم وحقه ويامرهم بلزوم العدل والطاعة

 من كتاب ان عالد على الخراج وفيه النهي عن الضرب لتخصيل انخراج او الالزام بيع شيئ يضرّبيهم

· ٥ من كتاب الى امرا. البلاد في اوقات الصلاة

منعهد الى الاشترالنجي عندما ولاه مصروهو من اجمع كتبه لوجوه السياسة المدتية
 من كتاب في الاحتجاج على طلحة وإلزبير

ه کیا ال ا ماد

٦٩ ۚ منكتاب الى معاوية يعظة بهِ

٧٠ من وصية لشريج القاضي ومن كتاب يستنفر به اهل الكوفة

. . من كتاب الى اهل الامصار يقتص فيهِ ما جرى بينه و بين اهل صفين

٧١ - من كتاب الى الإسود بن قطيبة بأمره بالعدل ولزوم الحق

٧٢ من كتاب الى العال الذبن بطأ الجيش اعالم ومن كتاب في تعنيف زياد بن كميل
 على اهال ثغره من الحماية

٬۷۰ من كتاب الى اهل مصرمع/لاشتريقص حاله السابقة عليهم و يذكر ان جهاده المحق\_.ولنةلايخشيكترة معارضيه

٧٥ من كتاب الى ابي موسى يعنفهُ وبتوعده على تثبيط اهل الكوفة عن حرب المجمل

٧٦ من كتاب الىمعاوية جوابًاعنيقًا

٧٧ منكتاباليوابضاً

٧٦ من كلام يعظ يو عبدالله بن عباسٌ. ومن كتاب الى فنم بن العباس يأ مره

باقامة انحج وينهاه عن الاحتجاب ويحظر على اهل مكة اخذ اجرةالسكني من المحجاج

٨ من كتاب الى سلمان الفارسي قبل خلافته يصف له الدنيا ويحذره منها

. . كتاب الى الحارث الهداني فيه غرر من مكارم الاخلاق

٨٢ من كتاب الى سهل بن حنيف في قوم من اهل المدينة لحقول بمعاوية بهون عليهِ أمرهم

٨٢ - من كتاب الى المنذرين الجارود وقد بلغه انه خان . ومن كتاب يعظ ابن العباس

٨٤ من كتاب الى معاوية يستهين بجوابه ويتوعده . ومن حلف له كتبه بين ربيعة واليمن

 من كتاب الى معاوية أول استقرار في الخلافة . ومن وصية لابن عباس . ووصية أخرى له لما بعثة للاحجاج على الخوارج

٨٦ من كتاب الى اي موسى الاشعري جواراً المجذره من الميل عن الحف في التحكيم

٨٧٪ من كتاب لهُ لما استخلف الى امراء الاجناد

باب الخنارمن حكم امير المومنين وإجوبته القصيرة

جواب لمن سالة عن الأيان . وفيه الايان وشعبه والكفر وشعبه "

٩١ قال لدهاقين الانبار عندما ترجلوا له واشتدوابين يديه

٩٢ وصايا لابنه الحسن في حفظ اربع واربع . وكلام في لسان العافل والاحمق وكلام لمر بض في عاقبة المرض

جبر ضرارعنه في مخاطبة الدنيا . ومن كلام اه في القدر

٩٦ وصية بخمسة أشيا

٩٧ لايقولن احدكم اللهم اني اعوذ بك من الفننة

٩٨ وصفحال في بعض الازمان

٩٦ وصف الزاهدين رواه عنه نوف البكالي

. . ١ حالات قلب الانسان القدعلق بنياط هذا الانسان الخ

١٠١ لامال اعود من العقل الح

١٠٢ لأنسبن الاسلام الخ

١٠٢ خطاب لاهل التبور وكلام عندما سمع رجلا بذم الدنيا

٦ - ١ كلام قالة لكميل بن زياد في العلم والعلماء وهومن اجلَّ الكلام

١.٨ قال لرجل ساله ان بعظه وهي من أفضل العظات

١١٢ قال في وصف الغوغاء

١١٤ الجود حارس الاعراض الخ

١١٨ بيان لحكمة الله في اصول الفرائض وكبائر المحظورات

١١٦ فصل بيان كلمات غريبة جاءت في كلام كرم الله وجهه

١٢٦ كلام في وصف أخ في الله كان له وهو من اجمل الاوصاف

، ۱۳۷ تعزیة الاشعث عن ولده ۱۳۷ تعزیة الاشعث عن ولده

١٢٧ كلام لجابر بن عبدالله الانصاري في أن قوام الدنيا باريعة

. . . كلامر في وجوب نغيير المنكر بقدر الاستطاعة وهوفي جلتين

١٤٢ كلامر لقائل مجضرته استغفرالله وفيهممني الاستغفار وهوحقيقته





وهو بجنوي على مراسلات امير المومنين وعلى ما روي عنه من كلمات الحكمة ومعة تفسير غريبه

> لنشيخ محمد عبده المصري عني عنهٔ

> > الجزء الثاني

طبع في بيروت بالمطبعة الادينة سنة ١٨٨٥

# بسِم أَيْسَا لَحَيِّ أَلِحَيْنَ

باب المخنارمنكتب مولانا امير المؤمنين عليه السلام الى اعدائه وإمراء بلادهِ ويدخُّل في ذلكما اختير من عهوده الى عماله ووصاياهُ لاهله وإصحابه (منكتاب لهُ عليهِ السلام لاهل الكوفة عند مسيره

من المدينة الى البصرة)

من عبدالله عليّ أمير المومنين الى اهل الكوفة جبهة الانصار ('' وسنام العرب اما بعدفاني أخبركم عن امر عثمان حتى يكون سمعة كعيانه

ان الناس طعنوا عَلِيوَفَكنت رجلاً من المهاجرين أكثر استمتا به '' وأَ قل عنابة وكانطخة والزبير أهون سيرها فيه الوجيف . وأرفق حدائهاالعنيف . وكان من عائشة قيه فلتة غضب ('' فأتج له قوم فقلوه . وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين مخيرين

وإعلموا ان دارا اهجرة قد قىعت باهلها وقلعوا بها<sup>ن،</sup> وجاشت جيش المرجل وقامت الفتنة على الفطب فأ سرعوا الى أميركم و بادر واجهاد عدوكم ان شاء الله

(۱) شبهم بالجبهة من حيث الكرم و بالسنام من حيث الرفعة (۲) استعنا به استرضاوه والوجيف ضرب من سيرانخيل والابل سريم وجملة الهون سيرها الوجيف خبر كان اي انهما سارعا لاثارة الفنتة عليه والحداء زجر الابل وسوقها (۲) قيل ان ام المومنون اخرجت نعلي رسول الله عليه وسلم وقيصة من نحت سنارها وعنان رض على المنبر وقالت هذان نعلا رسول الله وقيصة لم تبل وقد بدلت من دينه وغيرت من سنته وجرى بينها كلام الخاشنة فقالت اقتلوا نعثلا تشبهة برجل معروف فاتع اي قد رلة قوم فتناوه (٤) دار الهجرة المدينة وقلع المكان باهله نبذه فلم يصلح لاستيطانهم وجاشت غلت والمجيش الفليان والمرجل كهنرالقد راي فعليكان تفند واباهل دار الهجرة المدينة وقام المكان باهله على فنة المحلولات وجاشت غليت عليه فتنا اعلى النته والتعلق مو نفس الامام قامت عليه فتنة اسحاب المجمل خرجها جيماً لتنال اهل النتنة والتعلس هو نفس الامام قامت عليه فتنا اعمال النتنة والتعلس هو نفس الامام قامت عليه فتنا اعمال النتنة والتعلس هو نفس الامام قامت عليه فتنة اسحاب المجمل

# ومنكتاب لةعليه السلام اليهربعدفتح البصرة

وجزاكم الله من اهل مصرعن اهل بيت نبيكم احسن ما بجوي العاملين بطاعنه والشاكرين لنعمته فقد سمعتم وأطعنم ودعيم فأجبتم

# ومن كتاب له عليهِ السلام لشريح بن اكحارث قاضيه

(روي ان شريح بن الحارث قاضي امير المومنين عليه السلام اشترى على عهده دارًا بفاين دينارًا فبلغة ذلك فاستدعاه وقال له بلغني انك ابتعت دارًا بفاينن دينارًا وكتبت كنابًا وإشهدت شهودًا فقال شريح ، قد كان ذلك ياامير المومنين ، قال ، فنظراليه نظرمغضب عقال له) ياشريح أما انهسيانيك من لا ينظر في كتابك ولا يسالك عن بينتك حتى مجرجك منها شاخصا (۱) و يسلمك الى قبرك خالصا فانظر ياشر بج لاتكون ابتعت هذه الدار من غير مالك او نقدت النمن من غير حلالك فاذا انت قدخسرت دارالدنيا ودار الآخرة اما انك لوكنت الينني عند شرائك ما اشتريت لكنبت لك كتابًا على هذه النسخة فلم ترغب في شراء هذه الدار بدره فإ فوق والنسخة ، هذا ما اشترى عبد ذليل - من عبد قد ازعج للرحيل ، اشترى منه دارا من دار الغرور من جانب النائين ، وختلة الهالكين ، ونجمع هذه الدار حدود أربعة ، الحد الاول ينتهي الى دواعي المحيبات ، والمحد الذا اك ينتهي الى الهوى وفيه يشرع باب هذه الدار (۱) المدوي والمحد الله الله والدار (۱)

اشترى هذا المفتر بالامل من هذا المزعج بالاجل هذه الدار بانحر وج من عز القناعة والدخول في ذل الطلب والمضراعة ''' فما ادرك هذا المشتري فيما اشترى منهُ من درك فعلى مبلمل اجسام الملوك وسالب نفوس انجبابرة ومزيل ملك الفراعنة مثل كسرى وتيصر وتبعو حمير ومن جمع المال على المال فاكثر وشيد وزخرف ونجد ولاّخر

(1) ذاهيًا مبعدًا (٢) يشرع اي ينخ في المحد الرابع (٢) الضراعة الذلة والدرك بالنحريك التبعة ولملراد منهُ ما يضر بملكية المشتري او منعته بما اشترى و يكون الفيان فيه على المباقع ومبلبل الاجسام معج دا آنها المهكمة لها ونجد بتشديد المجيم اي زين واعتقد المال اقتناه

واعتقد ونظر بزعمه الولد إشخاصهم جميعاً (١) الي موقف العرض والمحساب وموضع التواب والمحساب وموضع التواب والمحتلفة المتال المتعلق المتعلقة المتحل المتعلقة المتحل المتعلقة المتحل المتحلل المتحلل المتحلل المتحلل المتحلل المتحل المتحل المتحلل المتحلل

(ومن كتاب له عليهِ السلام الى بعض امراء جيشهِ)

فان عادوا الى ظل الطاعة فذلك الذي نحب وإن توافت الامور با لقوم الى الشقاق والعصيان ('') فانهد بن اطاعك الى من عصاك . وإستغن بن انقاد ممك عمن نقاعس عنك فان المتكاره ('') مغيبه خير من مشهد، وقعوده أغنى من نهوضه

( ومنكتاب له عليهِ السلام الى الاشعث بن

قيس وهوعامل اذربيجان

وإن عملك ليس لك بطعمة <sup>(١)</sup> ولكنة في عنقك امانة وإنت مسترعى لمن فوقك ليس لك ان تغتات في رعية <sup>(°)</sup> ولا تخاطر لا بوثيقة . وفي يديك مال من ما ل الله عزوجل وإنت من خزانه حتى تسلمة الية ولعليمان لااكون شر ولاتك لك والسلام <sup>(١)</sup>

( ومن كتاب لة عليهِ السلام الي معاوية )

انة با يعنى القوم الذبن با يعول ابا بكر وعمر وعنمان على ما با يعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا لنغائب ان برد ولما الشوري للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماماكان ذلك رضى فان خرج من أمرهم خارج بطعرف او بدعة ردره الى ما

(۱) اشخاصهم مبتدأ موخر خبره على مبلبل الاجسام الخ اي اذا لحق المشتري. ما يوجب الفيان فعلى مبلبل الاجسام ارسالة هو طالبائع الى موقف الحساب الخ (۲) تراف الذين الفادخ، وخراجة تراجزاعه الريالة عرب مراد هو الريالة الدارة :

(7) توافي الغوم وإفابعضهم بعضاحي تم اجباعهم اي وإن اجنمعت اهوا وهم آلى الشقاق فانهد اي ايهض (۴) المتكاره المتفاقل بكراهة الحرب وجوده في المجيش يضر اكثر ماينغ (٤) عملك اي ماوليت التعملة في شؤن الأمة ومسترى برعاك من فوقك وهو المخليفة (٥) تفتات اي تستبد وهوا فتعال من الفوت كأنة يفوت آمره فيسبقة الى النعل قبل ان يامره والمخزان بضم فتشديد جمع خازن (٦) الولاة جمع والر من ولي عليواذا تسلط يرجوان لا يكون شر المشلطين عليه ولا يحق الرجاء الا اذا استغام

خرج منه فان أبي قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما نولي

ولعمري يامعاويةلتن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أَبرأَ الناس من دم عنمان ولتعلمن ّانيكنت في عزلة عنهُ الا ان ليجني <sup>(١)</sup> فيجنّ .ا بدالك والسلام

# ومن كتاب له عليهِ السلام اليهِ ايضًا

اما بعد فقد اتنني منك موعظة مُوصَّلة (")ورسالة محبرة نمتنها بضلالك وأمضينها بسو ورايك وكتاب امر اليس له بصريهديه ولا قائد برشد وقدد عاه الهوى فاجابه وقاده الضلال فاتبعه فنجر لاغطا (") وضل خابطا

(مُنَّةُ)لانها بيعة وإحدة لايثنى فيها النظر ( ) ولا يستانف فيها الخيار . الخارج منها طاعن والمرُّرِّ ي فيها مداهن

> (ومن كتاب له عليه السلام الى جرير بن عبدالله العجلي لما ارسلهٔ الى معا وية)

اما بعد فاذا اناككتابي فاحمل معاوية على الفصل' ' وخذه بالامر الجزم ثم خير ، بين حرب مجلية او سلم مخزية فان اخنار اكرب فانبذ اليه وإن اختار السلم نخذ بيعتة والسلام

(1) تجنى كتولى ادع المجناية على من لم يفعلها وتجن ما بدالك اي نستره وتخفيه (۲) موصاة بصيفة المفعول ملفقة من كلام مختلف وصل بعضه ببعض على التباين كالفوب المرفع ومحبرة اي مزينة و بمفتها حسّنت كتابتها في مضينها انفذتها و بعثنها وكتاب عطف على موعظة (۲) هجر هذى في كلاد و ولفا واللفط الجلبة بلا معنى (٤) لا ينظر فيها ثانيا بعد النظر الاول ولاخيار لاحب د فيها يستانفة بعد عقدها والمروّي هو المتفكر هل يتبلها او ينبذها والماداهن المنافق (٥) الفصل الحكم القطعي وحرب مجليه اي مخرجة له من وطنه والسلم المخزية الصلح الدال على المجزي فانبذ اليه اي اطرح اليه عهد الامان واعلنة بالحرب والفعل من باب شرب

# ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى معاوية

فاراد قومنا قتل نبينا واجتياح اصلنا (۱) . وهمل بنا الهموم وفعلوا بنا الافاعيل ومنعونا العذب . وأحلمونا المخوف . واضطر ونا الى جبل وعر واوقدول لمنا نار امحرب فعزم الله لنا على الذب عن حوزته (۱) . والمرمي من وراء حرمته . مؤمننا يبغي بذلك الاجر وكافرنا بجامي عن الاصل ومن اسلم من قر بش خلو ما نحن فيو بجلف ينعة او عشيرة نقوم دونه فهو من القتل بمكان أمن (۱)

وكان رسول الله صلى عليه وآله اذا احمرَ الداس (') وأجمِم الناس فدّم اهل بيته فوقى بهم أصحابه حرّ الاسنة والسيوف فقتل عبيدة بن المحارث يوم بدر ('' وقتل حمزة بوم أحد وقتل جعفر يوم مونة ، وإراد من او شئت ذكرت اسمة مثلَ الذي اراد ولم أحد وقتل جعفر يوم مونة ، وإراد من الم شاهادة ('') ولكن آجالم عجلت ومنيتة اجلت فياعجًا للدهراذ صرت يغرن بي من لم يسع بقدي ('') ولم تكن له كما بقني التي لا يُدلي احد بثلها اللّ أن يدّعي مدع ما لا اعرفة ولا اظن الله يعرفة والمحمد لله على كل حال

يسع بقدي (" ولم تكن له كما بقني التي لا يُدلي احد بنلها الا أن يدّي مدع ما لا اعرفه ولا اظن الله يعرفه والمحمد لله على كل حال ولما ما سألت من دفع قتلة عنمات اليك فاني نظرت في هذا الامرفلم اره يسعني ولما ما سألت من دفع قتلة عنمات اليك فاني نظرت في هذا الامرفلم اره يسعني ولما ما سألت من دفع قتلة عنمات اليك فاني نظرت في هذا الامرفلم اره يسعني والاهلاك وهما الهموم قصد ولي نر ولما والافاعيل جع أفعوله النعلة الرديتة والعذب هني الميش ولم جلسونا الزمونا واضطرونا الجأونا والمجبل الوعر الصعب الذي لايرقى اليو كلا يحكم مضافية قريش النعب الي طالب حيث جاهروهم بالعداوة وحلفولا لايز وجونهم ولا يكلونهم ولا يبايعونهم وكتبواعلى ذلك عهده عداوة النبي ص واله (٢) عزم الله ولا يكلونهم ولا يبايعونهم وكتبواعلى ذلك عهدم عداوة النبي ص واله (٢) عزم الله منازد لنا ان نذب عن حوزته والمراد من المحوزة هنا الشريعة المحقة ورمى من وراء المحرمة من غيرا الليب آمنين على انفسهم اما بتحالفهم عيض القبائل او بالاستناد الى عشاعره في المحاه شدة وقعها (٥) عيدة ابن عه وحزة عمه وجعفر اخو الامام وموتة بضم المي بلد في حدود الشام (٦) من لوشت بريد نفسه الميه في حدود الشام (٦) من لوشت بريد نفسه الميه عن الدين والسابقة فضله السابق في المجهاد وأدلى اليو برحو توسل و بما لى دفعه الميوع الدين والسابقة فضله السابق في المجهاد وأدلى اليو برحو توسل و بمالى دفعه المي عن الدين والسابقة فضله السابق في المجهاد وأدلى اليو برحو توسل و بما لى دفعه الميوع الدين والسابقة فضله السابق في المجهاد وأدلى اليو برحو توسل و بما لى دفعه الميوع المه و المحتورة المها و المحتورة المهاد وأدلى الموسونة بنوالمي و منافعة و عن الدين والسابقة فضله السابق في المجاورة عليه و عرفة عمود و الموسونة بنوا المحتورة و ال

دفعهم البك ولا الى غيرك ولعمري لئن لم ننزع عمن غيك وشفاقك (1) لنعرفنهم عن قليل بطلبونك لايكافونك طلبهم في برولا مجرولا جبل ولاسهل الا أنه طلب بسوءك وجد انه أوز ور لايسرك لقيانه (7)والمسلام لا هله

# ومن كتاب له عليهِ السلام اليهِ ايضًا

وكيف أنت صانع اذا تكشّفت علك جلابيب ما انت فيه من دنيا قد نهجت بزينها (\*) وخدعت بلذتها دعنك فالجبنها وقادتك فاتبعنها وآمرتك فاطعنها وانهبوشك بزينها (\*) وخدعت بلذتها دعنك فالجبنها وقادتك فاتبعنها وأمرتك فاطعنها وانهبوشك ان يتفك واقف على ما لا ينجيك منهجن (\*) فاقعس عن هذا الامر وخذاً هبة الحساب وشمر لما قدنزل بك ولا تمكن الغوانمن معك والا تنعل أعلمك ما أغللت من نفسك (\*) فانك مترف قداد ذا لشيطان منك ما خذه و بلغ فيك أمله وجرى منك مجرى المروخ والدم من المناكبيري المروخ والدم وحدد كذير المدار قداد أنه المناكبيري المروخ في ال

ومتىكنتم بامعاوية ساسة الرعية <sup>(۱)</sup> ووُلاة امرالامة بغير قدم سابق ولاّ شرف باسق ونعوذ بالله من لز وم سوابق الشقا ولحذرك ان تكون منماديا في غرة الأسنية <sup>(۳)</sup> مختلف الملانية والسريرة

وقد دعوت الى اكرب فدع الناس جانبًا وإخرج اليّ واعنُّ الغريقين من التنال ليعلم أَينا المرين على قليم (^) والمغطى على بصره فانا ابوحسن قاتل جدك (أ) وخالك واخيك شدخا يوم بدروذلك السيف معي و بذلك الفلب التي عدوي ما استبدلت

<sup>(1)</sup> تنزع كنضرب اي تنبه (۲) الزور بغنج فسكون الزائر ون وافرد الضمير في لقيانه باعنبار اللفظ (۲) المجلابيب جمع جلباب وهو النوب فوق جميع النياب كالمحفنة ونسجت تحسنت والضمير فيه وفيا بعده للدنيا (٤) الجرن النرس أي يوشك ان يطلمك الله على مهلكة لك لانتني منها بترس واقعس تأخر والاهبة كالعدة وزنا ومعنى والفواة قرناه المسوء يزينون الباطل و يحملون على النساد (٥) اي انبهك بصدمة الذوة الى ما لم تنبه اليه من نفسك فنعرف المحق وتقلع عن الباطل والمترف من أطفته المنحمة (٦) ساسة جمع سائس والباسق العالي الرفيع (٧) الغرة بالكسر الغر وروالامنية بضم الهمزة ما يتمناه الانسان و يومل ادراكه (٨) المرين بفتح فكسراسم منعول من ران ذنبه على قليم غلمي بصيرته (٦) جد معاو يةلام عطبة بن ايي ربيعة وخاله الوليد بن عنبة والحوب وقيل في اليابس

دينًا ولا استحدثت نبيا وإني لعلي المنهاج الذي تركتموه طائعين (1) ودخلتم فيه مكرهين وزعمت انك جئت ثائرًا بعشمان (<sup>7)</sup> ولقد علمت حيث وقع دم عنمان فاطلبة من هناك ان كنت طالبًا فكاني رايتك تضج من الحرب اذا عضتك ضبيح الجمال بالائقال (<sup>7)</sup> وكاني بجماعتك تدعوني جزعًا من الضرب المناج والنضاء الواقع ومصارع بعد مصارع الى كناب الله وهي كافرة جاحدة او مبائعة حائدة

(ومن وصية له عليه السلام وصى بها جيشا بعثه الى العدو) فاذا نزائم بعدور او نزل بكم فليكن معسكركم في قبيل الاشراف (أوسفاح المجال او أثناء الابهاركيا يكون لكم ردة ودونكم مردد وليكن مقاتلتكم من وجه وإحد او اثنين وإجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال (أ) ومناكب الهضاب لئلا يأتيكم العدو من مكان مخافة او أمن . وإعلموا ان مقدمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائمهم وإياكم والتفرق فاذا نزلم فانزلوا جيعًا وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفة (أ) ولا تذوقوا النوم الاغرارًا او مضضة

(ومن وصية له عليه السلام لمعقل بن قيس الرَّياحي حير انفذه الى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له)

اتنى الله الذي لابد لك من لقائو ولا منتهى لك دونه ولا تقاتلن إلا من قاتلك (1) المنهاج موطريق الدين المحق لم يدخل فيه ابو سفيان ومعاوية رض الابعد الفتح كرها (٢) نأر به طلب بدمه و يشير بجب وقع دم عنمان الى طلحة والزير (٢) نفرس فيا سيكون من معاوية وجنده وكان الامركا تفرس الامام والحائدة العادلة عن الميعة بعد الدخول فيها (٤) قدام المجال والإشراف جمع شرف عركة العلووالعالي وسفاح المجبال اسافلها والاثناء منعطفات الانهار والردؤ بكسر فسكون العون ولمررد بتشديد الدال مكان الرد والدفع (٥) صياصي اعالي والمناكب المرتفات والمضاب جمع هضة بفتح فسكون المجبل لا يرتفع عن الارض كثيرًا مع انبساط في أعلاه (٦) مثل كنة الميزان فانصبوها مستديرة حولكم محيطة بكم كانها كنة الميزان والمغرفة ان ينام ثم يستيقظ ثم ينام تضبيهًا بيضمضة المغرار بكسر الغين النوم المختيف والمضيضة ان ينام ثم يستيقظ ثم ينام تضبيهًا بيضمضة المناقب المؤدن الموم عميصة

وسر البردين ('' وغور با لناس ('' ورقبا لسير ولا نسر أول الليل . فان الله جعلة سكناوقد ومقاماً لاطعنا فارح فيه بدنك وروح ظهرك فاذا وقفت حين بنبطح السحر ('' اوحين ينفجر الفجر فسرعلى بركة الله فاذا لفيت العدو قفف من المحابك وسطا ولا تدن من الفوم دنو من بريد ارف ينشب الحرميه ولا تباعد منهم تباعد من بهاب البأس حتى بانيك امري ولا مجملنكم شناتهم ('') على قنالهم قبل دعائم والاعذار البهم

(ومن كتاب له عليه السلام الى أميرين من امراء جيشه)

وقد امّرت عليكما وعلى من في حيزكما مالك بن انحارث الاشتر<sup>(\*)</sup> فاسمعا لةواطيعا واجعلاه درعًا ومجنّ<sup>ا(\*)</sup> فانة مهون لايخاف وهنه ولا سقطته ولا بطق، عما الاسراع اليه أحرم ولا اسراعه الى ماالمبطوء عنة أمثل

(ومن وصية له عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدو بصفين)

لانفاتلوه حتى بدوكم فانكم بجمد الله على حجة وترككم اياه حتى يبدؤكم حجة اخرى لكم عليهم فادة كانت الهزية باذن الله فلا تقتلط مدبرًا ولا تصيبوا معورا (١٠) ولا تجهز ولم علي جربج ولا تعييل النساء باذى ولن شمن أعراضكم وسببن امراءكم فامهن ضعيفات القوى والا بفس والعقول. إن كنا لنومر بالكف عنهن وإنهن لمشركات (١٠) وإن كان الرجل ليناول المرأة في المجاهلية بالفهر او الهراوة (١٠) فيعير بها وعنية من بعده

<sup>(</sup>۱) الفداة والعنبي (۲) وغور اي انزل بهم في الفائرة وهي القائلة ونصف النهاراي وقت شدة الحرورفه اي هوّن ولا تنعب ننسك ولا دابتك والظعن السفر (۲) ينطح ينسطع ياسط عهاز عن استحكام الوقت بعد مضي مدة منه و بقاءمدة (٤) الشنآن البغضاء ولاعذار اللهم تقديم ما يعذرون به في قتالم (٥) المحيز ما يتخيز فيه الجسم اي يمكن ولمراد منه مقر سلطتها (٦) الدرع ما يلس من مصنوع الحديد للوقاية من الضرب والطعن والجن الترس اي اجعلاه حامياً لكما والوهن الضعف والسقطة الغلطة وأحزم اقرب الخيز مأ مراب في طحن واحدس (٧) المعور كعبرم الذي الكن من نفسوه عجز عن حمايتها واصلة اعور ابدى عورته واجهز على المجريج تم اسباب موتو

 <sup>(</sup>A) هذا حكم الشريعة الاسلامية لاما يتوهمة جاهلوها من اباحتها التعرض لاعراض
 النهر بالكسر الحجرعلى مندارما يدق به انجوز او يلا الكف وإلمراق بالكسر العصا اوشبه الدبوس من الخشب وعقبة عطف على ضمير يعير

(وكان عليهِ السلام يقول اذا لتي المدوّ محاربًا)

اللهم اليك أفضت القلوب ("أو دن الاعتاق و مخصت الابصار و نقلت الاقدام ولفضيت الابدان . اللهم قد صرح مكتوم الشنآن (" وجاشت مراجل الاضغان . اللهم انا نشكو اليك غيبة نيبنا وكثرة عدو باو تشتت اهوائنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالمحق وانت خير النانجين

(وكانُ يقول عليهِ السلام لاصحابهِ عند الحرب)

لانشتدٌ نَّ عَلَيْكُمْ فَرَّة بَعدها كُرة (\*\*) وَلاجولة بَعدها حملة فَي عطيها السيوف حقوقها . ووطنول المجنوب مصارعها (\*\*) واذمروا اتنسكم على الطعن الدعمَى(\*\*) والضرب الطلحني ولمينول الاضوات فانه اطرد المنشل فوالذي فلق انحبة و برا النسمة ما اسلموا ولكن استسلموا واسرُّول الكترفلما وجدول اعوليًا عليه اظهروه

( ومن كتابلة عليهِ السلام الى معاوية جوابًا عن كتاب منهُ اليهِ )

فاما طلبك اليّ الشام<sup>(٢)</sup> فاني لم اكن لاعطيك اليوم ما منعتك امس وإما قولك انّ امحرب قد اكلت العرب الاحشاشات انفس بقيت ألا ومن اكله امحق فالى المجنة

- (1) أَفضت انتهت ووصلت وإنضبت ابلبت بالهزال والضعف في طاعنك (٢) م حالته ماكان الكذب من النائم الذات الذات الذات الماكان الماكا
- (7) صرح القوم بماكانوا يكتمون من البغضاء وجاشت غلت والمراجل القدور والاضغان جمع ضغن هو المحقد (٢) لابشق عليكم الامر اذا المهزمتم متى عدتم للكرة ولاضغان جمع ضغن هو المحقد (٢) لابشق عليكم الامر اذا المهزمتم متى عدتم للكرة ولائقل عليكم الدورة من وجه العدو اذا كانت بعدها حملة وهجوم عليه (٤) وطئوا مهد واللجنوب جمع جنب مصارعها اماكن سقوطها اي اذا ضربتم فاحكموا الضرب ليصيب فكانكم مهدتم للمضر وب مصرعة واذمر واعلى وزن اكتبوا اي حرضوا (٥) المدعس امم من الدعس اي الطعن الشديد والعلين سفيين فسكون ففتح اشد المضرب وإمانة الاصوات انقطاعها بالسكوت
- (٦) كتب معاوية الى على يطلب منه ان يترك له الشام ويدعوه للشفقة على العرب الذين آكلتهم الحرب ولم يبق منهم الاحشاشات انفس جمع حشاشة بالضم بقية الروح و يحوفه باستواء العدد في رجال الفريقين و ينخر بانة من امية وهو وهاشم من شجرة واحدة فاجابة امير المومين بما نرى

ومن اكله الباطل فالى النار ولما استول ونا في المحرب والرجال فلست بامضى على الشك من على الشك من على النام بأحرص على الدنيا من اهل العراق على الآخرة ولما فولك انا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس امية كهائم ولا حرب كعبد المطلب ولا ابو سنيان كابي طالب ولا المهاجركا لطليق (1) ولا الصريح كاللصيق ولا المحق كالمطل ، ولا المومن كالمدغل ، ولبئس المخلف خلف بتبع سلنا هوى في نارجهم

ومن كتابلة عليهِ السلام الى عبدالله بنعباس وهوعاملهُ على البصرة ('')

اعلم ان البصرة مهبط إبليس ومغرس الفنن نحادث اهلها با لاحسان اليهم وإحلل عقدة الخوق عن قلوبهم

وقد بلغني تفرك لبني تميم (۱ وغلظتك عليهم وإن بني تميم لم يغب لهم نتج الاطلع الم آخر (۱ وانهم لم سبقول بوغم في جاهلية ولا اسلام وإن لهم بنارحماً ما مدّة وقرابة خاصة نحن ما جورون على صلفها وماز ورن على قطيعتها فاربع (۱) ابا العباس رحمك الله فيا جرى (۱) الطليق الذي أسر فاطلق بالمن عليه او الفدية وابو سنيايت ومعاوية كانول من الطلقاء بوم الننج والمهاجر من آمن في الحافة وهاجر تخلصا منها والصريح صحيح النسب في ذوي المحسب والملصيق من ينتمي البهم وهو اجنبي عنهم والصراحة والالتصاق با لنسبة الى الدين والمدغل المنسد (۱) نعشنا رفعنا (۲) كان عبدالله بمن عباس قد اشتد على بني تميم لانهم كانوا مع طفحة والزبير يوم الجمل فاقصى كثيرًا منهم فعظم على بعضهم من شيعة الامام فشكي له

(٦) نُنمرك أي تنكر اخلافك (٥) غيبوبة المجدكناية عن الضعف وطلوعه كناية عن النوب المحدد أي الباس وطلوعه كناية عن النوب في الباس وكان بين بني تميم وهاشم مصاهرة وهي تستلزم القرابة بالنسل (٦) اربع ارفق وقف عند حد ما تعرفوفال رابة ضعف

على اسانك و يدك من خير وشر فانا شريكان في ذلك وكن عند صامح ظني بك ولا بغيلن رأيي فيك والمملام

(ومن كُتاب لهُ عليهِ السلام الى بعض عا لهِ) ·

اما بعد فان دهاقين اهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة (''واحنقارًا وجفوة ونظرت فلم أرهم اهلاً لان يدنوا لشركهم ('' ولا ان يقصوا ويجفوا لعهدهم فالبس لم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة ('' وداول لهم بين النسوة وإلرافة وإمزج لهم بين النقريب والادناء والابعاد والاقصاء ان شاء الله

( ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى زياد بن ابيهِ وهو خليفة عامله عبدالله بن عباس على البصرة وعبدالله عامل امير المومنين يومئذ عليها وعلى كور الاهواز وفارس وكرمان ")

وإني اقسم بالله قسماً صادقًا لنن بلغني انك خنت من فين المسلمين شيئًا صغيرًا اوكبيرًا ('') لاشدَّن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثنيل الظهر ضئيل الامر والسلام ( ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الميه ايضًا)

فدع الاسراف منتصدًا . وإذكر في اليوم غدا . وَأُمسكُ من المال بقدر ضرورتك وقدم النضل ليوم حاجنك (<sup>٢)</sup>

اترجو أن يعطيك الله اجر المتواضعين وإنت عنده من المتكبرين وتطع وإنت متمرع في النعيم تنمه الضعيف والارملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين وإنما المره مجزي بما أسلف (٢) وقادم على ما قدم والسلام

<sup>(</sup>۱) الدهاقين الآكابر يامرون من دونهم ولا ياتمرون (۲) لان يقربوا فانهم مشركون ولا لان يبعدوا فانهم معاهدون (۲) تشوبه تخلطه (٤) كورجمحكورة وفي الناحية المضافة الى اعال بلد من البلدان والاهواز تسع كورين البصرة وفارس (٥) فينهما لهم من غنيمة اوخراج والوفر المال والضنيل الضعيف المخيف

 <sup>(</sup>٦) ما يُنضلُ من المال فقدمة ليوم المحاجة كالاعداد ليوم المحرب مثلاً اوقدم فضل الاستقامة للحاجة يوم النيامة (٧) اسلف قدم في سالف ايامو

(ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى عبدالله بن العباس وكان يقول ما ابن مسيح كلات كالريب الشكانيناء من الأكلاس)

انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله كانتفاعي بهذا الكلامر )

اما بعد فان المراقد يسره درك ما لم يكن ليفونة و يسوء ، فوت ما لم يكن ليدركة (١) فليكن سر ورك ؟ اللت من آخرتك وليكن اسفك على ما فانك منها وما نلت من دنياك

فلا تكار به فرحًا وما فانك منها فلا تأس عليهِ جزءًا وليكن همك فيما بعد الموت

(ومن وصية له عليهِ السلام قالة قبل موتهِ على سبيل الوصية لما ضربهُ ابن ملح لعنة الله)

وصيني لكم أن لاتشركول بالله شيئًا ومحمد صلى الله عليه وآله ('' فلا نضيعول سنته الميمولة مذبن العمودين وخلاكم ذم ('')

انا بالامس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم إن أبق فانا وليُّ دمي وإن أفن فا لنناءميعادي وإن اعتُ فالعنو لي قربة وهو لكم حسنة فاعنوا ألانحبون ان يغنر الله لكم والله ما تجأني من الموت وارد كرهنة ولا طالع انكرتهُ وما كنت الاكتارب ورد<sup>(1)</sup> وطالب وجد وما عند الله خور للابرار

( اقول وقد مضى بعض هذا الكلام فيا نقدم من الخطب الا أن فيوهمنا زيادةً اوجبت تكريره)

(ومن وصية لهُ عليهِ السلام بما يعمل في اموا له كتبها بعد منصر فهِ من صفين) هذا ما امريهِ عبد الله علي بن اليطالب في ما او ابنغاء وجه الله ليولجه به الجنة (")

و يعطيه به الامنة

<sup>(</sup>۱) قد يسرالانسان بشيء وقد حتم في فضاً الله انه له ويجزن بغوات شي، ومحنوم عليوان يغونه المناهدة في عليوان يغونه المتطوع بخصوليلا يسح النرح بوكالمقطوع بغواني لا يسح المحزن للله للمائدة في الدائدة في الانتشار كوامر فوع (٢) وجمد عطف على ان لا تشركوا مرفوع (٢) عداكم الذم وجاوزكم اللوم بعد قيامكم بالوصية (٤) الغارب طااس الماء

ليلاً كما قال الخليل ولا يقا ل لطالبه نهارًا بر يد انه عليهِ السلام مستعد للموت راغب في لقاءٍ الله وليس يكره ما يقبل عليه منهُ

<sup>(</sup>o) بولجه يدخله والامنة بالتحريك الا ن

(منها) وإنه يقوم بذلك المحسن بن عليّ ياكل منه بالمعروف ويننق في المعروف فان حدث بحسن حدث (1) وحسين حيّ قام بالامر بعده وإصدره مصدره

وإن لبني فاطهة من صدقة على مثل الذي لبني على وإني انها جعلت النيام بذلك الى ابني فاطهة ابنفاء وجه الله وقربة الى رسول الله وتكريًا لحرمته ونشر بنًا لوصليه (٢) و بشترط (٢) على الذي يجعلة اليه ان يترك الما ل على اصوله و ينفق من ثمره حيث أمر يهوهدي لله وإن لا يبيع من اولاد نخيل هذه الغرى ودية (١) حتى تشكل ارضها غراسًا ومن كان من امائي الملاني اطوف عليهن لها ولداوهي حامل ففسك على ولدها وهي من خطه فان مات ولدها وهي حية فهي عنيقة قد افرج عنها الرق وحرَّرها العنق (قوله عليه السلام في هذه الوصية ان لا يبيع من خطها ودية الودية النسيلة وجمها ودي قوله عليه السلام حتى تشكل ارضها غراسًا هو من افسح الكلام والمراد يه ان الارض مكثر فيها غراس المخل حتى براها الذا ظر على غير تلك الصفة الذي عرفها بها فيشكل عليه المرها و يحسبها غيرها)

رومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وإنما ذكرنا هنا جلا منها ليعلم بها انه كان يقم عاد الحق ويشرع امثلة العدل في صغير الامور وكبيرها ودقيقها وجليلها)

انطلق على نقوى. الله وحده لاشريك له ولا تروعنَّ مسلماً ('') ولا تجناز رَّ عليهِ كارها ولا تاخذت منه أكثر من حق الله في ما له فاذا قدمت على الحي فانزل بائهم من غيران تخالط ابياتهم ثم امض اليهم بالسكينة والوقار حتى نقوم بينهم فنسلم عليهم ولا

(۱) المحدث بالتحريك المحادث أي الموت واصدره اجراه كاكان يجري على يدالحسن (۲) الوصلة بالشم الصاة وهي هنا القرابة (۲) ضميرا للعمل الى على آو المحسن والذي يحمله اليه هو من يتولى المال بعد علي أو المحسن بوصيته و ترك المال على اصوله إن لا يباع منه شيئ ولا يقطع منه غرس (٤) المودية كهدية واحدة المودي اي صغار المخل وهو هنا النمسيل والسرفي النميان المختلة في صغرها لم يستحكم جدعها في الارض فقلع مسيلها يضربها (٥) روعه ترويعاً خوفة والاجتياز المرور في لا تمر عليه وهوكاره الك لغلطة فيك

تخدج بالنحية لهر(١) ثم نقول عباد اللهارسلني اليكم وليُّ الله وخليفتهُ لآخذ منكم حتَّى الله في اموالكم . فهل لله في اموالكم من حق فتؤدُّوه الى وليهِ فان قال قائل لا فلا تراجعه وإن انعم لك منعم (٢) فانطلق معهُ من غير ان تخيفه و توعده او تعسفه او ترهقه فخذ ما اعطاك من ذهب أو فضة فان كان لهُ ماشية أو أبل فلا تدخلها الا باذنو فارت اكثرها لهُ فاذا انيثها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف بو ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ولا تمومن صاحبها فيها وإصدع المال صدعين (٢) ثم خيره فاذا اخنار فلا نعرضن لما اخناره ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فاذا اخنار فلا تعرض لما اخناره فلاتزال بذلك حتى يبقى ما فيهِ وفا اللهِ في مالهِ فاقبض حق الله منه فان استقالك فأ قلهُ (١) ثم اخلطها ثم اصنع مثل الذي صنعت اولاً حنى تاخذ حق الله في ماله ولا تاخذن عودا (\*) ولاهرمةولامكسورة ولامهلوسةولاذات عوار ولانامنن عليها الامن تثق بدينورافقاً بال المسلمين حنى يوصلهُ الى وليهم فيقسمهُ بينهم ولاتوكل بها الا ناصحًا شفيقًا وأمينا حفيظًا غير معنف ولا مجعف (1) ولا مغلب ولا متعب ثم احدر الينا ما اجتمع عندك (١) نصيره حيث امرالله فاذا اخفها أمينك فاوعز البهِ ان لايجول بين ناقة وبين فصيلها (^) ولا يصر لبنها فيضر ذلك بولدها ولايجهد نهاركو با وليعدل بين صواحبانها في ذلك وبينها وليرقّه على اللاغب (1) وليستان بالنقب وإلظا لع وايوردها ما تمريهِ من الغدر (١٠) ولا يعدل بها عرب نبت الارض الى جوادً الطرق ولير وّحها في الساعات وليملها عند (١) اخدجت السحابة قل مطرها اي لا بخل (٢) قال لك نعم او تعسفة تاخذ ابشدة وترهنهٔ تكلفهٔ ما يصعبعليه (٢) اقسمهٔ قسمين ثم خيرصاحب المال في أيهما (٤) اي فان ظن في نفسه سوء الاختيار وإن ما اخذت منه الزكاة أكرم ما في بده وطلب الاعناء من هذه القسمة فاعنه منها وإخلطوا عد القسمة (٥) العود بفتح فسكون المسنة من الابل والهرمة أسن من العود والمهلوسة الضعيفة هلسه المرض اضعفه والعوار نفتج العين ونضم العيب (٦) المحف من يشتد في سوقها حتى تهزل والملغب المعيى من التعب (٧) حدر مجدركينصر ويضرب اسرع وللرادسق اليناسريعًا (٨) فصيل الناقة ولدها وهورضيع ومصر اللبن تمصيرًا قللة أي لايبا لغرفي حلبها حتى يقل اللبن في ضرعها (٩) اي ليرح ما لغباي اعياهالنعب. وليستأن اي يرفق من الاناة بمعنى الرفق والنقب بفتح فكسر مانقب خنه كمرح اى تخرق وظلع البعيرغمز في مشينو (١٠) جمع غديرماغادره السيل من المياه

النطاف (1) والاعشاب حتى تاتينا باذن الله بدنا منقيات غير منعبات ولا مجهودات (1) لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فان ذلك اعظم لاجرك وإقرب لمرشدك ان شاء الله

( ومن كتابلة عليه السلام الى بعض عماله وقد بعثة على الصدقة ) آمره بتفوى الله في سرائر أمره وخنبات عملوحيث لاشاهد غيره ولادليل دونه وآمره ان لا بعل بشئ من طاعة الله فياظهر فيخا لف الى غيره فيا أسر ('') ومن لم يخنلف سرة وعلانية وفعلة ومقالنة فقد ادعى الامانة وإخلص العيادة

وآمرهان لا يجبههم ( ) ولا يعضهم ولا يرغب عنهم تفضلا با لامارة عليهم فانهم الاخوان في الدين ولاعوان على استفراج الحقوق

وإن لك في المسكنة وضعاء فوع المسكنة وضاء وأمعلوماً وشركاء اهل مسكنة وضعفاء فوي فاقة وإنا لموفوك حقك فوقهم حقوقهم والا فانك من اكثر الناس خصوماً بوم النيامة و بؤسا لمن خصمه عند الله الغفراء ولمساكين ("والسائلون ولم الدفوعون والفارم ولمن السبيل ومن استهان في الامانة وربع في الخيانة ولم ينزه نفسة ودينة عنها فقد احل بنفسة في الدنيا الخزي ("وهو في الآخرة اضل واخزى وإن عظم الخيانة خيانة الامة وأقطع الفش غش الائة والسلام

(ومن عهده عليه السلام الى محمد بن ابي بكر حين قلده مصر) فاخفض لم جُناحك وألن لم جانبك وإسط لم وجهك وآس (") بينهم في اللحظة

(1) النطاف جع نطنة المياه القليلة اى بجعل لها مهلة لتشرب وتأكل (٢) البدن المنمين جع بادنة اي سمينة والمنقبات اسم فاعل من انقت الأبل اذا سمنت واصلف ارت فدت نقي بكسرف مكون اي شخ (٢) فيخالف هو مصب النهي (٤) جبهة كمنعة ضرب جبهة وعضه فلانا كفرح بهتة ، نهي عن المخاشئة والنقر بع ولا يرغب عنهم لا بخياق ه) بنس كسمع بوسا اشتدت كاجنه ومن كان خصمه النقراء فلا بدان يبأس لائم لا يعنون ولا يتسامحون في حقيم لتقرح قلويهم من المنع عند المحاجة «٣» جمع خزية فنح الخاء اي بلية المجمع بضم فنح كنو بة ونوب «٧» آس امر من آسي بدا لهم بزا المحبلم الي سؤى يريد اجعل بعضه اسوة بعض اي مستوين وحبنك لهم اي ظلمك لاجلهم اي سوى يريد اجعل بعضهم اسوة بعض اي مستوين وحبنك لهم اي ظلمك لاجلهم اي سوى يريد اجعل بعضهم اسوة بعض اي مستوين وحبنك لهم اي ظلمك لاجلهم

والنظرة حتى لا يطع العظاء في حيفك لهم ولا بيأ س الضعفاه مر عدلك عليهم فان الله تعالى بسائلكم معشر عبادو عن الصغيرة من اعا أكم وإلكييرة والظاهرة والمستورة فان يعذّ ب فانتم أظلم وإن يعف فهو اكرم

وإعلم يامحمد بن ابي بكر اني قد ولينك اعظم اجنادي في ننسي اهل مصر فانت محقوق ان تخالف على نفسك (° ولن تنافح عن دينك ولو لم يكن لك الاساعة من

يطمعون في ذلك أذا منصصتهم بشيئ من الرعابة (١) المنعمون فأن المتني بودي حق الله وحقوق العباد ويتلفذ بما أناه الله من النعمة و ينفق ماله فيا يرفع شأنه و يعلي كلمتة فيعيش سعيد امترفاكا عساش المجابرة ثم ينقلب بالزاد وهو الاجرالذي يبلغة سعادة الاخرة جزاء على رعابة حق ننسو ومنعتها الصحيحة فيا أوتي من الدنيا وهو بهذا يكون زاهدا في الدنيا وهو بهذا يكون راهداً في الدنيا وهي مغدقة عليه (٢) استنهام بمعنى النفي اي لااقرب الى المجنة من يعمل لها المح (٢) النواصي جمعناصية مقدم شعر الراس (٤) فأن من خاف ربه عمل لطاعته وإنتهى عن معصيته فرجا فوابة بخلاف من لم بخنه فأن رجاء أو يكون طمعاً في غير مظمع نعوذ بالله منة (٥) اي مطالب مجق سخالفتك شهوة نفسك ولمنافخة المدافعة غير مظمع نعوذ بالله منة (٥) اي مطالب مجق سخالفتك شهوة نفسك ولمنافخة المدافعة

المدهر . ولا تسخط الله برضا احد من خلقه فان في الله خلفا من غيره (¹) وليس من الله خلف منى غيره

صُلِّ الصلاة لوقنها الموقّت لها ولا تعجل وقنها لفراغولا نؤخرها عن وقنهالاشنغال وإعلم ان كل شيء من عملك نبع لصلائك

«ومنة» فانة لاسواء امام الهدى وإمام الردى وولي النبي وعدو النبي ولقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وآلو . اني لا أخاف على امني مومنًا ولا مشركًا . اما المومن فمينعة الله بايانو وإما المشرك فيقمعة الله بشركه (`` ولكني اخاف عليكم كل منافق انجنان (`` عالم اللسان يقول ما تعرفون و يفعل ما تنكرون

(ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية جوابًا وهومن محاسن الكتب) المابعد فنداناني كتابك تذكرفيه اصطفاء الله معداصلى الله عليه وآبيد و إيام بن أيه من اسحابه فلقد خباً لنا الدهر منك عجبًا (أ) اذ طفقت نخبرنا ببلاء الله عند ناونعمته علينا في نبينا فكنت في ذلك كناقل النمر الى هجر (أ) او داعي مسدّده الى النضال وزعمت أن افضل الناس في الاسلام فلان وفلان أمرًا إن تم اعتزلك كله (أ) وإن نفص لم يلحقك ثابته وما انت والفاضل ولمنفول (أ) والسائس والمسوس . وما للطلفاء وإبناء

(1) اذا فقدت محلوقا فني فضل الله عوض عنه وليس في خلق الله عوض عن الله (7) يقبعه يقهره لعلمالناس انه مشرك فيحذر ونه (۲) منافق المجنان من أسر المنفاذ به وعالم اللسان من يعرف احكام الشريعة و يسهل عليه بيانها فيقول حمّاً بعرفه , وينعل منكرًا ينكر ونه (٤) اخنى امرًا عجبًا ثم اظهره وطنقت بنتح فكسراء عطف النعمة على البلاء ننسير ، وليبلي المومنين منه بلاء حسنا (٥) هجر مدينة باليح قل المختل ولم لمسدد معلم رمي السهام والنضال المراماة اي كمن يدعق استاذه في فن مرمي الى المناضلة ، وها مثلان لناقل الشيئ الى معدنو ولم لتعالم على معلميه (٦) ان صح ما ادعيت من فضلهم لم يكن لك حظ منه فانت عنه بعزل وثامته عبه (٧) بريد أي حقيقة تكون لك مع هولاء اي ليست لك ماهية تذكر بينهم والطاتماء اللذين اسروا بالمحرب ثم اطلقوا وكان منهم ابو سفيان ومعاو به والمها جرون من نصروا الدين اسروا بالمحرب ثم اطلقوا وكان منهم ابو سفيان ومعاو به والمها جرون من نصروا الدين اسروا بماجر بوه

الطلقاه والنميازين الماجرين الاولين وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم هيهات الله حرج قد الطلقاء والنم الما وطنق يحكم فيها من عليه الحكم لها

الا تربع ابها الانسان على ظلعك <sup>(٢)</sup>وتعرف قصُّور ذرعك ونتأ خرحيث أخرك القدر فما عليك غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر

وإنك لذهّاب في التيه (٢) رواغ عن القصد . ألا ترى . غير مخبر لك ولكن بنعمة

الله أحدث م ان قومًا (١) استشهد و في سبيل الله من الماجرين ولكلِّ فضل حتى اذا استشهد شهيدنا (\*) فيل سيد الشهداء وخصه رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين تكبيرة عند صلانهِ عليهِ . اولا ترى ان قومًا قطعت أيديهم في سبيل الله ولكلِّ فضلٌ حتى اذا فعل بولحدنا ما فعل بولحده (1) قيل الطيار في الجنة وذو الجناحين ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة (٢) تعرفها قلوب المومنين ولا تَجِها آذان السامعين فدع عنك من مالت به الرميَّة (^) فانَّا صنائع ربنا (1) والناس بعدُ صنائع لنا . لم يمنعنا قديم عزنا ( ' ) ولا عاديّ طولنا على قومك أن خلطناكم بانفسنا فنكحنًا وإنكمنًا فعل الأكفاء ولسنم هنا ك وأثَّى يكون ذلك كذلك ومنا النبي ومنكم (١) حنَّ صوَّت والقدح بالكسر السم وإذا كان سهم بخالف السهام كان له عند الرمي صوت بخا لف اصوانها . مثل يضرب لمن يفخر بقوم ليس منهم وإصل المثل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال له عقبة بن الي معيط أأ قتل من بين قريش فاجابة حن قدح ليس منها (٢) يقال اربع على ظلعك اي قف عند حدك والذرعهالفتح بسط اليد ويقال للمقدار (٢) فهاب بتشديد الهاء كثير الذهاب وإلتيه الضلال والرواغ الميّال والنصد الاعتدال (ع) منعول لترى وقواله غير مخبر خبر لمبتدا محذوف اي انا والجملة اعتراضية (٥) هو محمزة بن عبد المطلب استشهد في احد وإلغائل رسول الله ص (٦) وإحدناه وجعفر بن ابي طالب اخو الامام (٧) ذاكرهو الامام نفسة (٨) الرمية الصيد برميه الصائد ومالت به خالفت قصده فاتبعها مثل بضرب لمن اعوج غرضة فال عن الاستفامة لطلبه (٩) آل النبي أسراء احسانُ الله عليهم والناس أسراء فضلهم بعد ذاك وإصل الصنيع من نصنعه لنفسك بالاحسان حتى خصصته بك كانه عمل يدك (١٠) قديم منعول بمنع والعادي الاعنيادي المعروف والطول بفتح فسكون النضل وأن خلطناكم فاعل ينع والاكفاء جمع كفؤ بالضم النظيرفي الشرف المكذب (1)ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف ومنا سيد شباب اهل الجنة ومنكم صبية النار ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة المحطب في كثير ممالنا وعليكم (<sup>7)</sup>

فاسلامنا قد سمع وجاهليتنا لاتدفع ('' وكتاب الله يجمع لنا ما شَدِّعنا وهو قولة . وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ، وقولة نعالى ، ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنول والله ولي المومين . فخن مرة أولى بالغرابة وتارة اولى بالطاع: ولما احتج المهاجرون على الانصار يوم السقيفة برسول الله صلى الله عليه وآله فلجواعليهم ('' فان يكن الغلج به فالحق لنادونكم وإن يكن بغيره فالانصار على دعواه وزعمت اني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلم بغيت ، فان يكن ذلك كذلك فليس

ور منت بي من الحساء حسدت وعلى مهم بعيث ، مان بمن دست المجناية عليك فيكون العذر اليك . وتلك شكاة ظاهر عنك عارها (\*)

وقلت اني كنت اقادكا يقاد الجمل المخشوش حتى ابايع (1) ولعمر الله لفد اردت ان تذم فلمدحت وان تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة في الد يكون مظلومًا (١) ما لم (١) المكدب ابو جهل واسد الله حزة واسد الأحلاف ابو سنيان لأنف حزب الاحزاب وحالفهم على قنال النبي في غز وقا محندق وسيد شباب اهل الجنة الحسن والحسين بنص قول الرسول وصية النار قبل هم اولادمر وإن بن الحكم اخبر النبي عنهم وهم صبيان بانهم من اهل النار ومرقوا عرب الدين في كبرهم وخير النساء فاطمة وحمالة الحطب ام جميل بنت

حرب عمة معاوية وزوجة ابي لهب (٢) اي هذه النضائل المدودة انا وإضدادها المسرودة لكم قليل في كثير ما لناوعليكم (٢) شرفنا في المجاهلية لابنكره احد (٤) يوم السقيفة عندما اجمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي ص اليخنار وإخابينة له وطالب الانصار ان يكون لهم نصيب في الخلافة فاضح المهاجر ون عليم بأنهم شجرة الرسول فغلجول اي ظفر والمهم فظفر والمهاجرين بهذه المحجة طفر لامير المومنين على معاوية لان الامام من

نمرة شجرة الرسول فان لم تكن حجة المهاجرين بالنبي يصحيحة فالانصار قائمون على دعواهم من حق المخالافة فليس لمثل معاوية حق فيها لانه اجنبي منهم (٥) شكاة بالننج اي نتيصة وإصلها المرض وظاهر من ظهر اذا صار ظهرا اي خانا اي بعيد . والشطرة لابي ذو بب واول الليت. وعبرها المواشون أني احبها (٦) المخشاش ككناب ما يدخل في عظم انف المبعير من خشب اينقاد وخششت المبعير جعلت في انف الخشاش مطون معاوية على الامام

بانهٔ كان يجبر على مبايعة السابقين من الخلفاء ﴿٧) الغضاضة النقص

بكن شاكًا في دينو ولامرتابًا بينينو وهذه حجني الى غيرك قصدها (١) ولكني أطلنت لك منها بقدرما سنح من ذكرها

ثم ذكرت ماكان من أمري وإمر عنمان فلك ان نجاب عوف هذه ار حك منه (٢) فاينا كان أعدى له (٢) وأهدى الى مقاتلو . أمن بذل له نصرته فاستعده وإستكنه (١) امن استنصره فتراخى عنه وبك المنون اليه (٢) حتى الى قدره عليم ، كالأ وإلله لقد عليم الله المعوقين منكم (١) وإلغائلون لاخوانهم هلم الينا ولا يأ تون البأس الا فليلائه

وما كنت لاعنذر من اني كنت انفم عليه أحداثًا (٢٠ فان كان الذنب اليه ارشادي وهدا بي له فرب ملوم لا ذنب له. وقد بستايد الظنة المتنصح (٨) وما اردت الا الاصلاح ما استطعت . وما ثوفيقي الا بالله عليه توكلت

وذكرت انهُ ليس لي ولاصحابي الا السيف. فلفد اضحكت بعد استعبار (''مثماً لنيت بني عبد المطلب عن الاعداء اكلين ('') و با لسيوف مخوفين. فلبث قليلاً لمحق الهيما حمل ('') فسيطلبك من نطلب و يقرب منك ما تستبعد وإنا مرقل نحوك (''') في

(1) يحتج الامام على حقو لغير معاوية لانة مظنة الاستحقاق اما معاوية فهو متقطع عن جرثومة الامر فلا حاجة للاحتجاج عليه وسخ اي ظهر وعرض (٦) لفرابتك منة يصح المحدال معك فيو (٢) اعدى اشد عدوانا والمقاتل وجوه الغتل (٤) من بذل النصرة هو الامام واستفعده عنمان اي طاب قعوده ولم يغيل نصره (٥) استنصر عنمان بعشيرتو من بنيامية كمعا ويتفخذ ال وخلوابينة وبين الموت فكانما بهوا المنون اي افضوا بها الميورات) المعوقون الما نعور من النصرة (٧) نقم عليه كضرب عاب عليه والاحداث جمع حدث البدعة (٧) الظنة بالكسر النهمة والمتناصح المبالغيق المناصح النصيحة عند من لايقبلها وصدر البيت وكم سقت في آثار كم من أصبحة (٩) الاستعبار المباء فقولة يبكي من جهة انه اصرار على غير المحق و فنريق في الدين و فحك لتهديد من لايقبد (١٠) اللفيت وجدت و ناكلين منا خرين (١١) لبث بتشديد الماء فعل امر من لبثة اذا استزاد لبئة و مكنه بريدامهل وإلهيما اكرب وحمل بالتحريك هو ابن بدر رجل من قشير أغير على المها في المها وقال

لبث قليلاً يلحق الهيجا حمل لاباس بالموت اذا الموت نزل فصار مثلاً يضرب للتهديد بالحرب (١٦٢) مرقل مسرع وانجعفل انجيش العظيم جحفل من المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسات شديد زحامم (''ماطع قتامهم متسربلين سربال الموت ('' أحب اللقاء اليهم لقاء ربهم قد محميتهم ذرية بدرية ('') وسيوف ها شمية قدعرفت مواقع نصالها في اخيك وخالك وجدك واهلك (''كوما هي من الطالمين ببعيد

### ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى اهل البصرة

وقد كان من انشار حبكم وشقاقكم ما لم تفهوا عنه (" فعفوت عن مجر ، كم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم فان خطت بكم الامور المردية (" وسفه الآراء الجائزة الى منابذ تي وخلافي فها اناذا قد قرّ بت جيادي (" ورحلت ركابي ولتن الجائوني الى المسير اليكم لا وقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل اليها الا كلعقة لا عقى (" عم اني عارف اذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه . غير متجاوز متها الى بري، ولا ناكثا الى وقي (")

# (ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى معاوية) -

فاتن الله فيا لديك . وإنظر في حقو عليك وارجع الى معرفة ما لانمذر بجهالتيوفان للطاعة أعلامًا واتحجة وسبلا نيرة ومحجة فعجة المواعة مطلوبة بردها الاكياس (١١) ويخا لفها الانكاس . من نكب عنها جارعن الحق وخبط في النيه (١١) وغيرالله نعمته . وأحل به نقمته . فنفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك. وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت الى غاية خسر ومحلة كنر (١١)

<sup>(1)</sup> صفة أمحفل والساطع المتشر والتتام بالفنح الغبار (٢) متسر بلين لا بدين لباس الموس كأنهم في اكفائهم (٢) من ذراري اهل بدر (٤) اخوه حنظلة وخاله الوليد بن عنبة وجده عنبة بن ربيعة (٥) انتشار الحبل تفرق طاقاته وإنحلال فتله مجازعن التفرق وغباعنة جهله (٦) خطت تجاوزت والمردية المهلكة وسفه الآراء ضعفها والمجائزة المائلة عن المحقى والمنابذة المخالفة (٧) قرب خيلة ادناها منة ليركبها ورحل ركابة شد الرحال عليها والركاب الابل (٨) في السهولة وسرعة الانتهاء واللعقة الملحسة (٩) الناكث ناقض عهده (١) الحجمة العربق المواضحة والنقجة العاضحة كذلك (١١) الاكباس العقلاء جمع كس كسيد والانكاس حمع نكس بكس النون الدنيىء المخسيس (١١) اكتباس العقلاء جمع مال وخبط مثي على غيرهداية والتيه الضلال (٢٦) المربق على عليه عالى وخبط مثي على عليه على المواند الدنيىء المخسيس (١٦) تكب عدل وجار مال وخبط مثي على على المنابذ والمنابذ والم

وإن ننسك قد اوكجنك شرًّا <sup>(۱)</sup> وأتحمتك غيًّا وأوردنك المهالك وأوعرت عليك المسالك<sup>(۲)</sup>

(ومن وصية له عليه السلام للحسن برے علي عليها السلام كتبها اليهِ بحاضرين منصرفًا من صفين "")

من الوالد الغان . المقرللزمان . (\*) المدبر العمر . المستسلم المدهر . إاذام للدنيا الساكن مساكن الموتي . الطاعر عنها غدا . الى المولود المومل ما لا يدرك (\*) السالك سبيل من قدهلك . غرض الاسقام (\*) . ورهينة الايام . ورمية المصائب . وعبد الدنيا . وتاجر الغرور ، وغريم المنايا ، وإسيرا لموت ، وحليف الهموم . وقرين الاحزان . ونسب الآفات (\*) . وصريع الشهوات وخليفة الاموات

اما بعدفاني فيا تبينت من ادبار الدنيا عني وجموح الدهر علي (4) . وإقبال الآخرة الي ما يرغيني عن ذكر من سواي (1) والاهنام بما وراثي (1) غير اني حبث تفرد بي دون هوم الناس هم نندي فصد فني رأ بي وصر فني عن هوائي (۱) وصر حلي محض أمري فأ فضى بي الى جديد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشو به كذب . ووجد تك يعضي بل وجد نك كلي حتى كأن شيئالو اصابك اصابحي وكأن الموت لو اتاك اناني . فعناني من امرك ما يعنيني من امر فسي فكنبت البك (1) مستظهرا به إن انا بنيت لك او فنيت

فاني أوصيك بتقوى الله ولزوم امره وعارة قلبك بذكره والاعنصام مجبلو ـ وايُّ سبب اوثق من سبب بينك و بين الله ان انت أخذت بهِ

(1) او كبنك أ دخلتك وأتحمنك رمت بك في الغي ضد الرشاد (٢) أو عرت اخشنت وصعّبت (٢) حاضرين اسم بلدة في نواحي صغين (٤) المعترف له بالشده (٥) يومل البقاء وهو ما لايدركه احد (٦) هد تها نربي اليه سهامها والرهينة المرهونة اي انه في قبضتها وحكمها والرمية ما اصابة السهم (٧) من قولم فلان نصب عيني بالضم اي لا ينارقني والصريع الطريح (٨) جموح الدهر استعصاوه و نغلبة (٩) ما منعول ثبينت (١٠) من امر الا خرة (١١) صدفة صرفة والضهر في صرفني للرأي ومحض الامرخالصه (١٦) منعول كتب هو قولة فاني اوصيك المخ وقول مستظهراً به اي مستعيناً بما اكتب الله على ميل قلبك وهوجه نفسك

أحي قلبك بالموعظة . وأ منه بالزهادة ، وقوّه باليفيث ، ونوره بالمحمة . وذلك بذكر الموت وقرره با لفناء (١) و بصره فجائع الدنيا وحدره صولة الدهر وفحش نقلب الليالي والايام وإعرض عليواخبار الماضين ، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الاولين . وسر في دياره وإن أهم فانظر فيا فعلوا وعاانته لمواوآبن حلوا ونزلوا . فالمك تجده قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة ، وكأ بك عن قليل قد صرت كأحده . فأصلح منواك ولا نبع آخرتك بدنياك . ودع القول فيا لانعرف والمخطاب فيا لم تكلف. وأسك عن طريق اذاخنت ضلالته . فان الكف عند حبرة الضلال خير من ركوب الاهوال وأمر بالمعروف تكن من اهله وأ تكر المنكر بيدك ولسائك و بابن من فعله بجهدك (١) وجاهد في الله عن حبواد ووقود نفسك التصبر على المكروه ، ونع المخلق النصر وأ نجي نفسك في الامور كلها الى وعود نفسك التصبر على المكروه ، ونع المخلق النصر وأنجي نفسك في الامور كلها الى المطاء والمحران واكتراك المنتقادة (١) ومانع عزيز ، وأخلص في المسئلة لربك فان ييده المحلف والمحران واكر انتفع ولا تذهبن عنها صفحا (١) فان خير الفول ما نفع وإعام ان لاخير في عام لاينفع ولا ينتفع بعلم لايمق تعلمة (١)

اي بنيّ أني أنا رايتني قد بلغت سنّا (١٥) ورايتني أزداد وهنّا بادرت بوصيتي اليك وأوردت خصالا منها قبل ان يعجل بي اجلي دون ان افضي اليك با في نفسي (١٠) وإن انقص في را بي كنفصت في جسي (١١) و يسبقني اليك بعض غلبات الهوى او فتن الدنيا (١١) فتكون كا لصعب النفور و إنما قلب المحدث كالارض الخالية ما الني فيها من شيء

<sup>(1)</sup> اطلب منة الاقرار ب النناء و بصره اي اجعلة بصيرًا بالنجائع جمع فجيعة وهي المصية تغزع بحلولها (٢) بابن اي باعد وجانب الذي ينعل المنكر(٢) الغمرات الشدائد (٤) الكهف الحلجا والمحريز الحافظ (٥) الاستخارة اجالة الراي في الامرقبل فعله لاختيار افضل وجوهه (٦) صفحا اي جانبا اي لانعرض عنها (٧) لا يحق بكسر المحاوضها اي لايكون من المحق كالمسحر ونحوه (٨) اي وصلت النهاية من جهة المدن والوهن الضعف (٩) أقضى التي البك (١٠) ولن انتص عطف على ال يعجل والوهن النه يستمني بالاستبلاء على قلبك فلهات الاهواء فلا نتمكن تصيحتي من المنفوذ الى فوادك فتكون كالفرس الصعب غير المذلل والنفور ضد الآنس

قبلتة فبادرتك بالادب قبل ان يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد را يك من الامرما قد كفاك اهل التجارب بغينة وتجربتة (١) فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة فاتاك من ذلك ما قد كنا نا تيم قلستبان لك ما ربما اظلر علينا منة (١)

اي بنيّ إني وإن لم اكن عرت عر من كان قبلي فقد نظرت في اعالم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم بلكاني بما انتهى اليّ من امورهم قد عرت مع عدت كأحدهم بلكاني بما انتهى اليّ من امورهم قد عرت مع اولم الى آخره فعرفت صفو ذلك من كدره . ونفعه من ضرره فاستخلصت لك من كل امر يخيله (") وتوخيت للث جيله وصرفت عنك مجهوله ورايت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق واجعت عليه من ادبك (") أن يكون ذلك وانت مقبل العر ومقتبل الدهر (") ذو نية سليمة ونفس صافية وأن ابتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وشرائع الاسلام وإحكام وحلالا وحرام ولااجاوز ذلك الى غيره (") ثم اشفقت (") أن يلتبس عليك ما كرهت من نبيهك له احب اليّ من إسلامك الى امر الآمن فكان إحكام ذلك على ما كرهت من بيوفنك الله لرشدك وإن بهديك لنصدك فعهد عليك به الهلك وصيتي هذه

<sup>(1)</sup> ليكون جد رايك اي محققه وثابته مستعدًا لنبول المحقائق آلتي وقف عليها اهل النجارب وكفوك طلبها والبغية بالكسر الطلب (۲) استبان ظهر اذا النفم رايه الى آراء اهل النجارب فربما يظهر أنه الم يكن ظهر له فان رايه ياتي بامر جديد لم يكون فلهر أم فان رايه ياتي بامر جديد لم يكون أنها به (۲) الخذ أل المختار المصنّى وتوخيت اي تحريت (٤) اجمعت عزمت عطف على يعني الموالد (٥) ان يكون منعول رايت (٦) لا انعدى بك كتاب الله الى غيره بل أقف بك عنده

<sup>(</sup>۷) اشفقت اى خشيت وخفت (۸) مثل صفة لمفعول مطلق محذوف اي التباسًا مثل الذي كان لهم (۹) اى انك وإن كنت تكرد ان ينبهك احد لما ذكرت لك فاني أعد إنتان النتيه على كراهتك لة احب اليّ من اسلامك اي القائك الى امرتخشي عليك به الملكة

واعلم يابني ان احب ما انت آخذ به التي من وصيني نقوى الله والاقتصار على ما فرضة الله عليك والاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك والصائحون من اهل بيتك فائهم لم يدعوا آن نظروا لإنتسم كما انت ناظر (ا) وفكر واكما انت منكر ثم ردهم آخر ذلك الدخذ بما عرفوا والامساك عالم يكلفوا فان ابت نفسك ان نقبل ذلك دون آن تعلم كاعلموا فليكن طلبك ذلك بتنهم وتعلم لابتورط الشبهات وعلق المخصومات و وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بالهك والرغبة اليه في توفيقك و ترك كل شائبة أو مجنك في شهة (ا) وأسلمتك الى ضلالة فاذا اينست ان قد صفى قلبك نخشع وتم رأيك فاجنم وكان همك في ذلك همًا واحدًا فانظرفها فسرت لك وان انت لم يجنع لك ما تحسم من نفسك وفراغ نظرك وفكرك فاعلم انك أنا تخبط العشواء (ا) ونتورط الظلماء ولين طالب الدين من خبط او خلط والامساك عن ذلك أ مثل (ا)

فتهم يابقي وصيى وإعلم ان مالك الموت هومالك الحياة وإن الخالق هو المميت وإن المنتفي هو المميت وإن المنتفي هو المعيق وإن الدنيا لم تكرف لتستفر الاعلى ما جعلها الله عليه من المنتفي هو المعافي الله عليه من ذلك فاحملة على جهالتك يو فانك اول ما خلقت جاهلاً ثم علمت . وما أكثر ماتجهل من لامر و يتحير فيو رأيك و يضل فيو بصرك .ثم تبصر وبعد ذلك فاعنصم بالذي خلتك ورزقك وستواك وليكن له تعبدك واليو رغبتك ومنة شننتك (1)

واعلم يابني أن احدا لم ينهنّ عن الله كما أ نبأ عنهُ الرسول صلى الله عليه وآله فارض بهِ رائدًا (٢٠ والى النّباء قائدً ا

<sup>(1)</sup> لم يتركوا النظر لانفسهم في اول امرهم بعيث لا ترى نقصاً ولا تحدّر خطراً أمّ ردنهم آلام المجربة الى الاخذ بها عرفوا حسن عاقبته وإمساك انفسهم عن عمل لم يكلفهما لله النه (٢) الشائبة ما يشوب الفكرمن شك وحيرة ولو مجنك ادخلنك (٢) العشوا الضعيفة المبسراي تخبط خبط الناقة العشواء لا نامن ان تسقط فيا لا خلاص منه و تورط الامر دخل فيه على صعوبة في المختلص مئة (٤) حبس النفس عن الخلط والخبط في المدين احدن (٥) لا نشبت الدنيا الا على ما اودع الله في طبيعتها من التلون با لنعاء نارة ولا خنبار بالبلاء نارة ولم عقابها للجزاء في المعاد بوم القيامة على المخير خيرًا وعلى الشرشرًا و(٦) شاملة والمدن ترسلة في طلب الكلاء ليتعرف موقعة والمرسول قد عرف عن الله واخبرنا فهو وائد سعادتنا

فاني لم آلك نصيحة<sup>(١)</sup>وإنك لن تبلغ في النظرلننسك وإن اجنهديتَ مبِلغ نظري لك

واعلم يابني انه لوكان لربك شريك لانتك رسله ولرأبت آثار ملكه وسلطانه والمرضافة الله وصفاته ولكن لله واحدكما وصف ننسه لايضاده في ملكو احد ولا بزول المدا ولم بزل والو قبل الاشياء بلا اوّلية (") وآخر بعد الاشياء بلا نهاية ، عظم عن ان تئبت ربوبيته باحاطة قلب او بصر فاذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره (") وقلة مقدرتيوك ثرة مجزه وعظم حاجدي الى ربيه في طلب طاعته والخشية من عقو بته والشفنة من سخطيا فانه لم بامرك الابحسن ولم ينهك الاعن قسم

يابني اني قد انباتك عن الدنيا وحالها وزوالها وإنقالها وإنباً تلك عن الاخرة وما أعدلاها فيها وضربت لك فيها الامثال لتعتبر بهاوتحدوعليها انمامثل من خبرالدنيا أعمد المنطقة ومن منزل جديب فأموا منزلا خصيباً وجناباً مريماً فاحيملوا وعناء المطريق أو وقاق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطم لياتوا سعة دراهم ومنزل قرارهم فليس يجدين اشهيمن ذاك ألما ولا يرون نفقة مفرما ولا ثني أحب اليهم ماقربهم من منزلم وأدنا أمن عليم و ومثل من اغتربها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنها بهم الى منزل جديب فليس ثنيا أكره اليهم ولا افتطع عندهم من مفارقة ما كانوا فيوالى ما يجمهون عايو أي ويصيرون اليو

يابني اجعل نفسك ميزانًا فيما بينك و بين غيرك فأ حبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لانحب أن نظلم وأحسن كما نحب ان يجمعن اليك واستفج من نفسك ما تستفج من غيرك وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ('') ولا نقل ما لانعلم و إن قل مانعلم ولا نقل ما لانحب ان يقال لك

(1) لم أقصر في أصيبتك (٦) فهو اول بالنسبة الى الاشيالكونو قبلها الاانة لا اولية اي لاابتداء له (٢) خطره اي قدره (٤) خبرالدنيا عرفها كا هي باسخون احوا له اوالسفر بغغ فسكون المسافرون ونبا المنزل باهاه لم يوافقهم المنهم فيه لو خامته والمجديب المخصط لاخير فيه وإموا قصد والمجتاب الناحية والمربع بفتح فكسر كثير العشب (٥) وعثاء السفر مشتمة والمجشوبة بضم المجيم الغلظ اوكون الطعام بلا ادم (٦) هجم عليه انهى اليه بفتة (٧) اذا عاملوك بمثل ما تعاملهم فارض بذلك ولا تطلب منهم ازيد ما المعدم لهم

واعلم ان الاعجاب ضدُّ الصواب وآفه الالباب (١١) فاسع في كدحك (١) ولا نكن خازنًا لغيرك (١) وإذا انت هُديت لفصدك فكن اخشع ما تكون لربك

واعلم ان امامك طريقًا ذا مسافة بعيدة (1) ومنتقة شديدة وإنقلاغني لك فيه عن حسن الارتياد (1) وقدر بلاغك من الراد مع خنة الظهر فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون تقل ذلك و بالآعليك وإذا وجدت من اهل الناقة من مجمل لك زادك الى يومالقيمة فيواقبك بهغدا حيث تحناج اليه فاغتنمه وحملة إياه (1) وأكثر من تزويده وانت قادر عليه ظعلك تطلبة فلانجده واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجمل تضا. وللى يوم عسرتك

واعلم ان المامك عقبة كؤودا (١٠٠٠ الخف فيها احسن حالاً من المنفل والمبطئ عليها أقتم حالاً من المسرع وإن مهبطك بها لامحالة على جنة او على نار . فارند لنفسك قبل نو ولك (١٠٠٠ ووطن المنزل قبل حلولك فليس بعد الموت مستعتب (١٠٠ ولا الحالة نيا منصوف واعلم ان الذي بيده خزاير السموات والارض قد اذن الك في الدعاء وتكفل لك با لاجابة وامرك ان نسأ لة ليعطيك وتسترحمة ليرحمك ولم يجعل بينك وبينة من يحجبة عنك ولم يجبة عنك ولم يعجل الدية ولم يتعالىك الم والمنتجعة بك اولى ولم يعدد عليك في بالنقمة . ولم يعبرك با لانابة (١٠٠ ولم ينفحك حيث الفضيحة بك اولى ولم يشدد عليك في

(1) الاعجاب استحسان ما يصدر عن النفس مطافاً وهو خلق من أعظم الاخلاق وصيبة على صاحبه ومن اشد الآفات ضررا لفلبه (7) الكدح اشد السعي (٢) المتحرص على جع المال لياخذه الهارثون بعدك بل انفق فيا يجلب رضاء الله عنك (٤) هوطربق السعادة الابدية (٥) الارتياد العللب وحسنه التيانه من وجهه والبلاغ بالنفح الكفاية (٦) الغاقة النفر وإذا اسعفت النفراء بالمال كان اجر الاسعاف وثوابه ذخيرة تنالها في النيامة فكانهم حملوا عنك زادًا يبلغك موطن سعادتك يودونة البك وقت المحاجة وهذا الكلام من اسحما قبل في المحدة قد (٢) صعبة المرتقى والخف بضم فكسر الذي خنف حملة والملتال بعكمه وهو من اثقل ظهره بالاوزار (٨) ابعث وائدًا من طيبات الاعلى توقفك النفة بوعلى جودة المنزل (١) المستعتب والمنصرف مصدران والاستعتاب الاسترضاء ولا انصراف الى الدنيا بعد الموت حتى يمكن استرضاء مصدران والاستمناف العمل (١٠) الانابة المجوع الحاللة لا يعيرال اجماليو برجوعه

قبول الانابة ولم يناقشك بانجرية ولم يؤيسك من الرحمة بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة (1) وحسب سيئتك وإحدة وحسب حسنتك عشرا وفقح لك باب المتاب فاذا نادينة مع نداه ك . وإذا ناجيتة علم نجواك (1) فافضيت اليه بجاجلك (7) وإبئت نفسك وشكوت اليه همومك وإستكشفته كروبك (1) واستعتبة على امورك وسأ لته من خزاين رحميه ما لا يقدر على اعطائو غيره من زيادة الاعار وصحة الابدان وسعة الارزاق تم جعل في يديك مفاتيج خزائنو با اذن لك من مسالتو في شنت استفت بالدياء أبواب نعم واستمطرت شابيب رحمتيو (1) فلا يقتطنك ابطاء اجابته (1) فان العطبة على قدر النية وربا اخرت عنك الاجابة ليكون ذلك أعظم لاجر السائل واجزل لعطاء الآمل وربا سألت الشيخ فلا توتاه واوتيت خيراً منه عاجلاً او آجلاً او صرف عنك اا هو خير لك فلربي المراد الم المراد النيق لك جاله و ينفى عنك وبا له والمال يبقى لك ولا تبقى له

واعلمانك انماخانت الآخرة لا للدنيا والفناء لالنبقاء والموت لالخياة وإنك في منزل قلعة (١) ودار بلغة وطريق الى الآخرة وإنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هار به ولا ينوته طالبه ولا بد أنه مدركة فكن منه على حذر ان يدركك وانت على حال سيئة قد كنت تحدث ننسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك فاذًا انت قد اهلكت ننسك يابني اكثر من ذكر الموت وذكر ما نهجد عليه وتنفي بعد الموت اليه حتى ياتيك وقد اخذت منه حذرك (١) وشددت له أزرك ولا ياتيك بغتة فيهم ك (١) وإلا ك ان

<sup>(1)</sup> نزوعك رجوعك (1) المناجاة الكالمة سرًا والله يعلم السركا يعلم العان (٢) افضيت النيت وابنثته كاشفته وذات النفس حا انها (٤) اطلبت كشفها (٥) الشو بوب بالضم الدفعة من المطروما اشبه رحمة الله بالمطرينزل على الارض الموات فيحيبها و الشبه نو بانها بدفهات المطر (٦) الفنوط الياس (٧) قلعة ضم المقاف وسكون اللام و بضميين و بضم ففتح يفا ل منزل قلعة اي لابملك لنازاه او لا يدري متى ينتقل عنه والمبلغة الكماية اي دار توخذ منها الكفاية المرحمة المراحمة الساحة المحدر الكسر الاحتراز والاحتراس والازر بالفتح المقوة (٦) بهركمة على امرك

تفتر باترى من إخلاد اهل الدنيا اليها (۱) وتكا ليهم عليها فقد نباً الله عنها ونعت لك نفسها (۱) وتكففت الك عن مساويها فانما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية بهر بعضها بعضا (۱) وياكل عزيزها ذليلها وينهر كبيرها صغيرها فيم معقلة (۱) ولخرى مهلة . قد أصلت عقولها (۱) وركبت مجهولها . سروح عاهة (۱) بولد وعث ليس لها راع يقيمها ولا مسيم يسيمها (۱) سلكت بهم الدنيا طريق العي ولخذت بابصاره عن منار الهدى فتاهوا في نصبها ولا تخذوها رباً فلعبت بهم ولعبول بها ونسول ما وراه ها في حيرتها وغرقول في نصبها واتخذوها رباً فلعبت بهم ولعبول بها ونسول ما وراه ها ورد مد أد سفد الظلام (۱) كن قد وردت الاظعار (۱) برشك من است أن عليه .

رويدًا يُسفر الظلام (^/ كأن قد وردت الاظعان ('). بوشك من اسرع أن يلحق واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار فانه يساريه وإن كان وإفغًا ويقطع المسافة وإن كان منهاً وإدعا (' ')

وإعلم يقينًا انك لن تبلغ أماك ولن تعدو اجلك وإنك في سبيل من كان قبلك مخفض في الطلب .(١١) وأجل في المكتسب ، فانهُ رس طلب قد جز الى حرب(١١) فليس كل طالب برزوق ولا كل مجمل محمر وم

<sup>(1)</sup> اخلاد اهل الدنيا سكونهم اليها والتكالب النوائب (٢) نعاه اخبر بوتو والدنيا تغبر بحالها عن فنائها (٢) ضار يقمولعة بالافتراس بهر بكسر الها وضهها اي يقت ويكره بعضها بعضًا (٤) عقل البعير بالتشديد شد وظيفه الى ذراعه والنعم بالخحر يك الابل اي ابل منعها عن الدر عفالها وهم الضعفاء واخرى مهملة تأني من السوء ما تشاء وهم الأقوياء (٥) اضائت اضاعت عقولها وركبت طريقها المجهول لها (٦) السر وح با لضم جمع سرح بفتح فسكون وهو المال السائم من ابل ونحوها والعاهة الآفة اي انهم يسرحون ارعي الافات في وادي المناعب والوعث الرخو يصعب السير فيه (٨) أسام الدابة سرحها الى المرعى (٨) بسفر اي يكشف ظلام المجهل عا خفي من المحقيقة عند انجلاء الغفلة الى الميرق (١) المسافرين الدنيا الى الآخرة كأرف حالم أن وردول على غاية سيرهم (١٠) الوادع في طريق الدنيا الى الآخرة كأرف حالم أن وردول على غاية سيرهم (١٠) الوادع الساكن المستريح (١١) خفض أمر من خفض با لتشديد اي رفق وأجمل في كسبه اي سعى سعيًا جميلة لا يحرص فيمنع المحق ولا يطبع فيتناول ما ليس مجمق (١١) المحرب بالخريك سلب المال

واً كرم نفسك عن كل دنية وإين ساقنك الى الرغائب فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضًا (1)

ولاتكن عبدغيرك وقد جملك الله حرًا. وما خير خير لاينا ل الا بشر<sup>(٢)</sup> وبسرلا ينال الا بعسر <sup>(٣)</sup>

ولياك أن توجف بك مطا باالطمع ( <sup>( )</sup> . فتوردك مناهل الهلكة وإين استطعمت ان لا يكون بيك و بين الله ذو نعمة فافعل. فانك مدرك قسمك و آخذ سهمك وإن اليسير من الله سجانة اعظم ولكرم من الكثير من خلته و إين كان كلٌ منة

وتلافيك ما فرّط من صمنك أ يسرّمن ادراكك ما فات من منطقك " وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء . وحفظما في يدبك احب اليّ من طلبما في يد غيرك (أ ومرارة الياس خير من الطلب الى الناس . والحرفة مع العنة خير من الغنى مع الفجور . والمرة أحفظ السره (٢٠) ورب ساع في ابضره (٨) . من اكثر أهجر (١) ومن تفكر أ بصر . قارن اهل

(1 ن رغائب المال انما تطلب لصون النفس عن الابتذال فلو بذل باذل ننسه شحصيل المال فتد ضيع ما هو المقصود من المال فكان جع المال عبدًا ولا عوض لما ضيع (7) بريد ائي خير في شيئ ساه الناس خيرا وهو مألاينا له الانسان الا با اشر فان كان طريقه شرا فكيف بكون هو خيرا (٢) ان العسر الذي يخشاه الانسان هو ما يضطره ارذيل النعال فهو يسعى كل جهده ليقامى الوقوع فيه فان جعل الرذائل وسيلة لكسب اليسر اي السعة فقد وقع اول الامر فيا يهرسمنه فيا النائدة في بسره وهولا يحميه من النقيصة (٤) توجف تسرع والمناهل ما ترده الابل ونحوها الشرب(٥) التلافي من النقيصة (٤) توجف تسرع والمناهل ما ترده الابل ونحوها الشرب(٥) التلافي ولاراك المحافات هوالمحاق بولاجل استرجاعه وفات اي سبق الى غير صواب وسابق الكلام ولاراك المنافات هوالمحاق بهلاجل استرجاعه وفات اي سبق الى غير صواب وسابق الكلام المدرك فيسترجع بخلاف مقصر السكوت فسهل تداركه ولما يجنظ الماء في الفرية مئلاً المسان (٦) ارشاد الملافلات دي المال (٧) فالاولى عدم اباحثولشخص آخر والافشار (٨) قد يسعى الانسان بقصد في المال (٧) فالاولى عدم اباحثولشخص آخر والافشار (٨) قد يسعى الانسان بقصد فائدته فينقلب سعيه بالضرر عليه لجهله اوسوه قصده (٤) أهبر إفجار او هجرا بالضم هذا في كلامه وكثير الكلام لايخلو من الاهجار وهموا بالضم هذا في كلامه وكثير الكلام لايخلو من الاهجار (٢) أهبر إفجار او هجرا بالضم هذا في كله وكثير الكلام لايخلو من الاهجار

اكنيرتكن منهم . وبابن اهل الشرتبن عنهم . بئس الطعام اكحرام . وظلم الضعيف أتحش الظلم . اذاكان الرفني خرقاكان الخرق رفقا (١) . ربماكان الدواه دام والداء دوام . ورباً نصح غير الناصح وغن المستنصح (") . وإياك والانكال على المنى فانها بضائع الموتى (") والعقل حفظ التجارب وخيرما جربت ما وعظك " ، بادر الفرصة قبل إن تكون غصة . ليس كل طالب يصيب . ولا كل غائب يؤوب . ومن النساد إضاعة الزاد (\*) ومنسدة المعاد . ولكل امر عاقبة . سوف يانيك ما قدراك . التاجر مخاطر . ورب يسير أني من كثير . لاخير في معين مهين (١) ولا في صديق ظنين . ساهل الدهر ما ذل لك قعوده (٢) . ولا تخاطر بشي رجاء اكثر منه . وإياك ان نجمع بك مطية اللجاج (١) احمل ننسك من أخيك عند صرمه على الصلة (1) وعند صدوده على اللطف والمقاربة وعند جمده على البذل (١٠) وعند تباعده على الدنو وعند شدته على اللين وعند جرمه على العذر حتى كانك لهُ عبد وكانهُ ذو نعمة عليك . وإياك ان نضع ذلك في غير موضعهِ ال ان تفعله بغير اهله. لانتخذن عدوصديفك صديقًا فتعادي صديقك . وامحض الخاك (1) إذا كان المقام بلزمة العنف فيكون إبدالة بالرفق عنفا ويكون العنف من الرفق وذلك كمقام التأديب وإجراه الحدود مثلا والخرق بالضم العنف (٢) المستنصح اسم منعول المطلوب منه النصح . فيازم التفكر والتروي في جميع الاحوال لثلا بروج عش او تنبذ نصيمة (٢) الني جَم منية بضم فسكون ما ينمناه الشخص لنفسه و يعلل نفسهُ باحنال الوصول اليه وهي بضائع الموتى لأن المنجر جايوت ولا يصل الى شيئ فإن تمنيت فاعمل لأمنيتك (٤) افضل التجربة ما زجرت عن سبنة وحملت على حسنة وذلك الموعظة (٥) زاد الصائحات والنفوي او المراد اضاعة المال مع مُفسدة المعادبا لاسراف في الشهوات وهو اظهر (٦) مهين اما بفتح الميم بعني حفير فان انحفير لا يصلح لان يكون معينًا او بضمها بمعنى فاعل الاهانة فيعينك ويهينك فيفسد ما يُصلح والظنين بالظاء المنهم وبالضاد البحيل (٧) القعود بالنَّنح من الابل ما يتنعده الراعي في كل حاجبه ويقال للبكرالي ان بنني وللنصيل اي ساهل الدهرما دام لك منفادًا وخذ حظك من قياده (A) اللجاج با نفتح الخصومة اي احذرك من ان تغلبك الخصومات فلا تملك نفسك من الوقوع في مضارها (٩) صرمه قطبعته اي ألزم نفسك بصلة صدبتك اذا قطعك الخ (١٠) جموده بخله

النصية حسنة كانت اوقيحة . وتجرع الغيظ فاني لم أرّ جرعة احلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة (۱۰) . ولن لمن غالظك (۲۰) فانة يوشك ان يلين لك . وخذ على عدوك با لفضل فانة احلى الظفرين (۲۰ ولن اردت قطيعة اخيك فاستبق له من نفسك بقية ترجع اليها ان بدا له ذلك بوماً ما (۱۰) . ومن ظن بك خورا فصد ق طفه أن . ولا تضيعن حتى اخيك الكلا على ما بينك و بينة فانه ليس لك بأخ من أضعت حقه . ولا يكن اهلك اشقى المخلق بك . ولا ترغين فين زهد عنك . ولا يكونن الحوك على مقاطعتك اقوى منك على صليه (۱۰) . ولا تكونن على الاساءة اقوى منك على الاحسان . ولا يكبرن عليك على صليه و الله كونن على الاساءة اقوى منك على الاحسان . ولا يكبرن عليك يابني ان المرزق رزقان رزق تطلبة ورزق يطلبك فان انت لم تانه اناك ما أنج المخضوع عند المحاجة والمجناء عند الغنى . ان لك من دنياك ما اصحت يو مثواك (۲۰) . ولن جزعت على ما الم يصل اليك . استدل على ما المحرعت على ما تغلت من يدبك (۱۰) فاجزع على كل ما لم يصل اليك . استدل على ما الم يحرعت على ما المجابة إلها يم المنافل يتعظ المنوحسن يكن بما قد كان . ولا تكونن ممن لا تنعمة العظة الا اذا بالفت في ايلامه فان العاقل يتعظ با لآداب والبها يم لا تنصد جار (۱۰) والصاحب مناسب (۱۰) والصديق من صدق غيبه (۱۱) . النين ما من رت رك القصد جار (۱۰) والصاحب مناسب (۱۰) والصديق من صدق غيبه (۱۱) .

(1) المغبة بنخين ثم باه مشدة بمعنى العاقبة وكظم الغيظ وإن صعب على النفس في وقيه الا انها تجد لذته عند الافاقة من الغيظ فللمغولذة ان كان في محله وللخلاص من الضرر المعقب لنعل الغضب لذة اخرى (٦) لن امر من اللبن ضد المخلط والمخدونة (٢) ظفر الانتقام وظفرا المملك بالاحسان والثاني احلى واريح فائدة (٤) بقية من الصلة يسهل المحمعنا الرجوع اليه اذا ظهر له حسن العود (٥) صدقع بلزوم ما ظن بلك من الخير (٦) مراده اذا اتى اخوك باسباب القطيعة فقابلها بموجبات الصلة حتى نقلبة ولا يسح ان يكون اقدر على ما يوجب القطيعة منك على ما يوجب الصلة وهذا المغ قول في لزوم حنظ الصداقة (٢) منزلئك من الكرامة في الدنيا والا خرة (٨) تفاحت بشديد اللام اي تماص من البدفلم تحفظة فا لذي يجزع على ما فاته كالذي يجزع على مالم يصلة والثاني لا يحصر فينال فا لجزع عليه غير لائق فكذا الاول (٩) القصد الاعتلال وجار مال عن الصواب (١٠) الغيب ضد وجار مال عن الصواب (١٠) الغيب ضد

والموي شريك العنا<sup>(١)</sup> . رب قريب أبعد مرج بعيد ورب بعيد أقرب من قريب . والغريب من لم يكن لهُ حبيب . من نعدي الحق ضاق مذهبه . ومن اقتصر على قدره كان أبق له واوثق سبب اخذت به سبب بينك وبين الله ومن لم بالك فه عدوك (١) قد مكون اليأس ادراكًا اذاكان الطبع هلاكًا ، ليس كل عورة تظهر ، ولا كل فرصة تصاب، وربما اخطا البصير قصده وأصاب الاعمى رشده . أخر الشر فانك اذا شئت تعجلته (٢) . وقطيعة الجاهل نعدل صلة العاقل . من أمن الزمان خانه ومن اعظمه اهانه (<sup>4)</sup> . ليس كل من رمي اصاب · اذا تغير السلطان تغير الزمان · سل عن الرفيق قبل الطريق ، وعن الجار قبل الدار . اياك ان نذكر في الكلام ما كان منعيكًا وإن حكيت ذلك عن غيرك . وإياك ومشاورة النساء فان رابهن الى أفن وعزمهن الى وهن (\*) وإكنف عليهن من ابصارهن بمجالك إياهن فأن شدة المحاب أبني عليهن وليس خر وجهن باشد من ادخالك من لايونق به عليون (1) وإن استطعت إن لا يعرف غيرك فافعل ولا تملك المراة من امردا ما جاوز ننسما فان المرأة ريجانة وليست بقهرمانة (٣) ولا تعد ُ بكرامتها منسها ولا تطمعها في ان تشفع بغيرها وإياك والتغاير في غير موضع غيرة (أ) فار. ذلك يدعو الصحيحة الى السقم والبريّة الى الريب - واجعل لكل انسان من خدمك عملاتاخذه به فانه أحرى ان لايتوإكلول في خدمتك <sup>(١)</sup> . وإكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطير وأصلك الذياليهِ نصير ويدك الني بها نصول . استودع الله دينك ودينا ك

<sup>(1)</sup> الهوى شهوة غير منضبطة ولا مملوكة بسلطان الشرع والادب والعناء المشقاء (٦) لم يبا للك اي لم يهنم بادرك باليته و باليت بو اي راعيته واعتبدت بو (٢) لان فرص الشر لاتنقضي لكترة طرقه وطريق الخير واحد وهو المحق (٤) من هاب شيئا سلطه على نفسه (٥) الأفن بالتحريك ضعف الرأي والوهن الضعف (٦) اي اذا ادخلت على النساء من لا يوثق بامانيه فكانك اخرجتهن الى مختلط العامة فاي فرق بينها (٧) التهرمان الذي محكم في الامور و يتصرف فيها بأ مره ولا تعد بفتح فسكون اي لاتجاوز باكرامها نفسها فتكرم غيرها بشفاعتها . ابن هذه الوصية من حال الذبن بصرفون النساء في مصالح الامة بل ومن يجنص مجند منهن كرامة لهن (٨) التغاير إظهار الغيرة على المراة بسوء الظان في حالها من غير موجب (٩) يتواتلوا يتكل بعضهم على بعض و المراة بسوء الظان في حالها من غير موجب (٩) يتواتلوا يتكل بعضهم على بعض و المراة بسوء الظان في حالها من غير موجب (٩) يتواتلوا يتكل بعضهم على بعض و المناور التعادر في مصفه معلى بعض و المناورة ال

# ولما لهُ خير النضاء لك في العاجلة ولآجلة والدنيا ولا خرة والسلام ( ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الي معاوية)

واردبت جيلا (') من الناس كثيرا . خدعنهم بغيك '' وألقينهم في موج بحرك تغشاهم الطلعات ونتلاطم بهم الشبهات مجازوا عن وجهنهم ('' ونكصوا على اعتابهم وتولوا على ادبارهم وعوّلوا على أحدابهم (') إلا من فاء من اهل البصائر فانهم فارقوك بعد معرفتك وهربوا الى الله من موازرتك '' اذحملنهم على الصعب وعدلت بهم عن النصد فانق الله يامعاوية في نفسك وجاذب الشيطان قيادك '' فان الدنيا منقطعة عنك والآخرة قريبة منك والسلام

(ومن كتاب له عليه السلام الى قتم بن العباس وهو عامله على مكة اما بعد فان عبي بالمغرب (٢ كتب الحيّانة وجه الى الموسم أناس من اهل الشام (١) العبي القلوب السم الاساع الكه الابصار (١) الذين يلتمسون الحق بالباطل و يطيعون المخلوق في معصية الحالم الو و محتابه ونالدنيا درها بالديث (١١) و يفتر ون عاجلها بآجل الابرار والمتقين وان بفوز بالخير الاعامله ولا يجزى جزاء الشر الافاعله فأتم على ما في يديك قيام المحازم العسلب (١١) والناصح الليب والنابع لسلطانه المطيع لامامه واياك وما بعندرمنة (١) ولا تكن عند العام العراساء

(1) ارديت اهلكت جيلا أي قبيلا وصنا (7) الغي الفلال ضد الرشاد (٢) تعدول عن وجهنهم بكسر الواو اي جهة قصدهم كانوا يقصد ون حمّا فا لوا الى باطل و نكصوا رجعوا (٤) عولوا اي اعتمد ولا على شرف قبائلم فتعصوا تعصب الجاهلية ونبذول لفسرة الحق الامن فاء اي رجع الى الحق (٥) الموازرة المعاضدة (٦) القياد ما نفاد بهالد ابة اي اذا جذبك الشيطان بهواك فجاذبه أي امنع نسك من متابعته (٧) عيني اي رقيبي في البلاد الغربية (٨) وجه مبنى للمجهول اي وجهيم معساوية والموسم المجتز (٦) الكتاب الشيطان بهواك مجالكه وهو من ولد اعمى (١٠) يخلبون الدنيا يستخلصون خبرها والدر (١) الكتاب الشديد (١٢) احذران تنعل شيئا بحناج الى الاعتذار منه (١٦) البطر شدة الفرام في ثقة بدوام السعة

ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى محمد بن بي بكر لما بلغهُ توجد من عزله ('') با لاشترعن مصر ثم مو في الاشتر في توجهه الى مصرقبل وصولهِ اليها

اما بعدفقد بلغني مُوْجِدتك من تسريج الاشترالى عملك (<sup>7)</sup> وإني لم افعل ذلك استبطاء لك في الجمهد ولا ارديادا في الجد (<sup>7)</sup> ولو نزعت ما نحت يدك من سلطانك ولينك ما هو ايسر عليك موونة وأعجب اليك ولاية

ان الرجل الذي كنتُ ولينة امر مصركان لنا رجلا ناصحًا وعلى عدونا شديدا ناقا<sup>(1)</sup> فرحمه الله فلقد استكمل ايامه ولاقي حمامه <sup>(\*)</sup> ونحن عنة راضون اولاه الله رضوانه وضاعف الشواب له . فأصحر لعدوك وإمض على بصيرتك <sup>(†)</sup> وشمر لحرب من حار بك وادع الى سبيل ربك واكثر الاستعانة بالله يكنك ما اهمك و يعنك على ما نزل بك إن شاء الله

(ومنكتاب لهٔ عليوالسلام الی عبدالله بن العباس بعد مقتل محمد بن ابی بكربصر)

اما بعد فان مصرقد افتخت ومحمد بمن ابي بكر رحمه الله قد استشهد فعند الله غنسبه ولذا ناصحاً ("وعاملاً كادحاً وسيقاً قاطعاً وركناً دافعاً وقد كنت حننت الناس على لحاقه وامرتهم بغيائه قبل الوقعة ودعونهم سرًا وجهرا وعودا وبدأ فحنهم الآتي كارها ومنهم المعتل كادبا ومنهم القاعد خاذلا اسال الله ان يجعل منهم قرجا عاجلا قوالله لولا طبعي عند لقائي عدوي في الشهادة وتوطيني نفسي على المنبة لاحبيت ان لااً بني مع هولا، يومًا وإحدًا ولا الذي بهم ابدًا

(ومن كتابلة عليهِ السلام الى عقيل بن ابي طالب في ذكر جيش أ نفذه الى بعض الاعداء وهو جواب كتاب كتبه اليه عقيل )

<sup>(1)</sup> توجده تكدره (7) موجد تك أي غيظك والتسريح الارسال والعمل الولاية (٢) أي ما رايت منك نقصيرًا فاردت ان اعاقبك بعزلك لنزداد جدا (٤) ناقما اي كارها (٥) المحام بالكسر الموت (٦) أصحر له اي ابرزله من أصحر اذا برز للصحراء (٧) احسبه عند الله سأل الاجرعلى الرزية فيه وسهاه ولادا لانه كان ربيبًا له ولمه أسما بنت عُيس

فسرحتُ اليوجيشًا كثيمًا من المسلمين فلما بلغةُ ذلك شمر هاربًا وتكم نادمًا فعقوه ببعض الطريق وقد طفّلت الشهس للاياب (''فاقتطوا شيئًا كلا ولا (''فاكان الانجوف ساعة حتى نجا جريضا ('') بعد ما أخذ منهُ بالحنق ولم يبق منهُ غير الرمق ('') فلا يًا بلا ي ما نجا ('') فدع عنك قريشا وتركاضم في الضلال وتجوالم سيهُ الشفاق ('') وجاحه في النيه . فانهم قد أجمع على حربي كاجاعه على حرب رسول الله صلى الله عليه وإله قبلي فجرَت قريشا عني الجوازي ('') فقد قطعواً رحمي وسلبوني بسلطان ابن أبي ('')

كانت مع جمنر بن ابي طالب وولدت لفحمدا وعونا وعبدالله بالحبشة ايام هجرتها معة اليها و بعد فنانوتز وجها علي قولدت الفحمدا هذا و بعد وفانوتز وجها علي قولدت لفحمدا هذا و بعد وفانوتز وجها علي قولدت لفحمدا المخمير والكادخ المبالغ في سعيه (1) طفلت تطفيلا اي دنت وقر بت والاياب الرجوع الى مفرجها (1) كناية عن السرعة التامة فان حرفين ثانيها حرف لين سريما الانقضاء عند السع قال ابو برهان المفريي

وإسرع في العين من محظة وأقصر في السمع من لا ولا

(٢) الجريض بالمجيم المفهوم و بالمحاء الساقط لايستطيع النهوض (٤) المخنق بضم فقّح فنون مشددة المحلق محل ما يوضع المخناق والرمق بالمخريك بقية النفس (٥) لأيا مصدر محذوف العامل ومعناء الشدة والعسر وما بعده مصدرية ونجا في معنى المصدر اى عسرمت نجانة عسرا بعسر (٦) النركاض مبالغة في الركش واستعاره لسرعة خواطره في الفلال وكذلك التجوال من المجول والمجولان والشقاق الخلاف وجماحهم استعصاره على سائق المحق والنيه الفلال والفواية (٧) المجوازي جمع جازية بمنى المكافئة معاد عليم بالمجزاء على اعالم (٨) يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظان فاطبة بنت اسدام امير المومنين ربت رسول الله في ججرها فقال النبي في شانها فاطمة الي بعد الي (٢) المحلون الذبن مجللون القتال و يجوزونة (١٠) السلس فتح قكسر السهل فان تساليني كيف انت فانني صبور على ريب الزمان صلبب (۱) يعزعليًّ ان ترى بي كا به (۱) فيشمت عاد او بساء حبيب ( ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية)

فسجان الله ما اشد لزومك للاهواء المبندعة وانحيرة المنبعة مع تضييع انحقائق وإطراح الونائق التي هيالله طلبة وعلى عباده حجة (٢)

فاما إكثّارك انججاج في عنمان وقتلته ( ) فانك انما نصرت عنمان حيث كان النصر لك ( ° ) وخذلتهٔ حيث كان النصرلهٔ والسلام

(ومن كتاب له عليهِ السلام الى اهل مصر لما ولى عليهم الاشتر)
من عبدالله علي المير المومنين الى النوم الذين غضبول الله حين عصي في ارضه وذهب بحقه فضرب المجور سرادقه على البروالفاجر(" ولملقيم والطاعن فلا معروف يستراح الميه (") ولا منكر يتناهى عنه

اماً بعد فقد بعثتُ اليكم عبد امن عباد الله لاينام ايام المخوف ولا ينكّل عن الاعداء ساعات الرّوع (١٠) الله على الجهار من حريق النار وهو مالك بن المحارث الخو مذجح (١٠) فاسمعوا له واطبعوا أمره فيا طابق المحق فانهُ سيف من سيوف الله لاكليل الظبة (١٠)

والوطبئ اللين والمتقعد الذي يخذ الظهر قعود ايستعملة المركوب في كل حاجاتو (١) شديد (٦) يعزعيًّ يشق علي والكتّبة ما يظهر على الوجه من انرا محزن وعاداي عدو (٢) طلبة بالكسر مطلوبة (٤) المحجاج بالكسر انجدال (٥) حيث كان للانتصار اله فائدة الك نخذه ذر يعة لجمع الناس الى غرضك اما وهو حتى وكان النصر ينيده فقد خذ لتقوابطأت عنة (٦) السرادق بضم السين الفطاء الذي يدفوق صحن البيت والفياً روالدخان والبر بختج الباء الذي والطاعن المسافر (٧) يعمل به وإصائه استراح اليه بعني سكن واطأن والسكون الى المعروف يستلزم العمل به (٨) نكل عنة كضرب و نصروع لم نكص وجبن والروع الخوف المعروف يستلزم العمل به (٨) نكل عنة كضرب و نصروع لم نكص وجبن والروع الخوف (٢) مذ حج تحجاس قبيلة مالك واصلة اسم أكمة والسحد عندها ابو النبيلتين طبيء ومالك فسميت قبيلنا ها به (١٠) الظبة بضم فنتج مختف حد السيف والسنان

ولا نابي الضريبة <sup>(1)</sup>فأن أمركم أن تنفر في فانفر في فإن أمركم أن تقيموا فاقبموا فائالايقد م ولا بحجم ولا يوخرولا بقدم الا عن امري وقد آ ترتكم بو على ننسي لنصيحته لكم <sup>(7)</sup> وشدة شكيمته على ع**د**وكم

#### (ومن كتاب له عليه السلام الى عمرو بن العاص)

فانك جعلت دينك تبعا لدنيا امرع ظاهر غيه مهنوك ستره يشين الكريم بعجلسه ويسفه الحليم بخلطة ويسفه الحليم بخلطة ويسفه الحليم بخلطة المناع الكلب للضرغام أن بلوذ الى مخالبة وينتظر ما يلقى البه من فضل فريسته فأذهبت دنياك وآخرتك ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت فان يمكني الله منك ومن ابن ابي سفيان أجزكا بما قدمنا وإن تعجزا وتبقيا فإ أمامكا شرككا (1)

## (ومن كتاب له عليه السلام الى بعض عاله)

اما بعد نقد بلغني عنك امر إن كنت فعلته فقد اسخطت ربك وعصيت امامك وأخزيت امانك (\*)

بله ني انك جردت الارض فاخذت ما نحت قدميك واكلت ما تحت يديك فارفع الي حسابك وإعلم ان حساب الله اعظم من حساب الناس

ومن كُتاب لهُ عليهِ السلام الى بعض عالهِ'`

ونحوها والكليل الذي لايقطع (١) الضريبة المضروب بالسيف و نباعنها السيف لم بوثر فيها وإغاد خلت الناء في ضريبة وهي بمدني المنعول الذهابها مذهب الاساء كا لنطيحة والذبيعة (٦) خصصتكم به وإنا في حاجة اليه ننديًا لنفعكم على ننعي والشكيمة في اللجام المحديدة المعترضة في المنرس التي فيها الفامي و يعبر بشدتها عن قوة النفس وشدة الباس (٢) الضرغام الاسد (٤) وان تعجز أني عن الايفاع بكا وتبقيا في الدنيا بعدي فامامكما حساب الله على اع الكما (٥) الصقت باما ننك خرية با لفتح اي وزية افسدتها وكان هذا العامل أخذ ا عنده من مخزون بيت المال (٦) هو العامل السابق بعينه أما بعد فاني كنت اشركتك في امانني وجعلنك شعاري و بطانني ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نسي المواساني وموازرتي (ا) وإداء الامانة الي فلما رايت الزمان على ابن عمك قد كلب. والعدوقد حرب . وإمانة الناس قد خزيت (ا) وهذه الامة قد فنكت وشفرت (ا قلبت لابن عمك ظهر الجين (افارقته مع المغارقين وخذائه مع المخاذلين وخنته مع المغائبين فلا ابن عمك آسيت (اكولا الأ مانة اديت وكانك لم تكن الله تريد بجهادك وكانك لم تكن الله تريد بجهادك وكانك لم تكن الله تريد وننوي غريم عن فينهم فلما أمكتك الشدة في خيانة الامة أسرعت الكراة وعاجلت وننوي غريم عن فينهم فلما أمكتك الشدة في خيانة الامة أسرعت الكراة وعاجلت الوثبة وإخلطف الذهب الموبة لاراملهم ولم يتامهم اختطاف الذهب الازل دامية المهزى الكسيرة (المخملة الى المجاز رحيب الصدر بجمله غيرمنا ثم من اخذه (١) كانك لاأبا لغيرك حدرت الى اهلك ترانامن ابيك وإمك فسجان الله أما تومن بالماد وما مخاف نقائل المحسان (۱)

ابها المعدودكان عندنا من ذوي الالباب (` ') كيف تسيغ شرابًا وطعامًا وإنت تعلم انك تأكل حرامًا ونشرب حرامًا وتبتاع الاماء وتنكح النعاء من مال اليثامي وللساكين

(۱) المواساة من آساه أنا له من ما له عن كناف لا عن فضل او مطلقاً وقالوالبست مصدرالواساه فانة غير قصع ونقدم للامام استعاله وهو هجة والموازرة المناصرة (۲) كلب كغرج اشتد وخشن والكلبة بالضم الشدة والضيق وحرب كفرح اشتد غضبة او كطلب بعنى سلب ما لناوخزيت كرضيت وقعت في بلية النساد الناضح (۲) من فنكت الجارية اذا صارت ما جنة وجعون الامة اخذها بغير الحزم في امرها كانها ها زلة وشغرت لم بيق فيها من مجميها (٤) الجن الترس وهذا مثل بضرب لمن يخالف ما عهد فيه (٥) ساعدت وشاركت في الملات (٦) كاده عن الامر خدعه حتى نا له منه والفرة الففلة والفيئ ما للفنيمة والخراج (٧) الازل السريع الجري او المخفيف لحم الوركين والدامية الجروحة والكديرة المكسوره ولمعنوى اخت الضان اسم الجس كالمعز والمعيز (٨) النائم الخروحة والكديرة المكسوره ولمعنى الخداب الفيرك نقال للتوسيخ مع المتحلي من الدعاء عليو وصدرت اسرعت اليم بتراث اي ميراث او هو من حدره بمعنى حطه من اعلى لاسفل وصدرت اسرعت اليم بتراث اي ميراث او هو من حدره بمعنى حطه من اعلى لاسفل (٢) النقائي بالكسر المناقشة بمنى الاستقصاء في المساب (١٠) كان ههناؤائلة الموادة معنى المضي فقط لانامة ولا ناقصة وسعت الشراب أسيغة كبعنة ابيعة بلعنة بسهولة

ولملؤمنين والجاهدين الذين أفاء الله عليم هذه الامول ل وإحرزهم هذه البلاد فانق للهوردداليهولا القوم الموامل فم فانك أن الله فيك (1) ولا ضربتك بسيني الذي ما ضربت به احدًا الادخل النار ووالله لوان الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لها عندي هوادة (1) ولا نظرامني بارادة حتى آخذا كان منها وأزيل الباطل عن مظلمتها وأقسم بالله رب العالمين ما بسرني أن ما أخذت من اموالم حلال لي (1) اتركة موانًا لمن بعدي . فضح رويدا فكانك قد بلغث المدى (1) ودفنت تحت النرى وعرضت عليك اعالك بالحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسرة و بنين المنبع الرجعة ولات حين مناص (1)

ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى عمر بن ابي سلمة المخزومي وكان عاملهُ على المجرين فعزلهُ واستعمل نعان بن عجلان الزرقي مكانهُ

على المجرين فعزلة وإستعمل نعان بن محالان الزرقي مكانة اما بعد فاني قد وليت نعان بن عجلان الزرقي على المجرين ونزعتُ يدك بلا ذمّ لك ولا نثريبٌ علىك(1) فلقد احسنت الولايةوإديت الامانة فأ قبل غيرظيين (7) ولا

ست وم مريب عيب عيب علم المسير الى ظلمة اهل الشام (م) وأحبيت ان تشهد مع فائلك من استفهر مورد مع فائلك من استفهر مع فائلك من استفهر بوعلى جهاد العدو(1) وإقامة عود الدين ان شاء الله

ومن كتاب له عليه السلام الى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عاملة على الدين المين المين

بلغني عنك امر ان كنت فعلتة فقد اسخطت إللك وإغضبت إمامكاً نك نقسم (١١)

(1) لاعاقبنك عناباً يكون لي عذرا عند الله في فعلنك هذه (٢) الموادة بالنخ الصلح والاختصاص بالميل (٢) اي لا تعتمد على قرابتك مني فاني لاأسر بان يكون لي فضلاً عن ذوي قرابني (٤) فضح من ضعيت الغنم اذا رعيتها في النحى اي فارع نفسك على مهل فانما انت على شرف الموت وكانك قد بلغت المدى با لنخم مفرد الموت على شرف الموت وكانك قد بلغت المدى بالنخم مدية بالضم ايضاً بعنى الفاية والثرى النراب (٥) ليس الوقت وقت فرار (٦) النثريب اللوم (٧) الظنين المتهم (٨) الظلمة بالمخريك جمع طالم (٦) استظهر به استعين (١٠) اردشير خرّه بضم المخاه وتشديد الراء بلدة من بلادالمجم (١١) أمك المخ بدل من امر

فيئ المسلمين الذي حازته رماحهم وحيولهم ولريفت عليه دماوه فين اعنامك من اعراب قومك (۱) فوالذى فلق الحبة وبراً المنحة ابن كان ذلك حقًا لتجدن بك عليّ هوإنا ولخفن عندي ميزانًا فلا تستهن مجق ربك ولا تصلح دنياك سعق دينك فتكور من الأخسرين اعالا

الا وإن حق من قبلك وقبلنا <sup>(٬)</sup>من المسلمين في قسمة هذا الغيّ سواء بردون عندي عليه و بصدّرون عنهُ

(ومن كتاب له عليه السلام الى زياد بن ابيه وقد بلغه ان معاوية كتب اليه يريد خديعته باستلحاقه

وقد عرفت ان معاوية كتب اليك يستزل لبك ويستنل غربك (٢) فاحذره فانما هوالشيطان بأتي المومن من يدبه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله لنتحم غالمته (١) ويستلب غرّته

وقد كان من الي سفيان في زون عمر فلتة من حديث النفس " ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها ررشول لتعلق بها كالواغل المُدفَّع والنوط المذبذ ب (فلها قرأ زياد الكتاب قال شهد بها ورب الكعبة ولم بزل في نفسه حتى اتماه معاوية . قولة عليه السلام الواغل هو الذي يهجم على الشرّب ليشرب معهم وليس منهم فلا يزال مدفّع محاجزا ، والنوط المذبذب هوما يناط برحل الراكب من قعب او قدح او ما أشبه ذلك فهو ابدا يتقلقل اذا حث ظهره وإستجل سيره)

ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى عثان بن حنيف الانصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغهُ انهُ دعي الى وليمة قوم من اهلها فمضى اليها

<sup>(1)</sup> اعنامك اخنارك وإصله اخذ العيمة بالكسروهي خيار المال(۲) قبل بكسر فغخ ظرف بمعنى عند (۲) يفتار لما يطلب به الزلل وهو الخطا واللب القلب ويستغل بالفاء اي بطلب فل غربك اي ثلم حدك (٤) بدخل غنلته بغتة فياخذه فيها وتشبيه الغفلة بالبيت يسكن فيه الغافل من احسن انواع التشبيه والفرة بالكسر خلو العقل عن مضارب انحيل والمراد منها العقل الغرّ اي يسلب العقل الساذج (٥) فلتة الي سفيان قولة في شأن زياد اني اعلم من وضعه في رحم أمه بريد نفشة

اما بعد باابن حنيف فقد بلغني ان رجالاً من فنية اهل البصرة دعاك الى مأدبة (1) فأسرعت البهانستطان الك الالوان وتنقل اليك المجفان (1) وما ظننتُ أنك تجيب الى طعام قوم عائلم مجفو (2) وغنيم مدعو فا نظر الى ما نقضه من هذا المقضم (2) فا اشتبه عليك علمه فا الفظه (9) وما ايقنت بعليب وجوهه (1) فنل منة

الاولن لكل مأ موم امامًا يقتدي به ويستضيئ بنورعله الا وإن امامكم قد اكنفي من دنيا، بطريه (۲) ومن طعمه بقرصيو الا وإنكم لانقدرون على ذلك ولكن امحينوني بورع واجتهاد وعنة وسداد (۵) فوالله ما كنزت من دنيا كم تبرا ولاادخرت من غنائها وفرا (۱) ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا (۱۱) بلى كانت في ايدينا فدك من كل ما اظلّفة الساء (۱۱) فشحت عليها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله وما اصنع بندك وغير فدك والنفس مظانها في غدر جدث (۱۲) تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب اخبارها

(1) المأدبة بنح الدال وضها الطعام بصنع لدعوة او عرس (٢) نستطاب بطلب للك طبيها والاتوان اصناف الطعام والجنان بكسرا الجيم جمع جننة القصعة (٢) سائلهم محتاجهم مجنواي مطرود من الجناء (٤) قضم كميع أكل بطرف اسنانه والمراد الاكل مطلقا ولمنتضم كمتعد المأكل (٥) اطرحه حيث اشنهه عليك حام من حرمته (٦) بطيس وجوهه بالحل في طرق كسبة (٧) الطيم بالكيس النوب الخلق (٨) من ورع الولاة وعنهم يعين الخليفة على اصلاح شون الرعية (٩) الدير بكسر فسكون فتات الذهب والنفة قبل ان يصاغ والوفر المال (١٠) اي ماكان يهيئ لنسو طمرا آخر بدلاً عن النوب الذي يبلئ بل كان يتنظر حتى يبلئ ثم يعمل الطرين فان مجموع الرداء ولا زار بعد ثوباً وإحداً فيها يكسو البدن لاباحدها (١١) فدك بالنحريك قرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائح الهابا على النصف من نخياما بعد فتح خيد واجاع الديمة على انه كان اعطاها فاطمة رضي الله عنها النصف من نخيام المبدر رضي الله عنه ردها لبيت المال قائلاً انها كانت مالا في يدالنبي عبل يو الرجال و بنفة في سبيل الله وإنا اليوكاكان عليه والقوم الآخرون الدين عنوسم عنها هم بنوهاشم (٦١) المظان جودها ليوم عنها هم بنوهاشم (٦١) المظان جودها الخيري الذي يعلن في وجود النهي، وموضع النفس الذي ينظن وجودها الشيء عنها هم بنوهاشم (٦١) المظان جودها الخيريك اي قبر الشهرة عنها النفس الذي ينظن وجودها النهي، وموضع النفس الذي ينظن وجودها الثيرية عليه النفس الذي ينظن وجودها النهي، وموضع النفس الذي ينظن وجودها النهي، وموضع النفس الذي ينظن وجودها النهي، وموضع النفس الذي ينظن وجودها النفس الذي ينظن وجودها النفس الذي ينظن وجودها النفس الذي قبر

وحفرة لو زيدفي ضعنها وأوسعت يداحافرها لاضغطها اكحر والمدر(١) وسدّ فرجهاالتراب المتراكم وإنما في تفسي أروضها بالتقوى ("التاتي آمنة يوم الخوف الاكبر وتثبت على جوانب المزلق (٢) ولوشنت لاهنديت الطريق (١) الى مصفّى عذا العسل ولباب هذا الفهونسائع هذا النزولكن هيهاتأن يغلبني هواي وينودني جشعي ("الي نخير الاطعمة ولعلَّ بالمجازّ او اليامة <sup>(١)</sup> من لاطمع لهُ في القرص ولا عهد لهُ بالشبع او أبيت مبطأنًا وحولي بطون غرثی ط کباد حرّی او اکون کا قال الفائل

وحسبك داء أن تبيت ببطنة (٧) وحولك اكباد تين الى القد أاً قنع من نفسي بأن يقال امير المومنين ولا اشاركهم في مكارة الدهر او اكون آسوة لم فى جدُوبة العيش<sup>(١)</sup> فما خلفت ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمة المربوطة هما علنها او المرسلة شغلها نقمها(1) تكترش من اعلافها وتلهو عا براد بها او اترك سدسه واهل عابنا او اجرَّ حبل الضلالة او اعنسف طريق المتاهة (''') وكأ ني بقائلكم يقول اذا كان هذا قوت ابن ابي طالب فقد قعد بو الضعف عن قتال الاقران ومنازلة الشجعان . الا ون الشجرة البرية اصلب عودا والروائع الخضرة ارق جلودا(١١) والنابنات البدوية اقوى (١) أضغطها جعلهامن الضيق بحيث نضغط ونعصر الحالُّ فيها (٦) اروضها اذللها (٢) موضع ما تخشى الزلة وهو الصراط (٤) كان كرم الله وجهة اماماعالي السلطان وإسع الامكان فلو ارادا لتمتع بأي اللذائذ شاءلم يمنعة مانع وهو قولة لوششت لاهنديت الخوالفز الحرير (٥) المجتمع شدة الحرص (٦) جملة ولعل الخ طالية عمل فيها تخير الاطعمة اي هيهات ان يخبر الاطعمة لنفسه وإكحال انه قد يكون بأنججاز اق اليامة من لا يجد القرص اى الرغيف ولاطمع له في وجوده لشده النفر ولا يعرف الشبع وهيهات ان يبيت مبطانًا اي ممتلئ البطن وإنحال ان حولة بطومًا غرثي اي جائعة وإكبادا حرّى مونث حرَّ إن أي عطشان (٧) البطنة بكمر الباء البطر والاشر والكظه والقد بالكسرسير من جلد غير مدبوغ اي انها نطلب أكله ولا تجده (٨)انجشو بة الخشونة (٩) التفاطهاللقامة اي الكناسة وتكترش اي تملاكرشها (١٠) اعتسف ركب

الطريق على غير قصد والمتاهة موضع الحيرة (١١) الروائع الخضرة الاشجار والأعشام الغضة الناعمة انحسنة وقودا (1) وإبطأ خودا وإنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد (<sup>1)</sup> والله لو نظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهاولو امكنت النرص من رقابها لسارعت اليها وسأ جهد في ان اطهر الارض من هذا الشخص المعكوس وإنجسم المركوس (<sup>1)</sup> حتى تخرج المدرة من بين حب انحصيد (<sup>1)</sup>

البك عني يادنيا تحبلك على غاربك (\*) قدانسالمت من هالبك و أفلتُ من حبائلك ولجننبت الذهاب في مدا حضك أين القوم الذين غررتهم بمداعبك (\*) ابن الام الذين فتنتم برخاوفك ها هم رهائن النبور ومضامين الحود ولله لوكنت شخصا مرتبًا وقالبا حسيا لا قمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالاماني و التينهم في المهاوي وملوك اسلمتهم الى التلف وأورد تهم موارد البلاء اذلاورد ولاصد (\*) هبهات من وطئ دحضك زلق (\*) ومن ركب لجبك غرق ومن ازورً عن حبالك وفق (\*) والسالم منك لايبالي أن ضاق بو مناخه والدنيا عند و كوم حان انسلاخه (\*) التوري عني (الله في الله في الله في الله في الله في مناخد والدنيا عند و كوم حان انسلاخه (\*) التوري عني (الله في الله ف

<sup>(1)</sup> الوقود اشتمال الناراي اذا اوقدت بها النار تكون اقوى اشتمالاً من النابنات الغير البدوية وإبطأ منها خودا (1) الصنوان الخلتان بجمعها اصل واحد فهو من جرثومة الرسول يكون في حالوكماكان شديد البأس وإن كان خشن المعيشة (۲) جهد كمنع جد والمركوس من الركس وهو رد الشيئ مغلوباً وقلب آخره على اولو والمراد مقلوب الذكر (٤) المدرة بالمخريك قطعة الطين البابس وحب المحصيد حب النبات المحصود كالفجو فحوه أي حتى يطهر المومين من المخالفين (٥) إليك عني اذهبي عني والفارس الكاهل وما يين السنام والمعنق والمجملة تمثيل لتسريحها نذهب حيث شاءت وإنسل من مخالبها المحالف الكاهل وما يين السنام والمعنق والمحالف المحالف عني الذه أبه وهي المزاح والناآت لم يعلق به شيئ من شهوا بما باللدنيا (٢) الورد بكسر المولو ورود الماء والصدر والكافات كلها با أكسر خطا باللدنيا (٢) الورد بكسر المولو ورود الماء والعدر ويك المتحر وإنسلاخه زوا له فيه الارجل (١) ازورًاى مال وتنكب (١) حان حضر وإنسلاخه زوا له فيه الارجل (١) عزب بعزب اي بعد ولا أسلس اي لاأنقاد

ولا اسلس لك فتقود بني . وإيم الله يميناً استثني فيها بمثيثة الله لا روضن ننسي رياضة بمث معها الى النرص (١) إذا قدرت عليه مطعوماً ونفع بالملح ما دوما ولا دعن مقلي كعيرت ما من نضب معينها (١) مستفرضة دموعها ، أيمنلي السائمة من رعيها فعبرك و تشبع الربيضة من عشبها فتربض (٣) و ياكل علي من زاده في هج (١) قرت اذًا عينه (٣) إذا اقتدى بعد السنين المتطاوله بالبهيمة الحاملة (١) والدائمة المرعية

طو بىلنفسأ دت الى ربها فرضها وعركت بجنبها بوسها ( ) وهجرت في الليل غضها ( ^ ) حتى اذا غلب الكرى عليها افترشت ارضها وتوسدت كنها في معشر اسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم وههست بذكر ربهم شفاهم ( ' ) ونقشعت بطول استغفاره ذنوبهم .أ ولئك حزب الله الاان حزب الله هم المغلجون

فاتق الله ياابن حنيف ولتكفك أفراصك ليكون من النارخلاصك

(ومن كتابلة عليه السلام الى بعض عاله)

اما بعد فانك من أستظهر به على اقامة الدين (١٠) وأقيم به نخوة الانيم واسد به لهاة النفر المخوف (١١) عبش الله على ما اهمك وإخلط الشدة بضغث من اللين (١١) وارفق ما كان مادوما عالى الرغيف و تفرح به من شدة ما حرمها ومطعوما حال من المقرص كا ان مادوما حال من الحلح اي مأ دوما به الطعام (٢) اي لأ تركن مقلبي اي عيني وهي كعين ماء نضب اي غار معينها بفتح فكسر اي ماوها المجاري اي المجي حتى لا يبقى دمع (٢) المربيضة الغنم مع رعانها اذا كانت في مرابضها والربوض للغنم كالبروك للابل (٤) يجع اي يسكن كا سكنت المحيوانات بعد طعامها (٥) دعاء على نفسو ببر ود العين اي جمودها من فقد المحياة تهبير باللازم (٦) الحاملة المسترسلة والهمل من الغنم ترعى نهاراً بلا راع (٧) البؤس الضر وعركه بالمجنب الصبر عليه كأنة شوك فسحنة بجنبه و يقال فلان يعرك بجنبه الاذي إذا كان صباراً عليه (٨) والغمض من الغنم الخول و الكرى بالفتح كذلك. (٩) الممهمة الصوت بردد في الصدر وأراد منة الاعمون ونقشع الغام انجلى (١٠) المنفر سعين به واضعاي اكسر والمخوق بالفتح الكبر والانم قاعل المنطل باب الحاق قرنها باللغر وقد الاعداء في حدود المالك واللهاة قطعة لحم مدلاة في سنف الفرع باب الحاق قرنها بالثغر نشبها لله بنم الانسان (١١) الشعد من اللين

كان الرفق أرفق واعتزم بالشد: حين لا يغني عنك الا الشدة وإخفض للرعية جناحك وألن لهم جانبك وآس بينهم في اللحظة والنظرة (١) والاشارة والتحية حتى لا يطمع العظاء في حيفك ولا بهأ س الضعفاء من عدلك والسلام

(ومن وصيته عليه السلام للحسن وانحسين عليها السلام لمَّا ضربة ابن ملجم لعنة الله)

اوصيكما بنقوى الله طن لاتبغيا الدنيا طلف بغنكما (٬٬ ولا تاسفا على تُـ يُئِي منها زوي عنكا (٬٬ وقولا بالحق ط۶ لملا للأجر وكونا للظالم خصاً وللمظلوم عونًا

اوصيكا وجميع والدي وإهلي ومن بلغة كتأيي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فاقي سمعت جدكما صلى الله عليه واآله يقول : صلاح ذات البين افضل من عامّة الصلاة والصيام : وإلله الله في الابتام فلا تغبوا افواهم (1) ولا يضيعوا بحضرتكم - والله الله في جيراً الكم فائم وصية نبيكم ما زال يوصي مهم حتى طنناانة سيورثهم . (1) والله الله في المترآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم - وإلله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيم فانة أن ترك لم تناظروا (1) - وإلله الله في الجهاد باموالكم وانتسكم والسنتكم في سبيل الله ، وعليكم با لتواصل والتباذل (1) - وإياكم والمدابر والتفاطع ، لا تتركوا الامر بالمعروف والمهى عن المذكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا بستجاب لكم

يابني عبد المطلب لأ النينكم (^ تخوضون دماء المسلمين خوضا نقولون قتل امير المومنين الا لانقتان بي الا قاتلي

انظر ط اذا أنامت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل('')

(1) آسراي شارك وسو بينهم(٦) لانطلباها وإن طلبتكما (٢) زوي اي قبضويخي
 عنك (٤) أغبّا النوم جاءهم يومًا وترك بومًا الى وصلوا افواههم بالاطعام ولا نقطعوه عنها

(٥) يجعل لهم حقًا في الميراث (٦) لم تناظر وا مبني للمجهول اى لا ينظر البكم با لكرامة لامن الله ولا من الناس لا هالكم فرض دينكم (٧) مداولة البذل إي العطاء

(٨) لااجدنكم نفي في معنى النهي اي لاتخوضوا دماء المسلمين بالسفك انتقاماً منهم بقتلي

(٩) اي لانمثلول به مل لنمثيل الننكيل والتعذيب او هو التشويه بعد القتل أو قبلة

بقطع الإطراف مثلا

# قاني سمعت رمول الله صلى الله عليه وآله يقول . إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ( ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى معاوية )

وإن البغي والزور يذيعان بالمره في دينو ودنياه ('' ويبديان خلله عند من بعيبه وقد علمت أنك غيرمدرك ما قضي فوانه ('' وقد رام أقوام أمراً بغير المحق فتأ ولوا على الله فاكذبهم ('') فاحذر يومًا يغتبط فيه من أحمد عاقبة عملو ('') و يندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبة . وقد دعوتنا الى حكم القرآن ولست من اهله ولسنا إياك أجبنا ولكنا اجبنا القرآن في حكم والسلام

# ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الي غيره

اما بمد فان الدنيا مشغلة عن غيرهاولم بصب صاحبها منها شيئًا الا فتحت له حرصا عليها وللهمًا بها (\*) ولن يستغني صاحبها بما نال فيها عما لم يبلغهُ منها ومن وراء ذلك فراق ما جمع ونقض ما أ برم ولو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقي والسلام

(ومِن كتاب له عليه السلام الى امرائه على الجيوش)

من عبدالله علي امير المومنين الي اصحاب المسالح<sup>(1)</sup>

اما بمدفان حَمَّاعلى الوالي ان لا يغيره على رعيتوفُّضل ناله ولا طول خص يه (٢) وأن يزيده ما قسم الله له من نعم دنوًا من عباده وعطنا على اخوانه

<sup>(1)</sup> يذيعان بالمر عشهرا نموينضحانه (٦) ماقضي فوانه هودم عثمان والانتصار المومعاوية بعلم أن ثلايدرك لا نفضاء الامر بموت عثمان رض (٢) اوليك الذيب فتحوا باب النتنة بطلب دم عثمان بريد بهم اصحاب المجمل وتأولوا على الله اي تطاولوا على الحكامو بالناويل فأكذبهم حكم بكذبهم (٤) يغتبط يفرح من جعل عاقبة عملة محمودة باحسان العمل او من وجد العاقبة حميدة . وله كن الشيطان اي مكنة من زمامه ولم ينازعه (٥) اهجا اي لوعا وشدة حرص (٦) جعم مسلحة اي النغور لانها مواضع السلاح واصل المسلحة فوم ذوو سلاح (٧) الطول بنتج الطاء عظيم النضل اي من الواجب على الولي اذا خصة الله بغضل ان يزيد و فضله قربا من العباد وعطفا على الاخوان وليس من حقوان ينغربر بغضل ان يزيد و فضله قربا من العباد وعطفا على الاخوان وليس من حقوان ينغربر

لا وإن لكم عندي ان لا أحتجز دونكم سرّ الا في حرب (") ولا أطوي دونكم امرّ الا في حرب (") ولا أو طوي دونكم امرّ الا في حكم (") ولا اؤخر لكم حقّا عن محله ولا اقف به دون مقطعه (") ولن تكونوا عندي في المحق سواء فاذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعبة ولي عليكم الطاعة وأن لاتنكصواعن دعق (") ولا تغرطوا في صلاح وأن تخوضوا الغمرات الى الحق (") فان انتم لم تمتقيموا على ذلك لم يكن احداً هون علي عمن اعوج منكر ثم أعظم لله العقوبة ولا يجدعندي فيها رخصة . فغذ ولا هذا من امرائكم وأعطوه من انفسكم ما يسلح الله بو أمركم (")

ومن كتاب لهُ عَلِيهِ السّلام الى عما لهِ على اكخراج من عبدالله عليّ أمير المومين الى اصحاب الخراج

امابعد فان من لم يجذر ما هو صائر اليه (") لم يقدم لننسهِ ما يحرزها . وإعلموا أن ما كلفتم بسير وأن ثوابه كشير . ولو لم يكن فيا نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب بخاف اكان في ثواب اجتنابه ما لاعدر في ترك طلبه . فأ نصفوا الناس من أ نفسكم وإصبروا لحوائجم فأنكم - زّان الرعية (") ووكلا . الامة وسفراء الأثمة . ولا تحسبوا احدا عن حاجئه (") ولا تجبسه عن طلبته ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شنا ولاصيف ولا دابة يعتما ون عبدا ولا تضرين احدا سوطا لمكان دره ولا نمشن مال أحد من الناس عليها (") ولا عبدا ولا تضرين احدا سوطا لمكان دره ولا نمشن مال أحد من الناس

<sup>(1)</sup> لااكتم عنكم سرَّا الا في الحرب فانه خدعة وكان النبي صافا اراد حربًا ورَّى بغيرها (٢) طواه عنهُم بجعل له نصيبًا فيه اي الادع مشاورتكم في امر الا في حكم صرح بوالشرع في حد من المحدود مثلاً فعصم الله النافذ دون مشورتكم (٢) دون المحد الندي قطع به أن يكون لكم (٤) ان لا نتأ خروا افادعوتكم (٥) الغمرات الشدائد (٦) اي خذوا حقكم من امرائكم واعطوه من اننسكم المحق الواجب عليصم وهو ما يصلح الله به أمركم (٧) من لم يحذر العاقبة التي يصير اليها لم يعمل عملا لننسم بحفظها ما يصلح المصير (٨) المخزان بضم فراي مشددة حمع خازت والولاة بمخزنون اموال الرعية في بيت الما ل لتننق في مصالحها (٩) المخصور الانقطعول والطلق الكر المطلوب (١٠) اي لا نقطر والله الناس لأن ببيعول لأجل اداء المخراج شيئًا من كسوتهم ولامن الدواب اللازمة لا عالم في الزرع والحمل مثلاً ولا نضر بوهم لاجل الدراه ولا تصوامال احد من المصلين اي المسلمين او الماهدين، بالمصادرة الاماكان عدة المخارجين على

مصلّ ولا معاهد الاات تجدل فرسا او سلاحا يعدى به على أهل الاسلام فانهُ لاينبغي المسلم فانهُ لاينبغي المسلم أن يدع ذلك في أيدي اعداء الاسلام فيكون شوكة عليه ولا تدخر لها انسكم نصيمة (١) ولا المجند حسن سيرة ولا الرعية معونة ولا دبن الله قوة . في بلول في سبيل الله ما استوجب عليكم (١) فان الله سجانة قد اصطبع عندنا وعند كم أن نشكره بجهدنا (١) وإن نصوه بما بلغت قوننا ولا قوة الا بالله

(ومن كتاب له عليهِ السلام إلى امراء البلاد في معنى الصلاة)

اما بعد فصلوا بالناس الظهرحتى تنيَّ الشمس من مربض العنز'' وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان'' وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج '' وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشنق الى ثلث الليل وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبو وصلوا بهم صلاة أضعنهم ولاتكونوافنانين''

ومن كتاب له عليه السلام كتبه الاشترا النخعي لما رلاه على مصر وإعالها حين اضطرب محمد برن اي بكروهو اطول عهد واجع كتبه للمحاسن

الاسلام يصولون بها على أهله (1) ادخر الشيئ استبقاه لايبدل منه لوقت الحاجة وضمن ادخر ههما معنى منع فعداه بنفسي للتعولين أي لانتجوا انفسيم ثينا من التصييمة بدعوى تأخيره لوقت الحاجة بل حاسبوا انفسيم على اعالها كل وقت ومثل هذا يقال في المعطوفات (٢) وأبلوا اي أدول يقال أبليته عذرا اي اديته الميه (٢) يقال اصطنعت عنده اي طلبت منه أن يصنع في شيئًا فالله سبحانه طلب منا أن نصيغ له الشكر بطاعتنا له ورعاية حقوق عباده وفاء بحق ماله علينا من النعمة (٤) تغيمً اي تصل في مبابها جهة الغرب حلى أن يكون لها في بي عظل من حائط المريض على قدر طواء وذلك حيث يكون ظل كل شيئ مثلة (٥) اى لا تزلل تصلون بهم العصر من نهاية وقت الظهر ما دامت الشهر بيضاء حية لم تصفر وذلك في جزء من النهار يسع المدير فرسين والضير في فيها للمضو باعنباركونه مدة (٦) اي بدفع المحاج في يقيض من عرفات (٧) اي لايكن للعضو باعنباركونه مدة (٦) اي بدفع المحاج في يقيض من عرفات (٧) اي لايكن الامام موجبًا لفتنة المامومين ونفرنهم من الصلاة بالتطويل

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أمر به عبدالله علي امير المومنين ما لك بن اكحارث الاشترية عهده اليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعارة بلادها أمره بتقوى الله وإيثار طاعنه واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننو النمي لابسمد احد الا بانباعها ولا يشفى الا مع جحودها وإضاعتها وأن ينصر الله سجانة بقليه ويده

ولسانه فانهٔ جل اسمهٔ قد تكفل بنصر من نصره و إعزاز من أعزه

وامره ان يكسر ننسة عند الشهوات ويزعها عند المجيحات (١) فان الننس امارة من السوء الأمار حمرالله

ثم اعلم بامالك اني قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وإن الناس ينظر وين من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك و يقولون فيك ما كنت نقول فيم وإغا يستدل على الصالحين بما يجري الله لم على السنعباده فليكن احب الذخائر اليك دخيرة العمل الصائح فاملك هواك وشحبنسك عالابجل المك أن فان الشح بالنفس الأنصاف منها فيما أحبت او كرهت وأشعر قلبك الرحمة للرعية والحبة لم واللطف بهم ولا تكونرت عايهر سبعاً ضاريًا نغتنم أكلم فانهم صنفان اما أخ لك في الدين او نظير لك في الخانى يفرط منهم الزلل (٢) وتعرض لهم الملل و يوتى على أيد يهم في العمد والخطاء (١) فأ عطيم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فانك فوقهم ووالي الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك وقد استكفاك أمره (٢) وإنتلاك بهم

ولا تنصبن نفسك لحرب الله(1) فانهُ لايدي لك بنفيته ولاغني بك عن عنوه ورحمته

(1) و بزعها أي يكنها عن مطامها اذا حمت عليه فلم تنقد لقائد العقل الصحح والشرع الصرح (7) شجابخل بنفسك عن الوقوع في غير الحل فليس الحرص على النفس ايفاءها كل ما تحب بل من الحرص عليها ان تحمل على ما تكره ان كان ذلك في الحق فرب محبوب يعقب هلاكاومكر وه بحمد عاقبة (٢) يفرط يسبق والزلل الخطارة) يوثى مبني للعجهول نائب فاعله على ايديم وأصله نوتى السيئات على أيديم الح (٥) استكفاك طلب منك كفاية أمرهم والقيام بند يومصالحهم (٦) اراد بحرب الله مجالفة شريعنوبا لظلم طلب منك كفاية أمرهم والقيام بند يومصالحهم (٦) اراد بحرب الله بخالفة شريعنوبا لظلم والمجور ولا يدي لك بنقمته اي ليس لك يدان تدفع نقمته اي لاطاقة لك بها

ولا تندمن على عنو ولا تبجين بعقوبة (1) ولا تسرعن الى بادرة وجدت منها مندوحة ولا نقوان إني مومّراً مر فأطاع (1) فان ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين ونقرب من الغير وإذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك أنهة او مخيلة (1) فانظر الى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لاتقدر عليه من نفسك فان ذلك يطامن اليك من طاحك (1) ويكف عنك من غربك ويغيق البك با عزب عنك من عقلك إياك ومنا ان الله في عظيته (2) والنشبه به في جبر وته فان الله يذل كل جبار ويهين كل عنال

أنصف الله وأ نصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيههوى من رعبتك (١) فانك الا تنعل نظلم ومن ظلم عبادالله كان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله أ دحض حجنه (۱) وكان لله حربًا حتى ينزع وينوب ، وليس شيئ أدعى الى تغيير نعمة الله وتعبيل نقته من أنامة على ظلم فان الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد

وليكن أحبّ الأمور اليك أوسطها في انحق طاعها في العدل واجمعها لرضى المرعية فان سخط العامة بجحف برضى اكناصة (^ ) وإن سخط المخاصة يغتفر مع رضى العامة وليمن احد من المرعية أنفل على الوالي مؤونة في الرخاء وإقل معونة له في البلاء وإكر دالانصاف وأسأل بالالحاف (' ) وإقل شكرًا عند الاعطاء وإبطأ عذرًا عنـــد المنع وأضعف

<sup>(1)</sup> بحج بوكذرح لفظًا ومعنى والبادرة ما يبدر من الحدة عند الغضب في قول او فعل والمندوحة المسع اي المخلص (7) مومر كمعظم اي مسلط والادغال ادخال النساد ومنهكة مضعنة نهكه اضعنة والغير بكسر فنخ حادثات الدهر بتبدل الدول والاغترار با لسلطة تغرب منها اي تعرض للوقوع فيها (٢) الأبهة بضم الحهزة وتشديد الباء مفتوحة العظمة والكبرياء والحجيله في فكسر الخيلاه والعجب (٤) الطاح ككتاب النشوز والمجاح و يطامن اي مختفض منه والغرب بنتح فسكون المحدة وينهئ برجع اليك بماعزب اي غاب من عثالث (٥) الساماة المباراة في العبورا ي محاربا وينزع كيضرب اي يقلع عن ظلمه (٨) مجتحف اي يذهب برضى الخاصة فلا يننع الثاني معمامالوأ سخط المخاصة ورضي العامة فلا أثر لسخط المخاصة فهو مغتفر (٩) المحاول في ومغنفر وفي المسوال

صبرا عند ملات الدهرمن اهل الخاصة <sup>(1)</sup> وإنما عاد الدبن وجماع المسلمين <sup>(7)</sup> والعدة للاعدادالعامة من الأمة فليكن صغوك لهم وميلك معهم

وليكن أبعد رعيتك منك وأشناً هم عندك أطلبهم لمعاشب للناس (") فان في الناس عيوبًا الوالي احق من سترها (") فلا تكثفن عا غاب عنك منها فانما عابك تطهير ماظهر لك وإلله مجكم على ما غاب عنك فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما نحب ستره من رعيتك

أطلق عن الناس عقدة كل حقد (°) وإقطع عنك سببكل وتروتغاب عرب كل ما لابصح لك ولا نعجلن الى تصديق ساع ٍ فان الساعي غاشٌ و إن نشبه با لناصحين

ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً بَعدل بك عن الفضل'' و بعدك النفر ولا جباناً يضعنك عن الامور ولا حريصا يزيرت الك الشره بالمجور نان البخل وإنجبن وإمحرص غرائزشق'' بجمعها سو، الظن,الله

ان شرّ وزراتك من كان للاشرار قبلك وزيرا ومن شركم في الآثام فلا يكونن لك بطانة (١٠) فأنهم اعوان الآثمة بإخوان الظلمة وإنت واجد منهم خير الخلف (٢) ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزاره (١٠) ممن لم يعاون ظالما على ظلمه

<sup>(</sup>۱) من اهل الخاصة متعلق بائفل وما بعده من افاعل التنفيل (۲) جماع الشيئ بالكسر جمه أي جماعة الاسلام - والعامة خبر عادوما بعده (۲) إشناهم ابغضيهم ولا طلب المعاشب الاشد طلبا لها (٤) ستر فعل ماض صلة من اي احتى الساترين لها بالستر (٥) اي لمحلل عند الاحتاد من قلوب الناس بجسن السيرة معهم واقطع عنك اسباب الا وتاراي العداوات بترك الاساءة الى الرعية والوتر بالكسر المداوة ويفاب اي نفافل والساعي هوالنام بعائب الناس (٦) النفل هنا الاحسان بالبذل و يعدك بخوفك من النفر لو بذلت والشره بالنحريك اشد المحرص (٧) غرائز طبائع معنوقة تجنع في سوء الظن بكرم الله وفضله (٨) بطانة الرجل بالكسر خاصته وهو من بطانة الثوب خلاف خهارته والا تُق جعم آثم فاعل الاثم اي الذنب والظالمة جمع ظالم (١) منهم متعلق بالخلف او متعلق بواجد ومن مستعملة في المعنى الاسي بمعنى بدل (١) الاصار جع إصر بالكسر وهو الذنب والاثارة وكذلك الاوزار

ولا آنما على أنه اولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلغا (1) فانخذ اولئك خاصة لخلوائك وحفلانك. ثم ليكن أثرهم عندك اقولم بمرّ الحق لك (<sup>7)</sup> وإقلم مساعدة فيا يكون منك ماكره الله لأوليا يو وإقعا من هواك حيث وقع (<sup>7)</sup>

والصق بأ هل الورع والصدق ثم رضم على ان لايطروك (¹) ولا يُتيحوك بباطل لم تنعلهُ فان كثرة الاطراء تحدث الزّهو وتدني من العزة

ولا يكونن المحسن وللمسئ عندك بمنزلة سواء فان في ذلك تزهيدا لأهل الاحسان في الاحسان وتدريبًا لأهل الاساءة على الاساءة وألزم كلاً منهم ما ألزم نفسة (\*)

واعلم انه ليس شيئ بأ دعى الى حسن ظن راع برعيته من احسانيه اليهم ('' وتخفيفه المؤونات عليهم وترك استكراهه اياهم على ما ليس قبلهم ('' فليكن منك في ذلك امر بجشم لك يه حسن الظن برعيتك فان حسن الظن يقطع عنك نصبًا طويلاً (<sup>(۱)</sup> وإن احق من حسن طنك يه كمن حسن بلاوك عند ه. وإن احق من ساه طنك به كمن سام بلاوك عند ه ('')

ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدورهذه الامة واجتمعت بها الالنة وصلحت عليها الرعية ولا تحدثن سنة تضربشيئ من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنّها والوزر عليك بها نقضت منها

<sup>(1)</sup> الاأف بالكسر الاللة والمحبة (٢) ليكن افضليم الديك أكثره قولاً بالمحق المرّ ومرارة المحق صعوبته على نفس الوالي (٢) وإقعاحال ما كره الله اي لابساعدك على ما كره الله حال كونو نازلاً من ميلك اليو اي متزلة اي وإن كان من اشد مرغو بانك (٤) رضهم أي عوده على ان لا يطروك اي يزيد ولى في مدحك ولا يجمعوك أي ينرحوك بنسبة عمل عظيم الملك ولم تكن فعلته والزهو با نفتج العجب وتدني اي نقرب من العزة اي الكبر (٥) فان المسيئ الزم نفسة استحقاق العقاب والمحسن الرام استحقاق الكرامة (٦) اذا احسن الوالي الى عيدونق من قلويهم بالطاعة له فان الاحسان قياد الانسان فيحسن ظنه يهم بخلاف ما لوأساء اليهم فان الاساءة تحدث العدواة في نفوسهم فينتهز ون النرصة لعصيانه فيسوء ظنه يهم (٧) قبلهم بكسر فغنج اي عنده (٨) النصب بالتحريك النعب (٤) المجاهدة على العبارة واضح ما قدمنا (٩) المحادة على العبارة واضح ما قدمنا (٩) المحادة على العبارة واضح ما قدمنا (٩)

وإكثر مدارسة العلماء ومنافئة الحكماء (¹) في تثبيت ما صلح عليهِ أمر بلادك وإقامة ما استقام بوالناس قبلك

وإعلم ان الرعية طبقات لا يصلح بعضها الا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض . فمنها جنود الله . ومنها . كتّاب العامة وإنخاصة '' ، ومنها قضاة العدل . ومنها . عال الانصاف والرفق . ومنها . اهل انجرية والخراج من اهل الذمة ومسلمة الناس . ومنها . التجار وإهل الصناعات . ومنها . الطبقة السغلى من ذوي المحاجة والمسكنة . وكلاً قد سى الله سهه '' ، ووضع على حده فريضة في كتابه او سنة نبيه صلى الله عليه وآله عهدا منه عندنا محفوظا

فالمجنود باذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الامن وليس نقوم الرعية الابهم ثملاقوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به في جهادعد وهم ويعتمدون عليه فيا يصلحهم ويكون من وراء حاجنهم و "ثمثم الاقوام لهذين الصنفين الا بالصنف الذا لث من الفضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد ("كو يجمعون من المافع و يوتمنون عليه من خواص الامور وعوامها - ولا قوام لهم جميعًا الا با لنجار وذوي الصناعات فيا يجمعون عليه من مرافقهم ("كو يتميونة من اسواقهم و يكفونهم من الترفق بأيدبهم ما الاببلغة رفق غيرهم - ثم الطبقة السغلى من اهل المحاجة والمستحدة الذبن يحق بأيد بهم ما الاببلغة رفق غيرهم - ثم الطبقة السغلى من اهل المحاجة والمستحدة الذبن يحق

<sup>(1)</sup> المنافئة المحادثة (7) كتاب كرمًان جمع كاتب والكتبة منهم عاملون للعامة كالمحاسبين والمحررين في المعتاد من شوون العامة كالخراج والمظالم ومنهم محنصون بالحاكم يفضي اليهم بأسراره و يوليهم النظر فيما يحتب لا وليائه وإعدائه وما يغرر في شون حربه وسلم مثلاً (7) سمهه نصيبه من الحق (٤) اي يكون محيطًا بجميع حاجاتهم دافعًا لها (٥) سو وما بعده نشر على ترتيب اللف. والمعاقد العقود في اليبع والشراء وما شابهها ما هو من شان النضاة . وجمع المنافع من حفظ الا من وجماية الخراج وتصريف الماسي منافعهم العامة ذلك شأن العال . والموتمنون هم الكتاب (٦) الضير للتجار وذوي الصناعات اي انهم قوام لمن قبلهم بسبب المرافق اي المنافع التي مجتمعون لاجلها وذوي الصناعات اي انهم قوام لمن قبلهم بسبب المرافق اي المنافع التي مجتمع ما لا يبلغة وملم، عبره من سائر الطبقات

رفدهم ومعوننهم (1) وفي الله لكلّ سعة ولكلّ على المولك حتى بقدرما يصلحة وليس يخرج الوالي من حتيقة ما ألزمة الله من ذلك الا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسو على لزوم اكحنى والصبر عليو فها خف عليو او نقل

فولِّ من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسولوولامامك وأ نقاه جيبا('') وإفضلهم حلما من يبطئ عن الغضب ويستريج الى العذر وبروُّف بالضعفاء وينبوعلى الاقوياء ('') ومن لا يثيره العنف ولا يقعد بو الضعف

ثم الصق بذوي الأحساب (1) وإهل البيوتات الصائحة والسوابق الحسنة ثم اهل المنجدة والشجاءة والسخاء والساحة فانهم جماع من الكرم وشعب من العرف ثم تنقد من امورهما يتنقد الموالدان من وادها ولا يتناقبن في ننسك شيئ قويتم بو (1) ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم بو (1) وإن قل فانه داعية لهم الى بذل النصحة لك وحسن الظن بك ولا تندع تنقد لطيف امورهم انكالاً على جسيها فان اليسير من لطفك موضماً يتنفعون بو وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه

وليكن آثر رؤوس جندك عندك (") من واساهم في معونته وأ فضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من ورا هم من خلوف أهليم حتى يكون همهم ها واحدا في جهادالعد و (1) رفدهم مساعدتهم وصلتهم (٦) جبب القبيص طوقة ويقال نقي الجيب اي طاهر الصدر والغلب . وإلحام العقل (٢) جبب القبيص طوقة ويقال نقي الجيب ظلم الضعاء (٤) ثم الصحار والغلب . وإلحام العقل (٢) بسبو يشتد و يعلو عليم ليكف ابديم عن ظلم الضعاء (٤) ثم الصحى المختبين للقبيل الذي يوخذ منه المجند و يكون منه روساوه وشرح (٥) نفاقم الامر عظم اي لانعد شيئا قوينهم به غاية في العظم زائد اعا يستحقون فكل شيى و قويتهم به واجب عليك انبانه وهم ستحقون لنيله له (٦) اي لانعد شيأ من ناطفك معهم حنيرا فنتركه لحقارته بل كل نلطف وإن قل فلة موقع من قلويهم (٧) آثر اي أمراي أفضل وإيلى منزلة . فليكن افضل روساء المجند من وإسى المجند اي ساعد هم بعونته لم وأفضل عليهم اي افاض وجاد من جدته وإنجدة بكسر فنح الغنى والمراد ما بيد ومن الما اليو من وظائف المجاهدين لا يقتر عليهم في الفرض ولا ينقصهم شبئاً مافرض لم بم يجعل العطاء شاملاً الن تركوهم في الديار من خلوف الاهلين جع خلف بنخ فسكون من يبقى في المي من النساء والمجزة بعد سغر الرجال فسكون من يبقى في المي من النساء والمجزة بعد سغر الرجال فسكون من يبقى في المي من النساء والمجزة بعد سغر الرجال فسكون من يبقى في المي من النساء والمجزة بعد سغر الرجال فسكون من يبقى في المي من النساء والمجزة بعد سغر الرجال فسكون من يبقى في المي من النساء والمجزة بعد سغر الرجال فسكون من يبقى في المي من النساء والمجزة بعد سغر الرجال في الميل من النساء والمجزة بعد سغر الرجال في المهرب الميدار من النساء والمجزة بعد سغر الرجال في المهرب الميان من وطائف المهرب الميدار من والميان من وطائف بنغة في المهرب والمهرب الميلة والمهرب المهرب الميان من وطائف المهرب الميان من والميان من والميان الميان من والميان الميان من وطائف بنغة والميان من والساء والميان الميان من والميان من وطائف بنغة والميان الميان من وطائف بنغة والميان الميان والميان الميان والميان والميان والميان والميان والميان وال

فان عطفك عليم (1) بعطف قلوبهم عليك وإن أفضل قرة عين الولاة استفامة المدل في البلاد وظهورمودة الرعية وإنه لا نظهرمودتهم الا بسلامة صدرهم ولا تصح تصحيمهم الا مجيطتهم على ولاة أمورهم (7) وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم. فافسح في أما لم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلي ذرو البلاء منهم (7) فان كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل ان شاء الله .ثم اعرف لكل امرة منهم ما أبلي ولا تضيفن بلاه امرة الى غيره (1) ولا نقصرت به دون غاية بلاثو ولا يدهنونك شرف امرة الى ان تعظم من بلاثو ماكات صغيرًا ولاضعة امرة الى ان تستصغر من بلاثو ما كان عظماً

واردد الى الله ورسوله ما يضلعك من المخطوب (\*) و يشتبه عليك من الامور فقد قال الله تعالى النه ورسوله ما يشاده ( ياايها الذين آمنوا أطبعوا الله واطبعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم سينه شيء فردوه الى الله والرسول ) فالرد الى الله الأخذ بحكم كتابه (١) والرد الى الرسول الاخذ بسنته المجامعة غير المفرقة (١)

ثم اخترلُّكِمَ بين الناس أفضل رعينك<sup>(^)</sup> في ننسك ممن لاتضيق به الامور ولا نحكه المخصوم<sup>(١)</sup> ولا ينمادى في الزلة ولا بخصر من النبئ الى انحق\_اذا عرفة <sup>(١١)</sup>

<sup>(1)</sup> عليهم اي على الروسا ( ) حيطة بكسر المحامن مصادر حاطه بعنى حفظه وصانه اي بحافظتهم على والماه المورهم وحرصهم على والمهم وأب لا يستنفلوا دولتهم ولا يستبطئوا انقطاع مدتهم بل يعدون زمنهم قصير ا يطلبون طوله (٢) ما صنع اهل الاعال العظيمة منهم . فتعديد ذلك يهز الشجاع اي يحركه للاقدام و يحرض الناكل اي المناخر الفاعد (٤) لا تنسين عمل امره الى غيره ولا نقصر بي في المجزاء دون ما يبلغ منتهى عمله المجييل (٥) ضلع فلاناكه عمر به في ضلعه والمراد ما يشكل عليك (٦) محكم الكناب نصه الصريح (٧) سنة الرسول كلها جامعة ولكن رويت عنة سن افترقت بها الآراء فاذا اخذت فحذ بما أجمع عليه محالا مختلف في نسبته اليو(٨) ثما ختر المخاندة المحالمة بي المختلف في نسبته اليو(٨) ثما ختر المختلف من الكلام في النضاة (٩) محمكة جملة محكان اي عسر الخلق اق أغضبه اي لاتحمله مخاصة المخصوم على الخياج والاصرار على رأ يه والزلة بالمنتج السقطه في المختلف (١٠) حصر كذرح ضاق صدره اى لايضيق صدره من الرجوع الى المحق

ولانشرف نفسه على طبع (1) ولا يكتني بأ دنى فهم دون اقصاه (7) أوقنهم في الشبات (7) وأخدهم بالمحتج وأقلهم تبرما براجعة الخصم واصبرهم على تكثف الامور وأصرمهم عند اتضاح الحكم . ممن لا يزدهيه اطراه (1) ولا يستميله إغراء . وأ ولتك قليل . ثما كثر تعاهد قضائه (6) وافسح له في البدل ما يزيل علته (1) ونلك معه حاجته الى الناس وأ عطه من المنزلة لديك ما لا يطع فيو غيره من خاصتك (7) ليأ من بذلك اغنيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظراً الميفاً فان هذا الدين قد كان اسيرا في أيدي الاشرار يعمل فيه بالموى و يطلب بو الدنيا

. ثم انظرفي امورع الك فاستعملهد اختباراً (^^)ولا تولم تعاباة وأثرة . فانهها جماع من شعب المجور والمخيانة وتوخ منهم اهل المجربة والحياء (^ )من اهل الديونات الصالحة والقدم في الاسلام المنفدمة فانهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وإقل في المطامع إشرافا وإبلغ في عواقب الامور نظرا . ثماً سبغ عليهم الارزاق ( ( ) فان ذلك قوة لهم على استصلاح أنسهم

(۱) الاشراف على الشيخ الاطلاع عليه من فوق فا الطع من سافلات ألامورمن نظر اليه وهو في علي منزلة النزاهة لحقته وصمة النبيصة فيا ظنك بن هبط اليسب و وتعاوله (۲) لايكنني في الحكم بما يبدو له بأ ول فهم وأ قربه دون أن يأتي على اقصى النهم بعد التامل (۲) هذا وما بعده اتباع لافضل رعينك و الشبهات ما لا يضح الخم فيها با لنص فينبغي الوقوف عن الغضاء حتى برد المحادثة الى اصل صحيح والتبرم الملل والضجر وأصرمهم أقطعهم الخصومة (٤) لا يزدهه لا يسخفنه زيادة النناء عليه (٥) تعاهده نتبعه با لاستكشاف والتعرف وضهير قضائه لا فضل الرعبة الموصوف بالاوصاف السابقة (٦) الذل العطاءاي أوسعله حتى يكون ما يأخذه كافيًا لميشة مثله وحفظ منزلته (٧) اذا رفعت منزلته عندك هابته المناصة كما كافيًا لميشة مثله وحفظ منزلته (٧) اذا رفعت منزلته عندك هابته المناصة كما لاعمل بالاسمورة فانهما اي الخمارة والمنابئة والمها أي المنسبة والمورة بالتحريف المعلورة فانهما اي المحارة واحد على الوشاية به عندك خوفًا منك واجلالالمن أجالته (٨) ولم بلا مشورة فانهما اي المحارة والمنابئة وإحداث أنوب بعددا المحارة والمنابئة وإحلها هم الاولون المها التجريف المنابئة والمنا هم الاولون المنابئة عليه المرزق المنابئة وإحلها هم الاولون (١٠) أسبغ عليه المرزق اكمله واصع المفهيه

وغين للم عن تناول ما تحت ايديم وحجة عليهم إن خالفط أمرك او ثلموا أمانتك (1) ثم تفقد اعالم وابعث العيون من اهل العدق والوفاء عليهم (1) فان تعاهدك في السرّلا موره حدة لم (1) على استعال الامانة والرفق بالرعية . وتحفظ من الاعوان فان احد منهم بسط يده الى خيانة المجمّعت بها عليو عندك أخبار عبونك (1) كتنيت بذلك شاهداً ا فبسطت عليه العقوبة في بدنه وإخذته بها اصاب من عمله ثم نصبته بهمام المذلة ووسمته بالخيانة وفلدته عار النهمة

وتنقد امر الخراج بها يصلح اهله فان في صلاحه وصلاحه حلاحا لمن سواهم . ولا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس كلهم عيال على الخراج وإهله . وليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لايدرك الا بالعارة ومن طلب المخراج بغير عمارة اخرب المبلاد وإهلك العباد ولم يستقم امر ُ الا فليلا فان شكها ثقلاً (\*) او عالة أو انقطاع شرب او با لقا و إحالة ارض اغتمرها غرق او المجعف بها عطش خنفت عنهم بما ترجوا أن يصلح بو أمرهم . ولا يثقلن عليك شيئ خنفت به المؤونة عنهم فانه ذخر بمودون يوعليك في عارف بلادك و تربين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم و فيجحك باستفاضة العدل فيهم (\*) معامدا فضل قونهم (\*) بها ذخرت عنده من اجمامك لهم والنقة منهم بعا

(۱) نقصها في ادائها اوخانها (۲) العيون الرقباء (۲) حدوة اي سوق لم وحث (٤) الجنمعت المجاي انفقت عليها الحبارالرقباء (٥) اذا شكوا ثقل المضروب من مال المخراج او نزول علة ساوية بزرعهم اضرت بثمراته او انقطاع شرب با لكسراي ماء في بلاد تسفى بلالانهار او انقطاع بالة اي ما يبل الارض من ندى ومطرفها تسفى بالمطراو احالة ارض بكسر همؤة احالة اي نحو بلها البندر الى فساد بالنعفن لما اغتمرها اي عمها من الفرق فصارت غمقة كفرحة اي غلب عليها الندى والرطوبة حتى صار البند فيها محكمة الكنف اي له رائحة خمة وفساد ونقصت لذلك غلائهم او المجمف العطش اى ذهب بمادة المفداء من الارض فلم سبت فعليك عند الشكوى ان تختف عنهم (٦) التبيح السر وربعا برى من حسن عمله في العدل (٧) اي مخذاً ازيادة قوتهم عاداً الك تستند اليه عند المحاجة وانهم يكونون سندا بماذ خرت عندهم من اجمامك اى ارحمك لم ، والثقة منصوب بالعطف على فيضل

عودة بممن عدالك عليهم في رفقك بهم. فر بماحد شمن الامورما اذا عوّلت فيو عليهم من بعد أ احتملوه طيبة اننسهم بو<sup>(۱)</sup> فان العمرات محشل ما حملته فإنما بوقى خراب الارض من إعواز اهلها وإنما يعوز اهلها لاشراف اننس الولاة على المجمع<sup>(۱)</sup> وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفعاعهم بالعبر

ثم انظر في حال كتابك (٢) فولِّ على امورك خيره وإخصص رسائلك التي تدخل فيها مكاندك وإسرارك بأجمعهم لوجود صائح الاخلاق (¹) من لاتبطره الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملاً ولا نقصر به العقلة (°) عن إبراد مكاتبات عالك عليك وإصدار جواباتها على الصواب عنك فها ياخذ لك و بعطى منك ولا يضعف عندًا اعتقده لك ولا يعجز عن اطلاق ما عقد عليك (١) ولا بجهل مبلغ قدر ناسه في الامور فان الحاهل بقدر نفسه بكون بقدر غيره أجهل . ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراستك وإستنامنك (٬٬ وحسن الظر · ي منك فان الرجال يتعرفون افراسات الولاة بتصنعهم وحدن خدمتهم (أ) وليس وراء ذلك من النصيحة والامانة شيئ ولكن اختبرهم بما وليل للصانحين قبالك فاعمد لاحسنهم كالن في العامة أثرا وأعرفهم بالامانة وجها فان العابرة بكسر الطاء مصدرطاب وهو علة لاحتملوه اي لطيب انفسهم باحتماله فان العمران ما داء قائمًا وناميًا فكل ما حملت اهله سهل عليهرات بحسلول والاعواز الفقر وإكحاجة (٢) لتطلع انفسهم الى جمع المال ادخارا لما بعد زمن الولاية اذا عزلوا (٢) ثم انظر الخاننقال من الكلام في اهل الخرآج الى الكلام في الكتاب جمع كانب (٤) باجمعهم متعلق باخصص اي ما يكون من رسائلك حاو يالشيئ من الكائد اللهُ عَدًّا. وما يشبه ذلك من اسرارك فاخصصة بمن فاق غيره في جع الاخلاق الصالحة ولا تبطره اي لا تطغيه الكراءة فينجرأ على مخا لفتك في حضور ملاً وجماعة من الناس فيضر ذلك بمنزلتك منهر(٥)لانكون غنلنه موجبة لتقصيره في اطلاعك على ما برد من عالك ولا في اصدار الاجوبة عنة على وجه الصواب بل يكون من الباهة والحذق بجبث لايفوته شيي من ذلك (٦) اي يكون خبيرابطرق المعاملات بحبث اذا عفد لك عفدا فياي نوع منها لايكون ضعيفًا بل يكون محكا جزبل الغائدة لك وإذا وقعت معاحد في عقد كان ضرره عليك لا يتجزعن حل ذاك العند (٧) الغراسة بالكسرقوة الظن وحسن النظر في الامور و الاستنامة السكون والثيّة اي لايكون انتخاب الكتاب تابعًا لميلك المخاص (٨) يتغرفون للنراسات اي يتوسلون اليهالتعرفهم ذلك دليل على نصيمنك لله ولمن وليت أمره واجعل لرأسكك أمرمن امووك راسًا منهر (١) لايفهره كبيرها ولا بنشنت عليم كثبرها ومهاكان في كتّابك من عيب فتغابيت عنةًا لزمته (١)

ثم استوص بالمجار وذوي الصناعات (" وأوص بهم خيرا المقيم منهم وللضطرب باله (") ولم المترفق ببدنه فانهم مواد المنافع وإسباب المرافق وجلاً بها من المباعد والمطارح في برك و بحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتم الناس لمواضعها (" ولا يجترثون عليها ، فانهم سلم لا نخاف با تاته (") وصلح لا تخشى غائلته وتنقد اموره بحضرتك وفي حواشي بلادك ، واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيقا فاحشا وشيحاً قييعا (" واحدكار اللمنافع وتحت المياعات وذلك باب مضرة المعامة وعيب على الولاة ، فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه ولله منع منه وليت ن المبيع بيعا سميما بموازين عدل وأسعار لا تجعف بالغريقين من المباتع وافس في غير إسراف المائع ولمائية اع (") فين فارف حكرة بعد نهيك اياه (") فنكل به وعافس في غير إسراف

<sup>(1)</sup> اي اجعل لرئاسة كل دائرة من دوائر الاعال رئيساً من الكتاب مقتدرا على ضبطها لا يقهره عظيم تلك الاعال ولا يخرج عن ضبطه كثيرها (7) اذا تغابيت اي تغافلت عن عيب في كتّابك كان ذلك العيب لاصقا بك (٢) تم استوصا نتفال من الكلام في الكتاب الى الكلام في التجار والصناع (٤) المتردد بامواله بين البلدان والمترفق المنكسب والمرافق نقدم تنسيرها بالمنافع وحقيقتها وهي المراد هناما به يتم الاتفاع كالآتية والإدوات وما يشبه ذلك (٥) اي و يجلبونها من المكتة بحيث لا يكن التثام الناس واجتماعهم في مواضع ملك المرافق من تلك الامكنة (٦) فانهم عاله لاستوص وأبيات المائنة المداهبة والتجار والصناع مسالمون لا تخشى منهم داهبة العصيان و و المناع مسالمون لا تخشى منهم داهبة العصيان (٧) الشيق عسر المعاملة والشح البخل والاحتكار حبس المطعوم و شحوه عن الناس الاستحون بوالا با ثمان فاحشة (٨) المبتاع المشتري (١) قارف اي خالط والمحكرة بالضم الاحتكار . فمن أتى عمل الاحتكار بعد النهي عنه فنكل بواي أوقع بوالناحيا

ثم الله الله في الطبقة السغلى من الذين لاحيلة لم والمساكوت والمختاجين وأهل البوسى والزمنى ('' فان في هذه الطبقة فا نعاوه متراً ('') واحفظ ألله استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسماً من بيت ما لك وقسماً من غلات صوافي الاسلام في كل بلد ('' فان للاقصى منم مثل الذي للادنى ، وكل قد استرعيت حقه ، فلا يشغلنك عنهم بطر ('' فان للاقصى بتضييعك الذافي ('' لاحكامك التي يبر المهر فلا تشخص همك عنهم ('') ولا تصمر خدك لم وتفقد المورمين لا بصل اليك منهم من نقضة العيون ('' وتحقره الرجال ، ففرغلا ولئك نفتك ('' من اهل الخشية والنواضع فليرفع اليك اموره ثم اعمل فيهم بالاعذار الحالفيوم بلقاء ('' فان هورندي في فان هولا من غيرهم وكل فأ عذر الى الله في تادية حقه فان هولا من بين الرعية الحوج الى الانصاف من غيرهم وكل فأ عذر الى الله في تادية حقه اليو و وتعهد اهل الينم ('') و ذوي الرقة في السن من لاحيلة اله ولا ينصب للمسئلة نفسه و ذلك على الولاة ثفيل ، والحق كلة ثفيل ، وقد مجنفة ألله على اقوام طلبول العاقبة فصر مل وجعل لذوي المحدق موعود الله لم اجتساعا ما واجعل لذوي المحاجات منك قسماً ('') نفرغ لم في شخصك وتجاهر لهم مجاساعا ما واجعل لذوي المحاجات منك قسماً ('') نفرغ لم في شخصك وتجاهر لم مجاساعا ما واجعل لذوي المحاجات منك قسماً (''')

قتنواضع فيه لله الذي خلقك ونعد عنهم جدك ولَّ عوانك (١٠) من أحراسك وشرطك (١) البوسى بضم اوله شدة الفقر والزمنى بغنج اوله جع زمين وهو الصاب با ازمانة بغنج الزاي اي العاهة بريد ارباب العاهات المانعة لم عن الاكتساب (٢) القانع السائل من قنع كهنع اى سأل وخضع وذل وقد تبدل الناف كافًا فيقال كنع ولمهتر بتشديد الراء المتعرض للعطاء بالاسوال واستحفظك طلب منك حفظه (٢) صوافي الاسلام جمع صافية وهي ارض الفنيمة وغلائها ثمراتها (٤) طغيان با لنعمة (٥) النافه الفليل لانعذر بتضييعه إذا احكمت وانقنت الكثير المهم (٦) لانشخص اى لا تصرف همك اى اهتمامك عن ملاحظة شؤونهم وصعر خده أماله إعجابا وكبرا(٧) تفضه المين تكرفان تنظر اليه احتفاراً (٨) فرغ اي اجعل للجث عنهم اشخاصاً ينفرغون لمعرفة الهين تكرفان تنظر اليه احتفاراً (٨) فرغ اي اجعل للجث عنهم اشخاصاً ينفرغون لمعرفة

احوالهم يكونون ممن ثنق بهم مجفافورالله ويتواضعون لعظامته لاياً ننون من تعرف حال النفراء ليرفعوها اليك ( ۴) بالاعذارالى الله الينام . وفوو النفراء ليرفعوها اليك ( ۴) بالاعذارالى الله الله النفراء النفطة في الشخصك الرقة في السن المتفدمون فيه ( ۱۱ ) لذوي المحاجات اي المتفالهين نتفرغ لم فيو بشخصك المنظر في مظالمهم ( ۱۲ ) تامر بان يقعد عنهم ولا يتعرض لحم جندك الخ والاحراس

جمع حرس بالتحريك

حتى بكلمك متكلمهم غير متنعنع (1) فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن (1) ( لن نقدس امة (1) لايوخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متنمنع . ثم احتمل إنخرق منهم والعيّ (1) ونج عنهم الضيق والانف (1) يسط الله غلبك بذلك أكناف رحمته و يوجب لك ثواب طاعنه وأعط ما اعطبت هنيّاً (أ) وإمنع في اجمال وإعذار

ثم آمور من امورك لابدلك من مباشرتها . منها . اجابة عالمك با يعيى عنة كتابك (") ومنها . اصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك ما نحرج به صدور اعوامك (") وأبض لحك يوم عمله فان لكل يوم ما فيو واجعل لنفسك فيما يبنك وبين الله أفضل تلك الموافيت وأجزل تلك الاقسام (") وإن كانت كلها لله اذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية

وليكن في خاصة ما تخلص بو لله دينك اقامة فرائضوا لني هي له خاصة فأعط الله من بدنك في الملك وخاصة فأعط الله من بدنك في الملك وجارك ووقت ما نتر بت بو الى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص (۱۰ با لغا من بدنك ما بلغ وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفراولا مضيعًا (۱۱)فان في الناس من بو العلة وله المحاجة وقد سأ لت رسول الله صلى الله عليه

من بحرس الحاكم من وصول المكروه والشرط بضم فغغ طائنة من اعوان المحاكم وهم المعروفون الآن بالضابطة ولحده شرطة بضم فسكون (1) التعتعة في الكلام المترددفيه من عجز وعبى والهراد غير خائف تعبيرا باللازم (٢) أي في مواطن كثيرة (٢) النقد يس التطهير الله أمة المخ (٤) الخرق با اضم العنف ضد الرفق والدي بالكسر العجز عن النطق اى لانفجر من هذا ولا تغضب لذك (٥) الضيق ضيق الصدر بسوء المخلق والأنف محركة الإستنكاف والاستكبار. واكناف ألرحمة اطرافها (٦) سهلا لانخشته باستكثاره والمن به واذا منعت فامنع بلطف ونقديم عدر (٧) بعبي بعجز (٨) حرج بمن باب نعب ضاق والاعوان تضيق صدورهم سعيل المحاجات و يجبون الماطلة في قضائها استجلابا للمنفقة او اظهار المجبر وت (٩) م أجزاها اعظمها (١٠) غير مثلوم اي غير مخدوش بشيئ من النقصير ولا مخروق بالرياء و وبالفا حال بعد الاحوال السابقة اي وار بلغ من أي تعام بدنك ائ مراخ (١١) التنفير بالتطويل والتضييع بالمنص في الاركان والمطلوب التوسط

وَلَهُ حَيْنَ وَجَهْنِي الى الْمِن كَيْفَ اصْلِي بَهُمْ فَقَا لَ(صَلَّ بَهُمْ كَصَلَاةٌ أَضْعَهُمْ وَكَمْتَ. بالمومنين رحيمًا )

واما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالامور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكثير و يعظم الصغير ويقبح المحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق با الباطل وإنما الوالي بشر لا يعرف ما نوارى عنة الناس بو من الامور وليست على الحق سات (1) تعرف بها ضر وب الصدق من الكذب وإنما أنت احد رجلين ، اما امر و سخت ننسك با لبذل في الحق فنيم احتجابك (1) من واجب حق تعطيه او فعل كريم نسديه ، او مبتلى بالمتع في المناس عن مسالتك اذا ايسوا من بذلك (1) مع ان اكثر حاجات الناس الله عن مسالتك اذا ايسوا من بذلك (1) مع ان اكثر حاجات الناس الله عن مسالتك اذا السوا من بذلك (1) مع ان اكثر حاجات الناس

ثم أن للوالي خاصة و بطانة فيهم استثنار و نطاول وقلة انصاف في معاملة فاحسم مادة اوائك بقطع اسباب تلك الاحوال (') ولا نقطعن لاحد من حاشيتك وحامنك قطيعة (') ولا يطمعن منك في اعنقاد عقدة نضر بمن يليها من الناس في شرب او عمل مشترك يحملون موونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم دونك ('') وعيبه عليك في الدنيا والآخرة وألزم المحقى من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابر المحسسة وإقعاذلك من

<sup>(1)</sup> سات جع سمة بكسر ففتح العلامة اي ليس المحق علامات ظاهرة بتميز بهاالصدق من الكذب وإنما يعرف ذلك بالامتحان ولا يكون الا بالمخالطة (7) فلاي سبب تحجب عن الناس في ادا حتهم او في عمل تحقه اياهم (۲) البذل العطاء فان قنط الناس من قضاء مطالبهم منك اسرعوا الى البعد عنك فلا حاجة الملاحجة الملاحجة الرائع منكاة بالفتح شكاية (٥) فاحسم اي اقطع مادة شرورهم عن الناس بقطع اسباب تعديم موائما يكون با لاخذ على ايديهم ومنعهم من النصرف في شؤون العامة (٦) الاقطاع المختم من الارض والمعتماد (٦) الاقطاع المختم من الارض والمعتماد (١) الاقطاع المختم من الرض والمعتمدة بالمتمادة بالتم الفيامة كالطامة المخاصة والقرائم والمتحمدة فرعاً أضروا بمن يلبها والعقدة بالشم الناس في شرب بالكسر وهو النصيب في الماء (٧) مهناً منفعته الهنيئة المنابئة التي يقرب منها من الناس في شرب بالكسر وهو النصيب في الماء (٧) مهناً منفعته الهنيئة

قرابتك وخاصتك حيث وقع والتفعاقبته با ينقل عليك منة فان مغبة ذلك محمودة (١) وإن ظنت الرعبة بك حيفا فأشحر لم بعدرك (١) وإعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك ورفقاً برعينك وإعدارًا تبلغ به حاجنك من نقويهم على الحق

ولا تدفعن صلحا دعاك اليو عدوك ولله فيه رضى فان في الصلح دعة لمجنودك إنا وراحة من همومك وأمنا لبلادك . ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحي فأن المدو ربا قارب ليتغفل (المحفظ بالمحزم واتهم في ذلك حسن الظن . وإن عقدت بينك و بين عدوك عقدة او ألبسئة منك ذمة (المحفظ عهدك بالوفاء وأرع ذمنك بالامانة وإجعل ننسك جنة دون ما اعطبت (المحفظ ليس من فرائض الله شيئ الناس الله عليه اجتماعا مع تفرق اهما تهم و نشت آرائهم من تعظيم الوفاء بالمهود (المحفظ في المشكون في المناهد ون المسلمين (المحلك المشركون في المناهد المناك المشركون في المناهد (المحلك المشركون في المناهد ولا المناك المشكون المسلمين (المحلك المشكون المناهد ولا المناك المشكون المناهد ولا المناك المشكون المناهد ولا المناك المناك المناك ولا الم

(1) المنبة كعبة العاقبة والزام المحق لمن لزمهم ولن ثقل على الوالي وعليهم فهو محمود العاقبة بحفظالدولة في الدنياونيل السعادة في الآخرة (7) وإن فعلت فعلاً ظنت الرعية ان فيه حيفا اي ظلما فأصحر اي ابرز لهم وبين عذرك فيه وعدل عنه كذا أماه عنة للديم العنه ورياضة تعو بدا لنفسك على العدل والاعذار نقديم العندر او ابداؤه (٢) الدعة محركة الراحة (٤) قارب اي تقرب منك بالصلح ليقي عليك غفلة عنه فيفدرك فيها (٥) اصل معني الذه وجدان مودع في جبلة الانسان ينبغهة الرعاية حق ذوي المحقوق عليه ويدفعة الاداء ما يجب عليه منها ثم اطلقت على معنى العهد وجعل العهد الباسا لمشابهته له في الوقاية من الضرر وحاظه حفظه (٦) المجنف بالضم الوقاية اي حافظ على ما اعطيت من العهد بروحك (٢) الناس مبنداء وإشد خبر والجملة خبر ليس يعني ان الناس لم يجنمه على فريضة من فراتش الله شد من اجتماع على تعظيم الوفاء با لعهودمع تفرق اهوائهم ونشت واثم حتى ان المشركين المتراوي المقائد (٩) الاخلاق والمغائد (٩) الانهل بعدها الاخلاق والمغائد (٩) الانهل بعدها في تاويل مصدراي السلمين في تاويل مصدراي استيباهم

غيسن بعهدك (1) ولا نخنلن عدوك . فانة لا يجترئ على الله الآجاهل شقي وقد جعل الله عهده و دمتة أمنا أفضاه بيرت العباد برحمته (1) وحريًا يسكنون الي منعته و يستنبضون اليجواره (1) فلا إدغال ولامدالسة (1) ولا خداع فيه . ولا تعقد عقد الجوز فيه العالم (1) ولا تعولن على لحن قول بعد الناكبد والتوثقة ولا يدعونك ضيق أمر ازمك فيه عهد الله الله النساخه بغير الحق فان صبرك على ضيق امر ترجو اندراجه وفضل عاقبته خير من غدر تجاف تبعته وأن نحيط بك من الله فيه طلبة (1) فلا تستقبل فيها دنياك ولا آخرنك

اياك والدما وسفكها بغير حلها فانفليس شيئ أدعى لنقمة ولا اعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانتفاقه عند المباد بزوال نعمة وانتفلا الدماء بغير حقها والتسجانة مبندى الباكم بين العباد فيما نسافكوا من الدماء يوم النيامة . فلا نقو بن سلطانك سفك دم حرام فان ذلك ما يضعنه ويوهنه بل يزيله و ينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قبل العمد لان فيه قود البدن (٢) وإرن ابتليت بخطا

(1) خاس بعهد عنان ونقضه والخنل الخداع (7) الأمن الأمان وأفضاه هنا بعني أفشاه واصلة المزيد من فضا فضوا من باب قعد اي اتسع فالرباعي بعني وسّعه والسعة مجازية يراد بها الافشاء والانتشار والحريم احرم عليك ان تمسه والمنته التحريك ما تمتع به من التوة (٢) يستفيضون اي بغزعون اليو بسرعه (٤) الادغال الافساد والمدالسة المخيانة (٥) العال جمع علة وهي في العقد والكلام بعني ما بصرفة عن وجهه و بحولة الى غير المراد وذلك يطرأ على الكلام عند ابهام و وعدم صراح يولمن القول ما يقبل التوجيه كا لتورية والتعريض فاذا تعالى بهذا الماقد لك وطلب شيئًا لايوافق ما اكدته واخدت عليه المهناق فلا تمول عليه وكذلك لو رابً من نظر من التزام العبد فلا تركن الى لحن الفول لتماس منه نخذ بأصرح الوجوه لك وعالمك (٦) وأن تحيط عطف على تبعة اي وتخاف ان نتوجه عليك من الله مطالبة بمته في الوفاء الذي غدرته و ياخذ الطالب بجميع اطرافك فلا يكمك المخلص منه و يصعب عالمك ان تسال غدرته و ياخذ الطالب بجميع اطرافك فلا يكمك المخلص منه و يصعب عالمك ان تسال الله ان يقيل عام علي عهده بالنقض (٧) المتود بالمخرية بعد ما تبرأ من على عهده بالنقض

وأفرط عليك سوطك <sup>(١)</sup> اوسيفك او يدك بعقوبة فان في الوكزة فما قوقها مثتلة فلا تطمين بك نخوة سلطانك عن ان توّدي الى أوليا المتنول حتم

واياك والاعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الاطراء (٢٠) قان ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه لبحق ما يكون من احسان المحسنين

واياك والمن على رعيتك باحسانك او التزيد فيها كان من فعلك (٢) او أن تعدم فتتع موعدك بخلفك فان المن ببطل الاحسان والتزيد نيه بنور الحق والمخلف يوجب المقت عند الله والناس (١) قال الله تعالى . كبر مفتا عند الله أن نقولوا ما لاتفعلون واياك والعجلة بالامور قبل او انها او النسقط فيها عند الكانها (٢) او اللجاجة فيها اذا تذكرت (١) او اللوهن عنها اذا استوضحت . فضع كل امر موضعه وأ وقع كل امر موقعه وإياك والاستثنار بما الناس فيو أسوة (١) والتغابي عا بعني بوما قدوضح للعبون فائة مأخوذ منك لغيرك وعما قليل تنكشف عنك أغطية الامور و ينتصف منك للمظلوم المك حية أ يغك (١) وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك واحترس من كلذلك

(1) أفرط عايك عجل بما لم تكن تريده واردت ناديبا فاعقب قبالا وقوله فان في الوكرة تعليل لافرط والوكرة بفتح فسكون الضربة مجمع الكف بضم المجمم اي قبضته وهي المحروفة باللكة وقولة فلا تطعين اي لابرتنعن بك كبريا والسلطان عن تادية الدية اليهم المي المترط (۲) الاطراء المبا لغة في الثناء والفرصة با لضمحادث يمكنك لوسعيت من الوصول لمتصدك والمحجب في الانسان من اشد الفرص لتمكين الثيطان من قصده وهو محق الاحسان بما ينبعه من الغرور والتعالي بالفعل على من وصل اليها أثره (۲) التزيد كالفيد اظهار الزيادة في الانتال عن الواقع منها في معرض الافتخار (٤) المتنا للغض والسخط (٥) المستعط من قولهم تسقط في الخبر يتسقط اذا اخذه قليلاً يريد بوهنا النهاون وفي نسخة النساقط بمد السيرت من ساقط الفرس عدوه افا جاء مسترخياً (٦) تنكرت لم يهرف وجه الصواب فيها واللجاجة الاسرار على منازعة الامرليم على عصر فيه والوهن الضعف (٧) احذر ان نخص الشفافل وما يعنى بومبني المجهول اي بهنم بو (٨) يقال فلان حي الأنف اذا كان المنا الما العادة والنعاني النفا في ما العن وسكون الوا والمعدة النفا النف السم اي امالك نفسك عند الغضب والسواة من المعنون الوا والمعدة النفا النف السم اي امالك نفسك عند الغضب والسواد الحرور وسكون الوا والمعدة النف الضم اي امالك نفسك عند الغضف والسورة التح الدن حي الأوا المعدة الواعدة النف النم اي امالك نفسك عند الغضف والسورة التح الدن من العور المعدة المالية والعدة النف النم اي امالك نفسك عند الغضف والسورة المخول المالي والمعدة النف النسم اي امالك نفسك عند الغضف والسورة المح السيرور المحدة المورد المحدة المنصور العاور المعدة المحدور المحدة المنا المن المن المناكن المناكن المناكن المحدة المناكن المحدور الم

بكت البادرة (¹) وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار ولوت تمكم ذلُّك من ناسك حتى نكثر همومك بذكر المعاد الى ربك :

والطجب عليك أن ننذكر ما مضى لمن نقدمك من حكومة عادلة أوسنة فاضلة او أد وسنة فاضلة او أد عن نينا صلى الله عليه وأله او فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت ما عملنا بو فيها (٢) وتجتهد لننسك في اتباع ما عهدت اليك سنة عهدي هذا واستوثقت بو من المحجة لننسى عليك إلك تكون لك علة عند تسرع نفسك الى هواها

قانا اساً ل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على اعطاء كل رغبة (<sup>77</sup>) أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الاقامة على العذر الواضح اليه والى خلقه (<sup>74</sup>) مع حسن الثناء في العباد وجميل الأثر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة (<sup>77</sup>) وإن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة إنا المدرا غبون . والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا والسلام

ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى <sup>ظ</sup>لحة والزبيرذكره ابوجعنُرالاسكافي في كتاب المقامات في مناقب الميرالمومنين عليه السلام

اما بعد فقد علمتما طن كنمنما اني لم أ رد الناس حتى أ رادوني ولم ابا يعم حتى با يعوني طنكا صن ارداني و با يعني طن العامة لم تبا يعني اسلطان غالب ولا لعرض حاضر<sup>(1)</sup>فان

والمحد بالفتح البأس والفرب بفتح فسكون المحد تشبيها له بجد السيف ونحوه (1) المبادرة ما يبدر من اللسان عنه الفضب من سباب ونحوه وإطلاق اللسان بزيد الغضب انقادا والسكوت يطفئ من لهبه (۲) ضمير فيها يعود الى جميع ما نقدم اي تذكر كل ذلك والمحكوث يطفئ من لهبه واحذر الناو بل حسب الهوى (۲) على متعلقة بقدرة (٤) يريد من العذر الواضح العدل فائم عذر لك عندمن قضيت عايم وعذر عند الله فيمن أجريت عليه عقوبة أو حرمته من منفعة (٥) اي زيادة الكرامة أضعاقا (٦) العرض فتح فسكون أو بالمتحريك هو المذاع وما سوى النقدين من المال اي ولا لطع في مال حاضر وفي نسخة ولا لحرص حاضر

كتبما بايعتماني طائعين فارجعا وتو با الى الله من قريب وإن كتيما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل (<sup>1)</sup>باظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية ولعمري ما كتبما بأحثى المهاجرين بالتقية وإلكتمان وإنّ دفعكما هذا الامر من قبل أّ ن تندخيلا فيه <sup>(1)</sup>كان أُوسع عليكامن خروجكما منة بعد إقراركما به

وقد زعمنما اني قتلت عنمان فبيني و بينكما من تخلّف عني وعنكما من اهل المدينة ثم يلزم كل امرء بندرما احتمل<sup>(۲)</sup> فارجما ايها الشيخان عن رايكما فان الاكن أعظم امركما العارمن قبل ان يجمع العاروالنار<sup>(۱)</sup> والسلام

# ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الي معاوية

اما بعدفان الله سجانة قدجمل الدنيا لما بعدها (\*) وإبتلى فيها اهابا ليعلم ابهما حسن عملا ولسنا للدنيا خلفناولا بالسعى فيها امرنا وإنما وضعنافيها لنبتلى بها وقدا يتلاني الله بك وإبتلاك يي نجعل احدنا حجة على الآخر فعدوت على الدنيا بتأ ويل الغرآن (\*) فطلبتني بالم تجن يدي ولا لساني وعصبته انت وإهل الشام بي (\*) والسبح علكم جاهلكم وقائمكم فاعد كم فاتنى الله في نفسك ونازع الفيطان قيادك (\*) وإصرف الى الآخرة وجهك في طريقنا وطريقك وإحذر ان يصببك الله منة بعاجل قارعة تمثّ الاصل (\*) ونقطع

<sup>(1)</sup> السبيل أمجة (7) الامر هو خلافته (٢) اي نرجع في المحكم لمن نقاعد عن نصري ونصركا من اهل المدينة فان حكمها قبلنا حكمهم ثم ألزمت الشريعة كل واحد منا بقدر مداخاته في قتل عفان. (٤) قولة من قبل أن يجنبه منعلق يفعل محذوف اي ارجعا من قبل الخج (٥) وهو الآخرة (٦) فعدوت اي وثبت وتاويل القرآت صرف قولة تعالى يا ايها الذين آمن كنب عليكم القصاص ولكم في النصاص حياة ونحو يله الى غير معناه حيث اقتع اهل الشام ان هذا النص يخول معاوية المحق في الطلب بدم عثمان من امير المومنين (٧) اي انك وإهل الشأم عصبتم اي ربطتم دم عثمان بي والزمتموني ثأره وألب بنخ الهمزة وتشديد اللام اي حرض قالول يريد بالعالم ابا هريرة رضو بالقالم على القباد بالكسر الزمام ونازعه القباد اذا لم يسترسل رضو بالقالم على المدارة هو الاجل المقارعة المواردة الم المداردة والتعالى المداردة والتعالى المداردة والتعالى القباد القباد اذا لم يسترسل

الدابر فاني أُ ولِي لك بالله اليّم غير فاجرة (١) لئن جمعتني وإياك جوامع الاقدار لاأ زال بباحثك حمّى يحكم الله بيننا وهوخير الحاكميين

ومن وصية له عليه السلام وصى بها شريح بن هاني لما جعله على مقدمته الى الشام

اتق الله ثني كل صباح ومساء وخف على ننسك الدنيا الغرورولا تأمنها على حال واعلم انك ان لم تردع ننسك عرب كثير مانحب مخافة مكر وهه سمت بك الاهواء الى كثير من الضرر ("فكن لننسك ما نما رادعا ولنز وتك عند الحفيظة وإقما قامما (")

ومن كتاب له عليهِ السلام الى اهل الكوفة عند مسيره من المدينة . الى البصرة

اما بعد ناني خرجت من حيي هذا (٬۰ إما ظالما ولها مظلوما ولهما باغيًا وإما مبغيا عليهِ واني اذكر الله من بالخه كتابي هذا (٬۰ كا نفر اليّ.فان كنت محسنًا اعانني وإرن كنت مسيئًا استعتبني

ومن كلام له عليه السلام كتبه الى اهل الامصارية تص فيه ما جرى بينه وبين اهل صغين

ويقال اللأصل ايضا اي لانبقي لك اصلاً ولا فرعاً (١) اولي اي احلف بالله جانة غير حانثه والباحة كالساحة وزنا ومعنى (٦) سمت اي ارتنعت والاهوا ، جمع هوى وهو الميل مع الشهوة حيث مالت (٦) النزوة من نزا ينزو نزوا اي وثب والمحفيظة الغضب ووقحه فهو واقم اي قهره . وقعه رده وكسره (٤) المحيَّ موطن التبيلة او منزلها (٥) من بلغه مفعول اذكر وقولة لما نفر الي ان كانت ما مشددة فلما بحني الأوان كانت محننة فهي زائدة واللام للتاكيد واستعتبني طلب مني العنبي اي الرضاء اي طالب منيان ارضيو بالخروج عن اسام تي

وكان بد أمرنا انّا النقينا والقوم من اهل الشام والظاهر أن ربنا وإحد (" ونبينا واحد (الله واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة ولا نستزيدهم في الايان بالله والنصديق برسواء ولا يستزيد وننا . الأمر وإحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحو من قبراء فقلنا تعالى بداوي ما الايدرك اليوم باطفاء النائرة (" وتسكين العامة حتى يشتد الامر و بستجمع فنقوى على وضع الحق مواضعه فقالوا بل نداويه بالمكابرة ، فابوا حتى جنحت الحمرب وركدت ووقدت نيرانها وحست فلا ضرستنا وإيام (") ووضعت مخالبها فينا وفهم اجابوا عند ذلك الى الذي دعوناهم اليه فاجبناهم الى ما دعوا وسارعناهم الى ما طلبوا حتى استبانت عليم المجة وانقطعت منهم المعذرة ، فين تم على ذلك منهم فهو الذي انقذه الله من الهلكة ومن مج وقادي فواراكس (") الذي ران الله على قليه وصارت دائرة السوء على رأسه

ومن كتاب له عليهِ السلام الى الاسود بن قطيبة صاحب حلوان (^^ امابعدفان الوالي اذا اختلفهواه (^منعهٔذلك كغيرًا من العدل . فليكن امر الناس عندك في الحق سواه فانهٔ ليس في المجورعوض من العدل فاجنب ما تنكر أمثا له (^)

(1) والظاهر المخ الواولها ل اي كان التفاونا في حال يظهر فها اننا محقدون في العقدة الاختلاف بيننا الا في دم عثمان ولا نستزيدهم اي لانطلب منهم زيادة في الايمان لانهم كانوا مومنين وقولة الامر واحد جلة مستانغة لبيان الانحاد في كل شيئ الا دم عثمان (٦) النائرة اسم فاعل من نارت الفتنة تنور اذا انتشرت والنائرة ايضا العداوة والشخاء والمكابرة المعاندة اي دعاهم للصلح حتى يسكن الاصطراب ثم بوفيهم طلبم فأبوا الاصرار على دعواهم وجفعت الحرب مالت اي مال رجالها الايفادها وركدت استقرت وقامت ووقدت كوعدت الحرب مالت اي مال رجالها الايفادها وركدت استقرت وقامت ووقدت كوعدت اي الفتد والنهب وحمس كفرح اشتد وصلب (٢) ضرستنا عضتنا بأضراسها (٤) الراكس الناكث الذي قلب عهده و نكسه والراكس ايضا الثور الذي يكون في وسطالبيد رحين يداس والثيراني حواليو وهويرتكس اى يدور مكانة وران على قليو غطي (٥) ايالة من ايالات فارس (٦) اختلاف الهوى جريانة مع الاغراض النفسية حيث تذهب ووحدة الهوى توجهة الى امر واحد وهو من غيرك

وإبتذل نفسك فيما افترض الله عليك راجيا ثوابه ومتخوفا عقابه

واعلم أن الدنيا داربلية لم يفرغ صاحبها فيها قط ساعة الأكانت فرغنه عليو حسرة يوم القهة (1) وإنه لن يغنيك عن الحق شي آبدا . ومن الحق عليك حنظ نفسك والاحتساب على الرعية مجهدك (1) فان الذي يصل اليك، من ذلك أفضل من الذي يصل بك والسلام

ومن كتاب له عليه السلام الى العال الذين يطأ أكبيش علم (")
من عبدالله علي امير المومنين الى من مربو الجيش من جباة الخراج وعال البلاد
اما بعد فاني قد سيرت جنودا هي مارة بكم ان شاء الله وقد أوصينهم بالجب لله
عليم من كف الاذى وصرف الشدى (") وإنا ابرأ البكم وإلى ذمتكم من معرّة الجيش (")
الا من جوعة المضطر لايجد عنها مذهبا الى شبعه فنكلوا من تناول منهم شيئا ظلما عن
ظلمم (") وكفوا ايدي سفهائكم عن مضادتهم والتعرض لم فيا استثنيناه منهم (") وإنا بين
أظهر المجيش (") فادفعوا اليّ مظالكم وما عراكم ما يغلبكم من امره ولا تعليقون دفعه الا
بالله وبي فانا اغيره بمعونة الله إن شاء الله

ومن كة اب لهُ عليه السلام الى كيل بن زياد النخمي وهو عاملهُ على هيت ينكرعليه تركه دفع من يجناز به من جيش العدق طالبًا الغارة

(1) الغراغ الذي يعقب حسرة يوم النيامة هو خلو الوقت من عمل برجع با لننع على الأمة فعلى الانسان ان يكون عاملاً دائماً فيا ينفع امنه ويصلح رعيته ان كادن راعياً (7) الاحتساب على الرعية مراقبة اعالها ونقويم ما اعوج منها واصلاح ما فسد . والاجر الذي يصل الى العامل من الله والكرامة التي ينالها من المخلينة ها افضل واعظم من الصلاح الذي يصل الى الرعية بسببه (7) اي يمر باراضيم (٤) الشذى الشر (٥) معرة الجيش أذاه والامام يتبرأ منها لانها من غير رضاه وجوعة بفتح الجيم المواحدة من مصدر جاع يستثني حالة الجموع المهلك فان للجيش فيها حقّا ان يتناول سد رمنه (٦) نكلوا اي اوقعول النكال والعقاب بمن تناول شيئاً من اموال الناس غير مضطر وافعل ذلك جزاء بظلم عن ظلم وتسمية المجزاء ظلما نوع من المشاكلة (٧) الذي مضطر وافعل ذلك جزاء بظلم عن ظلم وتسمية المجزاء ظلما نوع من المشاكلة (٧) الذي استثناء هو حالة الاضطرار (٨) اي انفي موجود فيه فيا عجزاء عن دفعه فردوه اليّ

اما بعدفان تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كني (''المجرّ حاضر ورأي متبرّ وان تعاطيك الفارة على اهل قرقيسيا ('') وتعطيلك مسالحك الذي وليناك ليس بها من ينعها ولا برد انجيش عنها لرأي شعاع . فقد صرت جسرا لمن اراد الفارة من اعدائك على اوليائك غير شديد المنكب ('') ولا مهيب انجانب ولا سادر ثفرة ولا كاسر شوكة ولا مفن عن اهل مصره ('') ولا مجيز عن أميره

# ومن كتاب له عليه السلام الى اهل مصرمع ما لك الاشتر لما ولاه اماريها

اما بعد فان الله سجانة بعث محمد اصلي الله عليه وآله نذبرا للعالمين ومهينًا على المرسلين (") فلا مفى عليه السلام تنازع المسلمون الامر من بعده فوالله ما كان يلقي في روعي (") ولا يخطر ببالي ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلى الله عليه ولم له عن اهل بيتو ولا انهم مغجوه عني من بعده . فما راعني الا انثيا له الناس على فلان (") ببا بعونة

اكفيكم ضره وشره (1) نضيع الانسان الشأن الذي تولى حنظه وتجشهه الامر الذي لم يطلب منة وكناه الغير نقله عجز عن القيام عا تولاه ورأي منبر كمعظم من تبره نتيرا اذا اهلكة اي هالك صاحبة (٢) قرقيسيا بكسرالقافين بينها ساكن بلد على الغرات ولمسائح جمع محلة مواضع الحامية على الحدود ورأي شعاع كسحاب اي متغرق اما الرأي الجنع على صلاح فهو نقوية المسائح ومنع العدو من دخول البلاد (٢) المنكب كمسيد مجنع الكنف والعفد . وشدنة كناية عن القرة ولملتعة والنفرة الغرجة بدخل منها المعد ق (٤) اغنى عنة نام منابة وقائد المسائح ينبغي ان ينوب عن اهل المصر في كما يتم غارة عدوهم وأجزى عنة قام منامة وكنى عنة (٥) المهيمن الشاهد والنبي شاهد برسالة المرسلين الاولين (٦) الروع بضم الراء القلب او موضع الروع منة بغنج الراء اي الغزع اي ماكان يقذف في قلي هذا المخاطر وهو ان العرب ترعج اي تنقل هذا الامر اي الخلافة عن آل بيت النبي عومًا ولا انهم بخونة اي يبعدونة عني خصوصًا (٧) راعني افزعني وإنتيال الناس انصبابهم

فاً مسكت يدي (1) حتى راً بت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى محق دبن محمد صلى الله عليه وآله نخشيت إن لم انصر الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً (<sup>1)</sup>او هدمًا تكون المصيبة به عليّ اعظم من فوت ولا يتكم التي انا هي متاع ايام قلائل يز ول منها ماكان كا يز ول السراب اوكما بنقشعا لسحاب فنهضت سينح نلك الأحداث حتى زاح الماطل وزهق واطأن الدين وتنهنه

ومنة) إني والله لو لنيتهم وإحداوهم طلاع الارض كابا (\*) ما با ليت ولا استوحشت ولي من ضلا لم الذي هم فيو وإله دي الذي انا عليو لعلي بصيرة من نفسي و يقين من ربي ولني الى لقاء الله وحسن ثوابه لمنتظر راج ولكني آسى ان بلي امر هذه الامة سفاؤها ونجارها (\*) فيتخدوا مال الله دولاً وعباده خولاً والصائحين حربًا والفاسة ين حزبًا فانهم منهم الذي قد شرب فيكم الحرام (\*) وجلد حدًّا في الاسلام وإن منهم من لم يسلم حتى

<sup>(</sup>۱) كنفنها عن العمل وتركت الناس وشأنهم حتى رابت الراجمين من الناس قد رجعوا عن دين محمد بارتكابهم خلاف ماامر الدواهالم حدوده وعدولم عن شريعته يريد بهم عال عنمان وولانه على البلاد ومحق الدين محموه وازالته (۲) ثلما اي خرقا ولو لم ينصر الاسلام بازالة اولتك الولاة وكشف بدعم لكانت المصببة على اميرا لمومنين بالعقاب على النفر يط اعظم من حرمانه الولاية على الامصار فالولاية بنمته بها اباما قلائل لم تزول كما يزول السراب فنهض الأمام بين تلك البدع فيددها حتى زاح اي ذهب الباطل وزهق أي خرجت روحه ومات مجازعن الزوال النام ونهنهه عن الشيئ كنه فنتها اي كف وكان الدين منزعكمان تصرف هولاء نازعا الى الزوال فكنه امير المومنين ومنعه فاطأن وثبت الارض للتينم غير مبال بهم (٤) اسى مضارع اسبت عليه كرضيت اي حزنت اى انه يحزن لأن يتولى أمر الامة سنهاوها المخ والدول بشم فنتح حرولة بالضم اي شيئا يند اولونة بينم يتصرفون فيه بغير حق الله والدول بشم فنتح جمع دولة بالضم اي شيئا يند اولونة بينم يتصرفون فيه بغير حق الله والدول بخم فنتح العبيد وحربا اي محاربين (٥) بريد الخمر والشارب قالوا عنبة بن ابي العبيان حده خالد بن عبد الدفى الطائف وذكر وإرجلاآ محر لاذكرة

رضحت لهٔ على الاسلام الرضائخ <sup>(۱)</sup> فلولاذلك ما اكثرت تأليبكم <sup>(۱)</sup>وتأ بيبكم وجعكم وتحريضكم ولتركنكم اذ أبيتم وونيتم

اً لانرون الهاطرافكم فد انتفست "كولى أ مصاركم قد افتقت والى ما لككم تزوى ولى بالككم تزوى ولى بالدكم تنفر والله بلادكم تغزى مانفر وارحمكم الله الى قتال عدوكم ولا نثاقلوا الى الارض فنقر وا بالنسف (" ونيكون نصيبكم الأخس وإن الخالحرب الأرق (" ومن نام لم ينم عنه والسلام

ومن كتاب له عليه السلام الى ابى موسى الاشعري وهن عامله على الكوفة وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن انخروج العجاب الجمل

من عبد الله على امبر المومنين الى عبد الله بين قيس اما بمد فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك فاذا قدم رسولي عليك فارفع ذيلك (") والمدد منزرك واخرج من جمرك واندب من معك فان حققت فانفذ وإن تقشلت فابعد وأم الله لتوقين حيث من ولانترك حتى بخلط زبدك بخائرك (") وذائبك بجامدك

عن النشيرالجهادوكني مجحره عن مقره وإندب اي ادع من معك فان حققت اى اخذت بالحق والعزيمة فاننذ اي امض الينا وإن تفشلت اي جبنت فابعد عنا (٨) اكمتاثر الغليظ والكلام نمثيل لاختلاط الامر عليومت الحيرة وأصل المثل لايدري أيخثرام يذيب . قا لوا ان المرأة تسلأا لسمن فيختلط خائره برقيقه فتقع في حيرة ارت اوقدت النارحي يصفو احترق وإن تركته بني كدراه

<sup>(1)</sup> الرضائخ العطابا ورضخت له اعطيت له قالوا ان عمرو بن العاص لم يسلم حتى طلب عطاء من الدي فلما اعطاء اسلم (7) نا ليبكم تحريضكم وتحويل قلوبكم عنهم والتانيب اللوم وونيتم اي ابطأ نم عن اجابتي (۴) اطراف البلاد جوانيها قد حصل فيها النقص باستيلاء العدو عليها وتروى مبني للجهول من زواه اذا قبضه عنه (٤) قر من باب منع او ضرب سكن اي فنقيموا با الخسف اي الضم وتبوه وا اي تعودوا بالذل (٥) الارق بنخ فكسر اي الشاهر وصاحب الحرب لاينام والذي ينام لاينام الناس عنه (٦) الثبيط الترغيب في القمود والمختلف (٧) رفع الذيل وشد المترركاية عن الشمير للجهادوكن مجموع عن مقره وإندب اي ادع من معك فان حققت اي اخذت عن الشمير للجهادوكن مجموع عن مقره وإندب اي ادع من معك فان حققت اي اخذت

وحتى تعجل عن قمدتك (1) وتحذر من امامك كحذرك من خلنك . وما هي بالمويني الني ترجو (1) وكني المكويني الني ترجو (1) وكنها الداهية الكبرى بركم جماها ويذل صعبها و يسهل جبابها فاعتل علك (1) وإملك امرك وخذ نصيبك وحظك فان كرهت فننج الى غير رحم ولا في نجاذ فبالحري لتكفين وإنستنائج (1) حتى لا يقال ابن فلان. وإلله انه لحق مع محق وما نبالي ما صنع الملحدون والنسلام

ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الي معاوية جوابًا

اما بعدفانا كنانحن وإنتم على ما ذكر شمن الألفة والجهاعةٌ ففرق بيننا و بينكم أ مس أَنا آمناوكفرتم واليومانا استقمناوفتنتم. وما اسلم مسلمكم الاكرها (`` و بعد أن كان أنف الاسلام كلة ارسول الله صلى الله عليه وآله حزبا

وذكرت اني قتلت طلحة والزبير وشردت بعائشة <sup>(1)</sup> ونزلت المصرين وذلك امرّ غبت عنه فلا عليك ولا العذر فيو اليك

وذكرت انك زائري في المهاجرين ولانصار وقد انقطعت المجمرة يوم أسر اخوك<sup>(۲۷</sup>فانكان فيه عجل فاسترف <sup>(۱۸</sup>فاني[<sub>يا</sub>ن أزرك فذلك جديران يكون الله انمابعنني للنقمة منك وإن تزرني فكما قال اخو بني اسد .

مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بيناً غواروجلمود (١)

(1) القعدة بالكسرهيئة القعود وأعجله عن الامرحال دون ادراكه اي بجال بينك و بين جلستك في الولاية و بجيط الخوف بك حتى تخشاه من امام كما تخشاه من خلف (7) الهوبني تصغير الهوني بالضم مونث أهون (٢) قيه و بالعزية ولا تدعه يذهب مذاهب التردد من الخوف (٤) لتكنين بلام الثاكيد ونونه اي الما لنكنيك القنال ونظفر فيه وانت نائح خامل لااسم لك ولا يسال عنك . نفعل ذلك بالوجه الحري اي المجدير بنا ان نغملة (٥) فان إبا سنياد انما اسم قبل فتح مكة بليلة خوف التنل وخشية من جيش النبي ص المبالخ عشرة الآف ونيف . وانف الاسلام أشراف العرب الذين دخلوا فيه قبل المختج (٦) شرّد به سمع الناس بعيو به او طرده وفرق امره والمصران كوفة والمبصرة (٧) اخوه عمور بن ايي سنيان أسريوم بدر (٨) فاسترف فعل امراي استرح ولا تستعبل (١) المجلمود بالضم الصخر والاغوار جمع غور

وعندي السيف الذي أعضضته بجدك (') وخالك وإخبك في مقام وإحد . وإنك والله ما عامت (') الأغلف القلب المقارب العقل والاولى ان يقال لك انك رقيت سلما أطلعك مطلع سوء عليك لا لك لانك نشدت غيرضا لتك (') ورعيت غير سائتك وطلبت امرا الست من اهله ولا في معدنه فيا أبعد قولك من فعلك . وقريب ما اشبهت (') من أعام وإخوال حملتهم المشقاق وتمني المباطل على المجتود بمحمد صلى الله عابد وآله فصر عوامصار عام حيث عامت لم يدفعوا عظيماً ولم يتعوا حريماً بوقع سيوف ما خلامتها الوغي (') ولم تماشها المويني

وقد اكثرت في فتلة عنمان فادخل فيا دخل فيه الناس (1)ثم حاكم القوم اليّ احملك ولياه على كتاب الله نعالى . وأما تلك الني تر بد (٧) فانها خدعة الصبي عن اللبن

# ومن كتاب له عليه السلام اليهِ ايضًا

بالغنج وهو الغبار والمحاصب ربح تجمل التراب والمحصى (1) جده عنبة بن ربعة وخاله الوليد بن عنبة وأخوه حنظلة قنايم امير المومنين يوم بدر واعضضته بو جعلته بعضه والباء زائدة (٢) ما خبر إن اي انت الذي اعرفه والاغلف خبر بعد خبر وإغلف القلب الذي لا يدرك كأن قلبة في غلاف لاننفذ اليو المعاني ومقارب العقل ناقصه ضعيفه كأ نه يكاد ان يكون ءاقلاً وليس بو (٢) . الضالة ما فقد ته من ما ل ونحوه ونشد الضالة طلبها لبردها . مثل بضرب لطا المبغير حنه والسائمة من الحيوان . (٤) ما وما بعدها في معني المصور اي شبهك قريب من اعامك واخوالك وصرعوا مصارعم سقطوا قتلي في مطارحهم حيث تعلم اي في بدر وعيرها من المواطن (٥) الوغي الحرب اي لم تزل تلك السيوف تلمع في الحروب ما خلت منها ولم تصحبها الهويني اي لم ترافتها المساهلة (٦) وهو البيعة (٨) من ابنائك وإلى في الشام وتسليمك قتلة عثمان والمخدعة مثلثة المخام الصرف بو الصبي عن اللذن وطلبو اول فطامه وما نصرف بو عدوك عن قصدك بو في المحروب وخوها

ا ما بعد فقد آن لك أن تتنفع باللح الباصر من عيان الامور (') فقد سلكت مدارج اسلافك بادعاتك الأباطيل والمحامك غرور المين والاكاذيب ('') و بانخالك ما قد علاعنك ('') و بنزازك لما اختزن دونك. فرارا من الحق وججود الماهو أ أزم لك من لحمك ودمك ('') ما قد وعاه سمعك ومل بي صدرك فإذا بعد الحق الا الضلال المبين و بعد المبيان الالبس ('') فاحدرالشبهة وإشتا الماعلى لبستها . فان الفتة طالما أغد فت جلابيبها ('') وأعشت الابع لمر ظلمنها

وقد اتاني كتاب منك ذو أفانين من القول(٢) ضعفت قواها عن السلم وإساطير لم بحكمامنك علم ولاحلم أصبحت منها كالخائض في الدَّهاس(^) وإلخابط في الدَّماس وترقيت الى مرقبة بعيدة المرام (1) نازحة الاعلام نقصر دونها الأنوق (١٠) ويجاذى بهاالعيوق (۱) بِقَالِلاً رينك لمحاباصرا اي امر اواضحاً اي ظهرا كحق فلك ان تنتفع بوضوحه من مشاهدة الامور (٢) اتحامك ادخالك في اذهان العامة غرورا لمين اي الكذب وعطف الأكاذيب للناكيد (٢) انتحالك ادعاوك لنفسك ما هوارفع من مقامك وابتزازك اي سلبك امرًا اختزن اي منع دون الوصول البك وذلك امر ااطلب بدم عثان والاستبداد بولاية الشام فانهامن حقوق الامام لامن حقوق معاوية (٤) الذي هو الزم لهُ من لحمه ودمه البيعة بالخلافة لامير المومنين (٥) اللبس بالفتح مصدرلبس عليه الامريلبس كضرب يضرب خلطه واللبسة بالضم الاشكال كاللبس بالضم (٦) أغد فت المرأة قناعها ارسلتهُ على وجهها فسنرتهُ وإغدف الليل ارخي سدولهُ اي أغطبتهُ من الظلام والجلابيب جمع جلباب وهو الثوب الاعلى بفطي ما تحنة اي طالما اسدلت الفئنة اغطية الباطل فأخفت الحقيقة وإعشت الابصار اضعفتها ومنعنها النغوذ الى المرثبان الحقيقية (٧) أفانين القول ضروبه وطرائقه وإلسلم ضد انحرب والأساطير جمع اسطورة بمعتى الخرافة لايعرف لها منشأ وحاكه بجوكه نسبعه ونسيج الكلام تأليفه والحآم بالكسر العقل (٨) الدهاس كسماب إرض رخوة لاهي تراب ولا رمل ولكن منها يعسرفيها السير والديماس بنتح فسكون المكان المظلم وخبط في سيره لم بهند (٩) المرقبة بنتح فسكون مكان الارنقاب وهو العلو وإلاشراف اي رفعت ننسك الى منزلة بعبد عنك مطلبها ونازحــة اي بعيدة والاعلام جمع علم ما ينصب ايهتدى بو اي خنية المسالك (١٠) الانوق كصبورطير اصلع الراس اصغر المنارينال اعر من بيض الأنوق

وحاش لله ان تلي للمسلمين بعدي صدرًا او وردا <sup>(۱)</sup> او أجري لك على أحد منهم عقدًا او عهدًا فمن الآن فندارك ننسك وإنظر لها فانك ارم فرطنت حمى ينهداليك عباد الله<sup>(۱)</sup> ارتجت عليك الامور ومنعت أمرًا هومنك اليومية.ول<sup>(۱)</sup> والمسلام

# ومن كلام لةعليه السلام الى عبدالله بن العباس وقد نقدم ذكره بخلاف هذه الرواية

اما بعد فان المرأ ليفرح بالشيئ الذي لم يكن ليفونة (<sup>4)</sup> ويجزن على الشيئ الذي لم يكن ليصيبة . فلا يكن افضل ما نلت في ننسك من دنياك بلوغ لذة او شفاء غيظ ولكن إطفاء باطل او احياء حتى وليكن سرورك بما قدمت وإسفك على ما خلفت وهمك فيما بعد الموت

ومن كتاب له عليه السلام الى قمّ بن العباس وهو عاملهُ على مكة اما بعد فأ قم للناس المحج وذكره مبا يام الله (") وإجلس لهم العصرين فأ فت المستني وعلم المجاهل وذا كرالعالم ولا يكن لك الى الناس مغير الا السانك ولاحاجب الاوجهك لا نها تحرزه فلا يكاد يظفر به لان اوكارها في الغلل الصعبة ولمذا الطائر خصال عدها صاحب القاموس والعيوق منع فضم مندد نجم احمر مضي في طرف الحجرة الايمن يتلى الذربالا يتقدمها (1) الورد بالكسر الاشراف على الماء والصدر بالخربك الرجوع بعد الشرب اي لا يتولام في جاب منفعة ولا ركون الى راحة (٦) بنهد بنهض عباد الله طربك وارتجت اغلفت أرتج الهاب كرتجه اي اغلقه (٢) ذلك الامرهو حنن دمه باظهار الطاعة (٤) قد يفرح الانسان بنيل مقدور له لا ينونه و يجزن لحرماند ما قدر له الحرمان منه فلا يصبه فاذا وصل المك شبي ما كنب لك في علم الله فلا تفرح بوان كان الذة او شفا \* غيظ بل عد ذلك في عداد الحرمان وأنا نفرح با كان احياء حق وإطال باطل وعليك الاسف والمحزن بما خلفت اي تركت من اعمال الخير والفرح بما قداق العمدين على سو \* اعالم والعصران الفدا والعمدين تعليس و اعالم والعصران المقداة والعمدين تعليس و \* اعالم والعصران المقداة والعمدين تغليب

ولا نحبين ذا حاجة عن لقائك بها فانها ان ذيدت عرب ابوليك في اول وردها<sup>(١)</sup> لم تحمد فيا بعد على قضائها

وانظر الى ما اجنبع عندك من مال الله فاصرفهٔ الى من قبلك (٢) من ذوي العيال والمجاءة مصبباً بهِ مواضع القافة والمخلات وما فضل عن ذلك فاحملهُ البنا لنة سمهُ فيمن قبلنا

ومر أهل مكة أن لاياً خذول من ساكن أجرًا فان الله سجانة يقول .سواء العاكف فيو والباد . فالعاكف المنم بو والبادي الذي يجيج اليو من غير أهله وفننا الله وإياكم لهابه والسلام (٢٠)

> ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى سلمان الفارسي رحمهُ الله قبل ايام خلافتيه

اما بعد فانما مثل الدنيا مثل اكبية أون مسها قاتل بهما فأعرض عما بيجبك فيها لقلة ما يسحدك منها وضع عنك همومها لما أيقنت مون فراقها وكن آنس ما تكون بها<sup>(4)</sup> أحذر ما تكون منها . فان صاحبها كلما اطأن فيها الى سرور اشخصته عنه الى محذور (\*)

وِمن كتاب لهُ عليهِ السلام الى اكحارث الهمداني ونسك بحبل القرآت وإستنصحهُ وأحل حلاله وحرم حرامه وصدق با سلف من

<sup>(1)</sup> فانها اي المحاجة ان ذيدت اي دفعت ومنعت مبني للمجهول من ذاده يذوده اذا طرده ودفعه ووردها بالكسرورودهاوعدم الحمد على قضائها بعد الذودلان حسنة المنصاء لانذكر في جانب سيئة المنع (۲) قبلك بكسر ففتح اي عندك ومصباً حال والناقة النقر الشديد والمخلة بالفتح المحاجة (۲) محات بنتج الميم مواضع محبته من الاعال الصائحة (٤) تسحال من اسم كن او من الضمير في أحذر وأحذر خبر اي فليكن اشد حذرك منها في حال شدة انسك بها (٥) المنحنة أي اذهبته

الحق ولعنبر عامضى من الدنيا ما بقيمها (أفان بعضها يشبه بعضا وآخرها لاحق بأولها وكلها حائل منارق (أ وعظم اسم الله أن تذكره الاعلى حق (أ) واكثر ذكر الموت وما بعد الموت ولا تنفي الموت الابشرط وثيق (أ واحذر كل حمل يرضاه صاحبة لنفسه ويُكر و لعامة المسلمين واحذر كل عمل بعرضاه صاحبة لنفسه كل عمل اذا سفل عنقصاحبة أنكره أو اعتذر منه ولا تجعل عرضك غرضاً لنبال القول ولا تحدث الناس بكل ما سعت به فكفي بذلك كذبا . ولا ترد على الناس كال ما حدثوك يم فكني بذلك كذبا . ولا ترد على الناس كال ما حدثوك يوفكني بذلك جهلا . واكظم الفيظ وتجاوز عند المفضم واصفح مع الدواة (أ كن لك العاقبة . واستصلح كل نعمة انعمها الله عليك ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك ولير عليك أنر ما انعم الله يو عليك .

واعلمان افضل المومنين أفضلهم نقدمة من نفسه '' وأ هدوماله فانك ما نقدم من خبر يبق لك ذخر وما توخره يكن لغيرك خبره . وإحذر صحابة من ينيل رأية '' و ينكر عملة فان الصاحب معتهر بصاحبه . وإسكن الامصار العظام فانها جماع المسلمين . وإحذر منازل الففلة والمجفأ ، وقلة الاعوان على طاعة الله . وإقصر رأيك على ما يعنيك وإياك ومقاعد الاسواق فانها محاضر الشيطان ومعار يض الفتن '' ولا كثر ان تنظر الى من فضلت عليو '' فان خلك من ابواب الشكر ولا تسافر في يوم جمعة حتى نشهد الصلاة الا فاصلاً في سبيل الله ''' اوسنج امر تعذر يو . وأطع الله في جميع امورك فان طاعة الله فاضلة على ما

<sup>(1</sup> ما بقي منعول اعدبر بمعني قس أي قس الباقي بالماضي (7) وعائل أى رائل (7) لاتحلف بو الاعلى المحتى تعظيماً له وإجلالا لعظمتو (٤) اي لانقدم على الموت رغبة فيه الا اذا علمت أن الغاية اشرف من بذل الروح والمعني لاتخاطر بنفسك فيا لا يفد من سفاسف الامور (٥) اي عندما تكون لك السلطة (٦) نقدمة كتجربة مصدرقدم بالتشديد أي بذلا وإنفاقا (٧) فال الرأي يفيل أي ضعف (٨) المعاريض جمع معراض كحراب سهم بلا رجمش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده والاسواق كذلك لكثرة ما يمرعلي النظر فيها من مثيرات اللذات والنهوات (١) اي الى من دونك من فضلك الله عليه (١٠) فاصلا اي بهارجا ذاها

سواها وخادعنسك في العبادة بارفق بها ولانقهرها. وخذعنوها ونشاطها (١٠) الاماكان مكتوبًا عليك من الفريضة فانة لابد من قضائها وتعاهدها عند محلها . وإياك ان ينزل بك الموت وأنت آبق من ربك في طلب الدنيا (١٠) وإياك ومصاحبة النساق فان الشربا لشرمحتى ووقر الله واحبب احباء ولحذر الفضب فانة جند عظيم من جنود إبليش (١٠) والسلام

رومن كتاب له عليهِ السلام الى سهل بن حنيف الانصاري وهو عاملهُ على المدينه في معنى قوم من اهلها لحقول بمعاوية

اما بعد فقد بلغني ان رجالاً حمن قبلك (أ) يتسللون الى معاوية فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم و يذهب عنك من مددهم . فكفى لهم غيا ولك منهم شافيا (أ) فرارهم من المدى والمحقى وإريضاعهم الى العبى والجهل (أ) وإنما هم اهل دنيا مقبلوث عليها ومهطعون اليها (الأ) وقد عرفوا العدل وراً وم وصعوه ووعوه وعلموا ان الناس عندنا في الحق اسوة فهر بول الى الاثرة (م) فبعدا لهم وسحقا

انهم مالله لم ينفروا من جورولم للحقوابعدل. وإنا لنطبع في هذا الامر أن يذلل الله لما صعبة و يسهل لنا حزية(١٠) ان شاء الله والسلام

(1) خذعنوها اي وقت فراغها وارتياحها الى الطاءة واصلة العنوبمه في ما لاأثر فيه لأحد على عبريه عن الوقت الذي لاشاغل للنفس فيه (7) آبق اي هارب منة مخول عنة الى طلب الدنيا (۴) ان الفضب يوجب الاضطراب في ميزان العقل ويدفع النفس للانتفام آيا كان طريقة وهذا اكبر عون للمضل على اضلاله (٤) قبلك بكسر فنخ أى عندك و يتسللون بذه بون واحد اوحد (٥) غيّا ضلالا وفراره كاف في الدلالة على ضلالم والشا لون مرض شديد في بنية المجاعة ربا يسري ضرره فيفسدها فنراره كاف في شناها من مرضم ورئيس المجاعة كانة كلها لهذا نسب الشناء اليه (٦) الايضاع الاسراع (٧) مهطمون مسرعون (٨) الاثرة بالتحريك اختصاص النفس بالمنفعة وتنفيلها على غيرها بالغائدة والسحق بضم السين البعد ابضاً (٩) حزنه النفس بالمنفعة وتنفيلها على غيرها بالغائدة والسحق بضم السين البعد ابضاً (٩) حزنه

ومن كتاب له عليه السلام الى المنذر بن الجارود العبدي وقدخان في بعض ما ولاه من اعاله

اما بعد فان صلاح ابيك غرني منك وظننت انك نتبع هدبه وتسلك سبيله (۱) فاذا انت فيا رُقِي اليّ عنك (۱) تعمر فاذا انت فيا رُقِي اليّ عنك (۱) تعمر دنياك بخراب آخرتك ، وتصل عشيرتك بقطيعة دينك ، ولئن كان ما بلغني عنك حمّا لجمل اهلك وشمع نعلك خير منك (۱) ومن كان بصنتك فليس بأ هل أن يعد يوثغر اوينفذ بو امر او يعلى له قدرا و يشرك فيأ مانة او يؤمن على خيانة (۱) فأ قبل اليّ حين يصل اليك كتابي هذا ان شاء الله

(طلندر هذا هو الذي قال فيو امير المومنين عليه السلام انهُ لنظَّار في عطنيه مختال في برديه (١٠ تَنَّال في شراكيه

ومن كتاب له عليه السلام الى عبدالله بن العباس اما بعد فانك لست بسابقاً جلك ولا مرزوق ما ليس لك . وإعلم بان الدهر بومان يوم لك و يوم عليك

وان الدنيا دارد وكول (٢) فهاكان منها لك أناك على ضعنك وماكات منها عليك لم تدفعة بقوتك

(1) الهدي نتح فسكون الطريقة والسيرة (٦) رقي اليّ رفع وأنهي اليّ (٢) العتاد بالنتج النخويرة المعدودة لوقت المحاجة (٤) المجمل بضرب مجو المثل في الدلة والمجهل والشمع بالكسرسير بين الاصبع الوسطى واللتي نليها في النمل العربي كأنه زمام و يسمى فبالا ككناب (٥) اي على دفع خيانة (٦) العطف بالكسر المجانب اي كثير النظر في جانبيو عجبًا وخيلاء والمبردات ثنية برد بضم البله وهو ثوب مخطط والمختال المجمب والشراكان تثنية شراك ككتاب وهوسير النعل كله ونفال كثير النفل اي النفخ فيها لينفضها من التراب (٧) جمع دولة بالضم ما يتداول من السعادة في الدنيا ينتقل من يد إلى يد

ومن كتاب لهُ عليهِ السلام الى معاوية

اما بعد فاني على التردد في جوابك (١) والاستماع الى كتابك لموهن رأ بي ومخطّق فراسي . وإنك اذ تحاولني الامور (١) وتراجعني السطور كالمستثقل النائم تكذبه أحلامة . والخير القائم بهظة مقامة . لايدري أله ما يأ تي ام عليه ، ولست به غير انة بك شبيه

واقعم بالله انة لولا بعض الاستبقاء (٢) لوصلت اليك مني قوارع نقرع العظم وتهلس اللح م واعلم ان الشيطان قد نبطك عن ان تراجع أحسن أ مورك (١) وتأ ذن لفال نصيحتك

ومن حلف لهُ عليهِ السلام كتبهُ بين ربيعة واليمن ونقل من خطهشام بن الكلبي

هذا ما اجتمع عليهِ أهل البمن حاضرها و باديبا وربيعة حاضرها و باديبا<sup>(٠)</sup> أنهم على كتاب الله يدعون اليه و يأ مرون به و يجيبون من دعى اليه وإمر به . لايشترون به مُّنَّا ولايرضون به بدلاً وإنهم يد وإحدة على من خالف ذلك وتركهُ . أنصار بعضهم (1) من قولك ترددت الى فلان رجعت اليومرة بعد اخرى اى انى في ارتكابي للرجوع الى مجاوبتك واسنماع ما تكتبه موهن اي مضعف رأيي ومخطئ فراسي بالكسر اي صدّ في ظنى وكان الاجدر بي السكوت عن اجابتك (٢) حاول الامرطلبة ورامهٔ اي تطالبني ببعض غاياتك كولاية الشام ونحوها وتراجعني اي تطلب مني ان ارجع الى جوابك بالسطور. يقول انت في محاولنك كا لنائج الثقيل نومه يحلم انهُ نا ل شيئًا فاذا انتبه وجد الروياكذبنة اي كذبت عليه فأمانيك فها نطلب شبيهة بالاحلام ان في الاخيالات باطلة وإنت ايضاً كالمخير في امره القايم في شكه لابخطو الى قصد، ببهظة اي يثقلة ويشق عليه مقامة من الحيرة وإنك لست بالمتحير لمعرفتك الحق معنا ولكن المخير شبيه بك فانت اشد منهُ عنا. وتعبل (٢) الاستبقا. الابقاء اي لولا إبقاء ي لك وعدم ارادتي لاهلاكك لأوصلت البك قوارع اي دواهي نترع العظم تصدمة فتكسره وبهلس اللحمر اي تذبيهُ ونهكه (٤) ثبطك اي أقعدك عن راجعة احسن الامورلك وهو. الطاعة لناوعن أن تأذن اي تسمع لقالنا في نصيحنك (د) المحاضر ساكن المدينة والبادي المتردد في البادية لمعض دعوة واحدة الاينقضون عهدهم لمعتبة عاتب ولالغضب غاضب ولالاستذلال قوم قوماً (١٠) ولا لمسبّة قوم قوماً - على ذلك شاهده وغائبهم وسنيههم وعالم وحليمهم وجاهلهم ثم ان عليم بذلك عهد الله وميثاقه إن عهد الله كان مسئولة وكتب علي بن ابي طالب

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية في اول ما بويع لهُ

ذكره الواقدي في كتاب انجمل

من عبدالله على امير المومنين الى معاوية بن ابي سفيان

اما بعد ففد علت إعداري فيكم وإعراضي عنكم (" حتى كان ما لابد منه ولا دفع له - والحديث طويل والكلام كثير . وقدأ دير ما أ دبر و قبل ما أ قبل فبايع من قبلك (") وأ قبل المي في وفد من اصابك

> ومن وصية له عليه السلام لعبدالله بن العباس عند استخلافه اياه على البصرة

سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك . عاياك والفضي فانه طيرة من الشيطان (٢) عامل ان ما قربك من الله يباعدك من النار وما باعدك من الله يقربك من النار و المادالله بن عباس لما

## بعثة للاحتجاج الى اكخوارج

<sup>(1)</sup> المعتبة كالمصطبة الغيظ والعاتب المفتاظ اي لا يعودون للتفاتل عند غضب بعضهم من بعض او استذلال بعضهم لبعض او سب بعضهم لبعض وعلى المعتدي ان يودي المحق للمظلوم بلا قتال (۲) إعذاري اي اقامي على العذر في امر عنمان صاحبكم واعراضي عنه بعدم التعرض له بسوء حتى كان قتله (۲) فحب ما فحب من امر عنمان واقبل علينا من امر المخلافة ما استقبلناه فبا يع الذيمت قبلك اي عندك والوفد بنتح فسكون المجاعة الوافدون اي المقادمون (٤) العابرة كعنبة وفجلة الفأل الشؤم والافصب بتفاه لي بوالشيطان في نيل ما وبه من الفضان

لاتخاصهم با لفرآن فان الفرآن حَمَّال (١) ذو وجوه نفول ويقولون وَلَكن حاجهُم بالسنة فانهملن يجدول عنها محيصا(٢)

ومن كتاب له عليه السلام الى ابي موسى الاشعري جوابًا في المر الحكمين ذكره سعيد بن يحبي الاموي في كتاب المغازي

فان الناس قد تغير كثير منهم عن كثير من حظهم (٣) فالوا مع الدنيا و نطقوا بالهوى وإني نزلت من هذا الامر منزلا معجباً (١) اجتمع به اقوام اعجبتهم انفسهم فاني اداوي منهم قرحا اخاف ان يكون علقا (٣) . وليس رجل فاعلم احرص على امة محمد صلى الله عليه وآله وألنتها مني (١) ابنغي بذلك حسن النواب وكرم المآب (٣) وسأ في بالذي وأيت على نفسي (١) وإن تغيرت عن صائح ما فارقتني عليه (١) فان الشقي من حرم نفع ما أوتي من المعقل والتجربة ، وإني لا عبدان يقول قائل بباطل (١) وإن أفسد امراً قد اسلحة الله فدع ما

(1) حال اي يجمل معاني كثيرة ان اخذت باحدها احتج المختم بالآخر (7) محيصااي مهربا (٢) اي ان كثيرامن الناس قد انقلبوا عن حظوظهم المحقيقية وهي حظوظ السعادة الابدية بنصرة الحق (٤) اي موجبا التجب والامرهو المخلافة ومنزلة من الخلافة بيعقالناس له ثم خروج طائفة منهم عليو (٥) القرح المجرح مجازعن فساد بواطنهم والعلق بالمخريك الدم الغليظ المجامد ومتى صار في المجرح الدم الفليظ المجامد صعبت مداواته وضرب فساده في البدن كلي (٦) احرص خبر ليس وجلة فاعلم معترضة (٧) المآب المرجع الى الله (٨) ساوفي باواً بيت اي وعدت واخذت على نفسي (١) تغيرت خطاب لا ييموسى يقول اذا انقلبت عن الراي والمصالح الذي تفارقنا عليه وهو الاخذ بالمخذ بالمخذ والوقوف عند المحق الصريح فانلك تكون شقياً لان الشقي من حرمة الله نفع النجرية فاخذه الناس بالمنديعة (١٠) عبد يعبد شقياً لان الشقي من حرمة الله نفع النجرية فاخذه الناس بالمنديعة (١٠) عبد يعبد كنضب بغضب عبد الكفضاوزنا ومعنى اي يغضبني قول الباطل وأفسادي لامر المخلافة الذي اصلحة الله بالبيعة ونسبة الافساد لنفسه لأن ابا موسى نائب عنه وما يقع عن الناعب كايقع عن الاصيل

لانعرف<sup>(۱)</sup> فان شرار الناس طائرون البكباقاويل العوم والسلام

ومن كتاب لةعليهِ السلام لما استخلف الى أمراء الاجناد اما بعد فانما أهلك من كان قبلكم انهم منعوا الناس انحق فاشترى (") واخذوهم با لباطل فاقتدن (")

تمالياب بحمد الله

باب المخنار من حكم امير المومنين عليه السلام ويدخل في ذلك المخنار من احو بة مسائله والكلام القصير الخارج في سائر اغراضه (قال عليه السلام)كن في الننة كابن اللبون (١٠) لاظهر فيركب ولا ضرع فيحلب (وقال ع) ازرى بنسو من استشعر الطع(١٠) ورضي بالذل من كشف عن ضره وهانت عليه ننسه من أمَّر عليها لسانه

وقال ع) البخل عار واكبين منقصة والنفريخرس النطن عن حجنه . ولملتلُّ غريب في بلدتو . () . والعجز آفة والصبر شجاعة . والزهد ثروة . والورع جنة

(وقالع) نعم النرين الرضى والعلم وراثة كرية والآداب حلل مجددة والفكر مرآة صافية ( وقال ع)صدر العاقل صندوق سره (٢٠٠ والبشاشة حبالة المودة ، والإحمال قبر

العبوبُ ( او ) ولمسالمة خباء العيوبُ . ومن رضيٌ عن نفسوُ كثر السَّاخطُ عليهِ

(1) اي ما فيه الربية والشبة فاتركة (7) اي حجبوا عن الناس حقهم فاضطر الناس لشراء المحق منهم با لرشوة فانقلبت الدولة عن اولئك الما نعين فهلكول ولنهم منعوا فاعل اهلك (7) " اي كلفوهم النيان الباطل فاتوه وصار قدوة يتبعها الابناء بعد الابناء (٤) ابن اللبون فخخ اللام وضم المباء ابن الناقة اذا استكمل سنتين لالة ظهر قوي فيركبونة والله الفضرع فجلبونة وير يد تجنب الظالمين في النتنة لا ينتفعوا بك (٥) ازرى بها حترها واستشعره تبطئة وتخلق به ومن كشف ضوه للناس دعاهم للنهاون به فقد رضي بالذل وأشراسانه جعلة اميرًا (٦) المثل بضم فكسر النقير والمجنة بالضم الوقاية (٢) لا ينتخ الصندوق فيطلع الغير على ما فيه والحبالة بالضم شبكة الصيد والبشوش يصود مؤداث الثلوب والاحتمال تجمل الاذى ومن تحمل الاذى خفيت عبو بة كانها يسود مؤداث الثلوب والاحتمال تجمل الاذى ومن تحمل الاذى خفيت عبو بة كانها

دفنت فی قبر

وقال ع) المصدقة دوان<sup>م مفجع</sup> . وإعال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم (وقال ع)اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم و يتكلم بلحم<sup>(١)</sup> و يسمع بعظم و يتنفس ترم

(وقال ع) اذا اقبلت الدنياعلى احد أعارته محاسى غيره . وإذا ادبرت عنهُ سلبته محاسد نفسه

(وقال غ) خالطول الناس مخالطة إن منم معها بكوا عليكم · وإن عشنم حنوا البكم (وقال ع) اذا قدرت على عدوك فاجعل العنو عنه شكرًا للقدرة عليهِ

(وقالع) أعجزالناس من عجزعن اكتساب الاخوان وأعجزمنه من ضيع من

ظنربومنهم

(وقالع) اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا مفروا اقصاها بقلة الشكر<sup>(٢)</sup> (وقالع) من ضيعة الاقراب أيتح لة لا بعد <sup>(٢)</sup>

(وقال ع )ما كل منتون بعاتب (<sup>(1)</sup>

(وقال ع) تذل الامور للمفادير حتى يكون الحنف في التدبير (\*)

وسئل عليهِ السلام عن قول الرسول صلى الله عليه . غير وإ الشبب (1) ولا تشبهوا با ليهود . فقال عليهِ السلام انما قال صلى الله عليهِ وآله ذلك وإلدين قُلُّ . فاما الان وقد انسع نطاقه وضرب بجرانه فامرود وما اخنار

(1) الشحر شم الحدقة واللم اللسان والعظم عظام في الاذن يضربها الهواء فنقرع عصب الصاخ فيكون المعاع (7) اطراف النعم الوائلها فاذا بطرتم ولم تشكروها باداء المحقوق منها نفرت عنكم اقاصيها اي الواخرها فحرمتموها (٢) التج لذ تحدر لله وكم من شخص اضاعه اقار به فقدر الله لله من الاباعد من محفظة و يساعده (٤) اي لا يتوجه المتناب واللوم على كل داخل في فتنة فقد بدخل فيها من الامحيص له عنها لامر اضطره فلا لوم عليه واللوم على كل داخل في فتنة فقد بدخل فيها من الامحيص له عنها لامر اضطره فلا لوم عليه (٥) المحتف بالمخضاب ليراكم الاعداء كهولا اقو ياء . ذلك والدين قل بضم القاف اي قليل اهله والنطاق كتناب المحزام العرب في وزن النطاق مقدم عنى العرب يضرب بوعلى الارض اذا استراح وتمكن اي بعد قوة الاسلام الانسان مع اختياره ان شاء خضب وإن شاء ترك

(وقال ع في الذين اعتزلوا القتال معة )خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل (وقال ع) من جرى في عنان امله عثر بأجله (۱)

(وقال ع )اقيلوا ذوي المروآت عثراتهم (٬› فإيمئرمنهم،عائر الاويد الله بيد مبرفعهُ (وقال ع)قرنت الهيبة بالخيبة (٢) والحياء بالحرمان والفرصة تمره والسحاب فانتهزوا فرص الخنبر

(وقال ع)لنا حق فان اعطيناه وإلا ركبنا اعجاز الابل وإين طال إلسرى (وهذا من لطيف الكَلَّام وفصيحِ ومعناه انَّاان لم نعط حقنا كنا أذلاء (١) وذلك ان الرديف بركب عجز البعيركا لعبد والاسيرومن بجرى مجراها .

(وقال ع)من ابطأ به عمله لم يسرعبه نسبه

(وقال ع)من كفارات الذُّنوب العظام اغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب (وقال ع ياابن آدم اذا رايت ربك سجانة يتابع عليك نعمة وإنت تعصير فاحذره (وقال ع )ما اضمر احد شبئًا الاظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه

(وقال ع)امش بدائك ما مشي بك ٰ (٠٠)

(وقال ع) افضل الزهد اخنا الزهد

(وقال ع) إذا كنت في ادبار ولموت في اقبال(٢٠) فما اسرع الملتقى

(١) اي من كان جربه الى سعادته بعنان الأمل بني نفسهُ بلوغ مطلبهِ بلا عمل سقط في اجله بالموت قبل ان يبلغ شيئًا مما يريد والعنان ككتاب سير اللجام تمسك بوالدابة (٦) العثرة السقطة وإقاله عثرته رفعه من سقطته . والمرورة المحم الميرصفة للنفس تحملها على فعل الخيرلانة خير . وقولة برفعة جملة حالية من لفظ المجلالة وإن كان مضافًا اليو اوجود شرطه (۲) اي من نهيب امرا خاب من ادراك ومن افرط و انخجل من طلب شيئ حرم منة والافراط في الحياء مذموم كطرح الحياء والمحمود الوسط (٤) وقد يكون المعنى أن لم نعط حمنا تحملنا المشفة في طلبه ولمن طالت الشقة وركوب موخرات الابل مما يشق احتماله بالصبرعليو (٥) اي ما دام الداء سهل الاحتمال وَكُنْكُ مَعَهُ العَمَلُ فِي شُوُّونِكَ فَاعْمِلُ فَانَ اعْبَاكُ فَاسْتَرْحُ لَهُ ﴿٦) يَطْلُبُكُ المُوتُ من خلفك ليلحقك وإنت مدبر اليه نقرب عليه الممافة (وقالع) المحذر المحذر فوالله لقد سترحتى كأنهُ قد غفر (١)

(وسئل عن الايان فقال) الايان على اربع دعائم على الصدوالينين والعدل والجهاد والصبرمنها على اربع شعب على الشوق والشنق (") والزهد والترقب . فين اشتاق الى انجنه للاعن الشهوات . ومن أشفق من الناراجننب الحرمات . ومن زهد في الدنيا استهان بالمصبات . ومن ارنقب الموت سارع الى انجرات . واليتين منها على اربع شعب على نبصرة النطنة وتأول المحكة ("وموعظة العبرة وسنة الاوليون . فمن نبصر في الفطنة تبينت له المحكة . ومن عرف العبرة وكما تما كان المحكة عرف العبرة أو من عرف العبرة فكأ نما كان في الاولين . والعدل منها على اربع شعب على غائص النهم وغور العلم وزهرة المحكلات ورساخة الحمل في امره وعاش في الناس حيدا . والجهاد منها على اربع شعب على الامر بالمروف لم يغرط في امره وعاش في الناس حيدا . والجهاد منها على اربع شعب على الامر بالمروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن ("وشنآن الناسقين . فمن امر بالمعروف شد طهور المومنين . ومن نهى ما المناسة بن ومن شنى المناسقين وغضب الله له وأرضاه يوم النيامة "

(وقال عليه السلام) الكنرعلى اربع دعائم على النعمق والتنازع والزيغ (<sup>٧</sup> والشقاق فمن تعمق لم ينب الى الحق (<sup>٨)</sup> ومن كثر نزاعه بالمجهل دام عاه عن الحق . ومن زاغ ساءت عنده المحسنة وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة . ومث شاق وعرت

<sup>(</sup>۱) الضير لله ستر مخازي عباده حتى ظن انه غفرها لم و بوشك ان ياخذه بمكرة (۲) الشغنى بالنحريك المحوف (۲) تاول الحكمة الوصول الى دقائقها والعبرة الاعتبار والا تعاظ باحول الاولين وما رزئوا به عند اللغالة وما حظوا به عند الانتباء (٤) غور العلم سره و باطنه و زهرة الحكم بضم الزاي اي حسنه (٥) الشرائع جمع شريعة وهي الظاهر المستقيم من المذاهب ومورد الشاربة وصدر عنها اي رجع عنها بعد ما اغترف منها ليفض على الناس تما اغترف فيحسن حكمه (٦) مواطن الفتال في سبل الحق والشنان بالتحريك المبغض (٧) التعمق الذهاب خلف الاوهام على زعم طلب الاسرار والزيغ المحيدان عن مذاهب المحق والميل معالهوى المحيواني والشقاق العناد (٨) لم ينب ايملم يرجع أناب ينيب رجع

عليوطرقه وأعضل عليوامرو (''وضاق عليه مخرجه. والشك على اربع شعب على النماري والهول والتردد والاستسلام ('' فهن جعل المراه دينًا لم يصبح ليله . ومن هاله ما بين يديه تكص على عقبيه. ومن تردد في الريب وطنته سنا بك الشياطين ('' ومن استمام لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيها (و بعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الاطالة والخروج عن الغرض المتصود في هذا الباب)

(وقالع)فاعل الخير خيرمنة وفاعل الشرشر منة

(وقال عَ)كن سعا ولانكن مبذرا . وكن مفدِّ را ولا نكن منترا(١)

(وقال ع)اشرف الغني ترك المني<sup>(ه)</sup>

(وقالع)من اسرع الى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون

(وقال ع)من أطال الأمل أساء العمل(١)

( وقال وقدلتيه عندمسيره الى الشام دهاقيمت الانبار<sup>(٧)</sup> فترجلوا له واشتدوا بين يديه ) ما هذا اللذي صنعتموه( فقا لول . خلق منا نعظم به امراءنا فقال) والله ما ينتفع

(1) وعراد المناوي التجادل لاظهار قوة الجدل لالاحتاق الحق والمحل اشتد والمجرت صعوبته (۲) التماري التجادل لاظهار قوة الجدل لالاحتاق الحق والمحل بنتح فسكون مخافتك من الامر لاتدري ماهجم عليك منة فتندهش والترددانتاف العزية وإنفساخها ثم عودها ثم انفساخها والاستسلام القاء النفس في تيار المحادثات اي ما اتى عليها يأتي والمراء بكسر الميم المجدل والديدن العادة وقولة لم يصبح لبله اي لم يخرج من ظلام الشك الى نهار اليقين (٢) الريب الظن اي الذي يتردد في ظنه ولا يعقد العزية في امره نقط هسناك الشياطين جمع سنبك بالضم طرف المحافر اي تقتزله شياطين الموى فتطرحه في الملكة (٤) المقدر المنتصد كأنة يقدر كل شيئ بقيمته فينغني على قدره والمقتز المضيق في النفة كانه لا يعطي الا الفتراي الرمنة من العيش (٥) المنى خمع منبة ما نفناه الانسان لتنسي وفي تركها غنى كامل لان من زهد شيئا استغنى عنه (٦) طول الأمل المقت بحصول الاماني بدون عمل لها أو استطالة العمر والتسويف باعال الخير (٧) جم دهنان زعم الفلاحين في العجم والانبار مرب بلاد العراق وترجلها اي

نزلول عن خيولم مشاة واشتدوا اسرعوا

بهذا امراوءكم .وإنكم لتشفون يو على انفسكم في دنياكم ('')ونشقون بو في آخرتكم وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربج الدعة معها الامان من النار

(وقال عليه السلام لابنه الحسن) بابني احفظ عني اربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن. أغنى الغنا العقل و وكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب (") وكرم الحسب حسن المخلق . يابني إياك ومصادق الاحمق فانه بريد أن ينفعك فيضرك . وإياك ومصادقة المخبل فانه يبعد عنك أحوج ما تكون اليه (" وإياك ومصادقة الفاجر فانه ببيعك بالنافه (') وإياك ومصادقة الكذاب فانه كالسراب بقرب عسليك البعيد و يبعد عليك النريب

(وقالع) لاقربة بالنوافل اذا أضرت بالنرائض (°)

(وقال ع لسان العاقل وراء قلبه وقلب الاحمق وراء لسانه (وهذا من المعاني المجيبة الشريفة والمراد به أن العاقل لا يطلق لسانه الا بعد مشاورة الرّويّة وموامرة النكرة والا حمق تسبق حذفات اسانه وفلتات كلامه مراجعة فكره (أ) وما خشة رأ به فكاً ن لسان العاقل تابع لفلبه وكأن قلب الاحمق تابع للسانه وقد روي عنه عليوالسلام هذا المعنى بلنظا خروهو قوله . قلب الاحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه ومعناها واحد (وقال لبعض اسحابه عنه اعتلها) جعل الله ماكان من شكولك حطا لسياً تك فان المرض لا أجر فيه ولكنة يحط السيات ويحتها حتّ الاوراق ("كوانما الأجر في التول باللسان والعمل بالايدي والاقدام وإن الله سجانة يدخل بصدق النية والسربرة الصامحة من والعمل بالايدي والاقدام وإن الله سجانة يدخل بصدق النية والسربرة الصامحة من

(1) نفتون بضم الذين وتفديد الفاف من المشفة وتشفوت الفاتية بسكون الذين من الشفاوة والدعة بختات الراحة (٢) العجب بضم فسكون ومن اسجب بنفده منته الناس فلا يوجد له انيس فهو في وحشة دامًا (٢) أحوجها ل من الكاف في علك (٤) العاف الفليل (٥) كمن ينقطع للصلاة والذكر ويغرمن انجهاد (٦) مراجعة وما بعد معمول تسبق وحذفات فاعله وماخضة الرأي تحريك حتى يظهر زبد وهو الصواب (٧) حتّ الورق عن الشجرة قشره . والصبر على العلة رجوع الى الله واستسلام لقدره وفي ذلك خروج اليومن جميع السيئات وتوبة منها لهذا كان يجت الذنوب اسالاجر فلا يكون الاعلى عمل بعد النوبة .

يشاه من عباده الجنة (وإقول صدق عليهِ السلام ان المرض لاأ جر فيهِ لانهُ من قبيل ما يستحق عليهِ العوض(1) لان العوض يستحق على ما كان في منابلة فعل الله نعالى بالعبد من الآلام والامراض وما يجري مجرى ذلك والأجر والنواب يستحفان على ماكان في مقابلة فعل العبد فبينها فرق قد بينة عليه السلام كما يقنضيه عمله الثاقب ورابة الصائب

## وفال عليه السلام في ذَكَر خبَّاب مرحم الله خبابا ابن الأرَّتِّ

فلقد اسلم راغبا وهاجر طائعا وقنع بالكفاف ورضى عن الله وعاش عجاهلا (وقال عليه السلام) طو بي لمن ذَكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي

( وقاِلع)لوضر بتخيشوم المومن بسيني هذاعلي أن يبغضني ما ابغضني <sup>( )</sup> اولوصبيت الدنيا بجمَّاتِها على المنافق على أن مجبني ما أحبني . وذلك انهُ قضي قانفضي على اسان النبي الأمي صلى الله عليه وإله انهُ قال ياعليُّ لا يبغضك مؤمن ولا بجبك منافق

( وقال ع)سيئة نسوءك خيرٌ عند الله من حسنة تعجبك (٢٠)

﴿ وَقَالَ عَ ﴾ قدر الرجل على قدر همتهِ . وصدقه على قدر مروءته . وشجاعته على قدر أنفته وعفنه على قدرغيرته

(وقالع) الظفربا كحزم . وإكخرم باجالة الرأي . والرأي بمحصين الاسترار (وقال ع) احذروا صواة الكريم اذا جاع واللئم اذا شبع (وقال ع) قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه •

 (1) الضمير في لانة للمرض اي ان المرض ليس من افعال العبد لله حتى يوجرعليها وإنما هو من افعال الله بالعبد التي ينبغي ان الله يعوضهُ عن آلامها وإلذي قلناه في المعنى اظهر من كلام المرتفى (٦) الخيشوم اصل الانف والجمات جمع جمة منتخ الجيم هو من السفينة مجنمع الماء المترشح من الواحها اي لو كفأت عليهم الدّنيسا تجليلها وٰحقيرها لان الحسنة المعجبة ربا جر الاعجاب بها الى سينات والسيئة المسيئة ربا بعث الكدر منها الى حسنات (وقالع)عيبك مستورما أسعدك **جدك**(ا)

و(قالع) اولى الناس بالعنو أقدرهم على العنوبة

(قال ع) السخاء وأكان ابتداء فأما ما كان عن مسئلة نحياا وتذم("

(وقال ع)لاغنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولاميراث كالادب ولاظهير كالمشاورة

(وقال ع)الصبر صبران صبر على ما تكره وصبرعا تحب

(وقال ع)الغني في الغربة وطن ، والنقر في الوطن غربة

(وقالعَ)القناعة مال لاينفد

(وقالع) المال مادة الشهوات

(وقالع)من حذرك كمن بشرك

روقالع)اللسان سَبع إِن خَلِي عَنْهُ عَنْر

(وقالع)المرأة عقرب حلوة اللبسة<sup>(٠)</sup>

(وقالع)الشفيع جناح الطالب

(وقالع) اهل الدنيا كركب بساريهم وهم نيام

(وقالع)فقد الأحبة غربة

(وقالع)فوت الحاجة اهون من طلبها الى غير اهاما

(وقال ع) لانستح من اعطاء الفليل فان الحرمان أقل منه

(وقالع)العناف زينة النقر

(وقالَغ)اذا لم يكن ما تريد فلا تبل ماكنت<sup>(١)</sup>

(1) المجد بالنتج المحظ اي ما دامت الدنيا مقبلة عليك (٢) التذم الغرار من الندم الغرار من الندم الغرار من الندم كالتأثم والتحرج (٢) اللبسة بالكسرحالة من خالات اللبس بالضم يقال لبست فلانة اي عاشرتها زمنا طويلاً والعقرب لاتحلو لبستها أما المرأة فهي هي في الايذاء لكنها حلوة اللبسة (٤) اذا كان لك مرام لم تنلة فاذهب في طلبة كل مذهب ولا تبال أن حقروك او عظموك فان محط السير الغاية وما دونها فلاً لها وقد يكون المعنى اذا عبرت عن مرادك فارض باي حل على راي القائل .

اذا لم تستطع شيئًا فدعة وجاوزه الى ما تستطيع

(وقال ع)لاترى الجاهل الا مفرطا او مفرطا

(وقالع)اذا تم العقل نقص الكلام

(وقالع) الدهر يخلق الابدان (١٠ُ ويجدد الامال ويقرب المنيةوبياءد الامنية

من ظفر به نصب ومن فاته تعب

وقالع ) من نصب نفسة للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأ ديبه بسيرته قبل ناديبة بلسانه . ومعلم نفسه ومؤدبها احتى بالاجلال من معلم إلياس وموديهم

(وقالع) نفس المره خطاه الى اجله (''

(وقال ع)كل معدود منقضٍ وكل متوقع آت

(وقالع) ان الاموراذا اشتبهت اعتبر آخرها بأوَّلها "

(ومن خبر ضرار بن حمزة الضبائي عند دخولو على معاوية ومسئلته له عن امير المومنين قال فأشهد لقدراينه في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرا به (') قابض على لحبته يجململ تململ السليم (' و يبكي بكاء الحزين و يقول) . يادنيا يادنيا اللك عنى . أي تعرضت أم ليَّ تشوقت . لاحان حيث (') هيهات غرى غبري . لاحاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثا لارجعة فيها . فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حتير . آه من قلة

قد طانتیک نُلاثا لارجعة فیها . فعیشک قصیر وخطرک بسیر واًمالک حقیر . آم الزاد وطول الطریق و بعدالسفر وعظیم المورد<sup>(۲)</sup>

ومن كلام له عليه السلام للسائل لما ساله كان مسهرنا الى الشام بقضاء من الله وقدر بعد كلام طويل هذا مخناره

(1) اي ببليها ونقصب من باب نعب أعيى ومن ظفر بالدهر لزمته حقوق وحفت بو شو ون يعيبه و يجبره مراعاتها ولدو هم الحالم التجدد له من الا مال التي لا يها يفه و ون يعيبه و يجزء مراعاتها ولدو هم الحال التي لا يها يه للها ينه لا الله عناج الى طلب ونصب (۲) كأن كل نفس يتنفسه الانسان خطوة يقطعها الى الاجل (۲) اي يقاس آخرها على اولها فعلى حسب البدايات تكور النهايات (١) سدوله حجب ظلامه (٥) السلم الملدوغ من حية ونحوها (٦) تعرض به كتعرضه تصداه وطله . ولاحان حيثك لاجاء وقت وصولك لقلمي وتمكن حبك منه (٧) المورد موقف الورود على الله في الحساب

ويجك لعلك ظننت قضاء لازماً وقد راحاتما . ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد(١) ان الله سجانة امرعباده تخيبرا ونهاه تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكاف عسيرا وإعظى على القليل كثيرا ولم بعص مغلوبا ولم بطع مكرها ولم يرسل الانبياء لعبا ولم بنزل الكتاب للعباد عبثا ولاخلق السموات وإلارض وما بينها باطلا وذلك ظن الذبن كفرول فويل للذبن كفروا من النار

(وقالع )خذا كمكة أني كانت فانبا المكمة تكون في صدر المنافق فتليلج في صدره حتى تخرج فتسكن الى صواحبها في صدر المومن

( وقال ع) الحكمة ضالة المومن فخذ الحكمة ولو من اهل النفاق

. (وقالَءَ)قيمة كل امر. ما بحسنة (وهذه الكلمة التي لانصاب لها قيمة ولا توزن بها حكمة ولا نقرن اليهاكلمة)

(وقالع)أوصيكم بخمس لوضر بنم اليها آباط الابل (٢٠ لكانت لذلك اهلاً . الابرجونَّ احدمنكم الآربه ولا مخافن الآذنبه ولا يستحين احد اذاسل عالابعلم ان يقول لااعلم. ولا يستحين احداذا لم يعلم الشبئ ان يتعلمهُ. وعليكم بالصبر فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد ولا خير في جسد لاراس معة ولا في ايان لاصبر معة

﴿ وَقَالَ عَ لَرَجُلُ افْرَطَ فِي النَّهُ أَمْ عَلِيهِ وَكَانَ لَهُ مَهُمَّا ﴾ أنا دون ما نقول وفوق ما فينفسك

( وقال ع ) بنية السيف ابني عددا و كثر ولدا(١٠)

(1) القضاء علمالله السابق مجصول الاشياء على احوالها في اوضاعها والقدر ايجاده لها عندوجود اسبابها ولإ شيُّ منها يضطر العبد لفعل من افعا إه فالعبد وما يجد من نفسه من باعث على الخير والشر ولا يجد شخص الا ارت اخنياره دافعه الى ما يعمل والله يعلمهُ فاعلا باخنياره اما شقيا به وإما سعيدا والدليل ما ذكر الامام (٦) اي لنحرك (٢) الآباط جمع إبط وضرب الآباط كنابة عن شد الرحال وحث المسير (٤) بقية السيف هم الذين يبقون بعد الذين قتلوا في حفظ شرفهم ودفع الضيم عنهم وفضلوا الموت على الذل فبكون الباقون شرفاء نجداء فعددهأ بفي وولده يكون اكثر بخلاف الاذلاء فانمصيرهم الى الحو والفناء (وقال ع) من ترك قول لاأ دري اصيبت مقاتله (١)

(وقال ع) رأي الشيخ احب اليّ من جلد الفلام (٬٬وروي) من مشهد الفلام (روة ال ع) من مشهد الفلام (وقال ع) عجبت لمن يقنط ومعة الاستفنار (٬٬

( وحكي عنة ابو جعفر محمد بن علي الباقر عليها السلام انة قال )كان في الارض أمانان من عذاب الله وقدرفع احدها فدونكم الآخر فنهسكوا به . أما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما الامان الباقي فالاستغنار قال الله تعالى . وماكان الله ليعذبهم وإنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفر ون ( وهذا من محاسب الاستخراج ولما أنف الاستنباط)

(وقالع)من اصلح بينة وبين الله أصلح الله مابينه وبين الناس . ومن اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنياه . ومن كان له من نفسه وإعظاكان عليه من الله حافظ

وقال ع)الننيه كل الننيه من لم بننط الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله <sup>(۱)</sup> ولم يؤمنهم من مكر الله

(وقال ع ) إن هذه القلوب تمل كا تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكم (")

(وقال ع) اوضع العلم ما وقف على اللسان () وإرفعة ما ظهر في الجوارج والاركان

( وقال ع ) لا يقولن احدكم اللهم اني اعوذ بك من النتنة لانة ليس احد الا وهن مشتبل على فتنة ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات النتك . فان الله سجانة يقول ما على فتنة ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات النتك . فان الله سجانة يقول واعلى إنا المولاد ليتيين الساخط واعلى المرقه والراضي بقسمه وان كان سجانة اعلم بهم من أنفسهد ولكن لتظهر الافعال التي بها يستحق النواب والعقاب لاك بعضهم بجب الذكور و يكن الإناك و بعضهم بجب

<sup>(1)</sup> مواضع قتله لأن من قال ما لا يعلم عرف بالجهل ومن عرفة الناس بالجهل مفنو فحرم خيره كله فهلك " (٢) جلد الفلام صبره على الفتال ومشهده ايقاعه بالاعداء وإلراي في الحرب اشد فعلا من الاقدام " (٢) اي التوبة

<sup>(</sup>٤) روح الله لطنه وراً فنه وهو بالنتج ومكر الله اخذه للعبد بالعقاب من حيث لايشعر فالفقيه هو الفاتح للقلوب باني الخوف والرجاه (٥) طرائف الحكم غرائبها لتنبيط اليها القلوب كما تنبسط الابدان لغرائب المناظر (٦) اوضع العلم اي ادناه ماوقف على اللمان ولم يظهر اثره في الاخلاق والاعال واركان البدن اعضاوه الرئيسة

تثميرا المال(١) ويكره الثلام الحال(وهذا من غريب ما سمع منة في التفسير)

( وسئل عن انخير ما هو فقال ) ليس انخير ان يكثر مالك وولدك ولكون انجير ان يكثر علمك و يعظم حلمك وإن تباهي الناس بعبادة ربك فان احسنت حمدت الله وإن اسأت استغفرت الله - ولا خير في الدنيا الا ارجلين رجل اذنب ذنو با فهو يتداركها بالتو بة ورجل بسارع في انخيرات

(وقال ع)لاينل عمل مع التفوى .وكيف يفلما يتقبل

(وقالَ ع)ان اولى الناس بالانبياء اعلم بما جاوابهِ (ثم تلي)ان اولى الناس بابراهيم للذين انبعوه وهذا النبي والذين امنوا (نمقال) ان ولي محمد من اطاع الله وإن بعدت محبته "كون عدو محمد من عصي الله وإن قر بت قرابته

( وقد سمع رجلا من الحرو رية <sup>(٢)</sup> ينهجد و يقرأ فغال ) نوم على يقين خير مرخ صلاة في شك

( وقال ع ) اعتلىلا اكتبر اذا سمعتموه عقل رعاية لاعقل رواية فان رواة العلم كثير ورعاته قليل ( وسمع رجلا يقول انا لله وإنا اليه راجعون فقال عليه السلام) أن قولنا انالله اقرار على انفسنا بالملك وقولنا وإنا اليه راجعون اقرار على انفسنا بالهلك (١٠)

( ومدحه قوم في وجهيه فقال)اللهم انك اعلم بي من ننسي وإنا اعلم بننسي منهم اللهم اجعلنا خيرا ما يظنون وإغفرلنا ما لايعلمون

(وقالع)لابستقيمقضاء الحوائج الا بثلاث باستصغارها لتعظم'' و باستكتامهالتظهر و بتعبيلها لنهنأ

(وقالع) باتي على الهاس زمان لا يقرّب فيهِ الا الماحل(1) ولا ينظرف فيهِ الاالفاجر

كالغلب والخ (١) تثمير المال انماوه بالرج وإنثلام الحال نقصه

(٢) لحمته بالضم اي نسبه (٢) الحرورية بنتج المحا. الخوارج الذين

خرجوا عليه بحروراء وشجمد اي بصلي بالليل (٤) الْمُلْك بالضم الْمُلاك

 استصفارها في الطلب لنعظ بالقضاء وكتمانها عند محاولتها لنظهر بعد قضائها فلا تعلم الامقضية وتعبيلها للتمكن من النمتع بها فتكون هنيئة ولوعظمت عند الطلب اوظهرت قبل القضاء خيف الحرمان، منها ولو اخرت خيف النقصان

(٦) الماحل الساعي في الناس بالوشاية عند السلطان ولا بظرّف اي لا بعد

ولا يضعف فيوالاً المنصف . يعدون الصدقة فيه غرما . وصلة الرحم منّا . والعبادة استطالة على الناس فعند ذلك يكون السلطان بشورة النساء وإمارة الصبيان وتدبير الخصيان

( وروَّى عليه إرزار خلق مرقوع فقيل له في ذلك فقال) يخشع له القلب وتذل به النفس و يقتدي به المومنون مان الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفات فمن احب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها وها بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينها كما قرب من واحد بعدمن الآخر وها بعد ضرَّتان

وعن نوف البكالي قال رايت امير المومنين عليه السلام ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر في النجوم فنال لي يانوف أراقد أنت ام رامق فقلت بل رامق (1 قال يانوف) طوبي للزاهدين في الدنبا الراغيين في الآخرة . اولئك قوم اتخذول الارض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا (٢ والدعاء دثارا ثم قرضوا الدنيا قرضاعلى مهاج المسيح

يانوف ان داوود عليو السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال انها ساعة لا يدعو فيها عبد الا استجيب له الا ان يكون عشارا ('') أو عرينا او شرطيا او صاحب عرطبة وهي الطنور أو صاحب كوبة وهي الطبل ( وقد قبل ايضا الن العرطبة الطبل والكوبة الطنبور'')

## ( وقال ع ) ان الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا

ظريفا ولا يضعف اي لا يعد ضميفا والفرم بالضم الغرامة والمنُّ ذكرك النعمة على غيرك مظهرا بها الكرامة عليه والاستطالة على الناس النفوق عليهم والنزيد عليهم في الفضل (1) اراد بالرامق منتبه العين في مقابلة الراقد بمعنى النائج بقال رمقه اذا لحظه

- (١) اراد بالرامق منه العين في مقابلة الرافد بعنى النائم بقال رمه ادا تحطه لحظاخفيفا (٢) شعارا يقرأ ونه سرا للاعنبار بمواعظة والتفكر في دفاتنو والدعاء دنارا يجهر ون بو اظهارا للذلة والخضوع لله واصل الشعار مايلي البدن من النياب والدنار ما علامها وقرضوا الدنيام زقوها كما يمزق النوب بالمتراض على طريقة المسيم في الزهادة
- (٢) المشارمن يتولى أخذاعشار الاموال وهو الكاس والعريف من يجسس على احوال الناس وإسرارهم فيكشنها لاميرهم مثلا والشرطي بضم فسكون نسبة الى الشرطة واحد الشرط كرطب وهم اعوان الحاكم (٤) لم زَهدا فيا وقننا عليو من كتب اللغة والمنقول ان الكوبة بالضم الطبل الصغير وهو المعروف بالدربكة

فلانعندوها ونهاكم عن اشيا فلاننتهكوها (¹) وسكت لكم عن اشياء ولم يدعها نسيانا فلا تنكلفوها

( وقال ع ) لا يترك الناس شيئًا من امر دينهم لاستصلاح دنياهم الافتح الله عليهم ما هو أضرمنهٔ

( وقال ع ) ربعالم قد قتلة جهله (٢) وعلمه معة لاينفعه

وقال ع ) لقد على بياطهذا الانسان بضعة هي اعجب منه (" وذلك القلب . وله موادمن الحكمة وإضداد من خلافها . فان سخ لة الرجاء (" أذلة الطبع ، وإن هاج به الطبع اهلكة الحرص وإن ملكة المأس قتلة الاسف وإن عرض لة الفضب اشتد به الغيظ وإن اسعده الرضى نبي التحفظ (" وإن نالة الخوف شغلة المحذر وإن انسع لة الامرن استلبته الغرة (" وإن أفاد مالا أطفاه الغنى وإن اصابته مصيبة فضحة الجزع وإن عضته الناقة شغلة البلاء وإن جهده الجوع قعد به الضعف وإن افرط به الشبع كظنة البطنة (") فكل نقصير به مضروكل افراط لة منسد

(وقال ع)نحن النرقةالوسطى <sup>(4)</sup>بها للحقالتالي وإليها برجع الغالي (وقال ع)لايتيم أمر الله سجانة الا من لايصانع <sup>(1)</sup>ولايضارع ولايتمع المطامع

(1) اي لاتكلفوا انتسكول نهيه عنها باتبانها والانتهاك الاهانة والاضعاف و لاتتكلفوها اي لاتكلفوا انتسكر بها بعد ما سكت الله عنها (7) وهذا هو العالم الذي يحفظ ولا يدري او يعلم ولا يعمل او ينقل ولا بصيرة له (7) النباط ككتاب عرق معلق به التلب (٤) سنح له بدا وظهر (٥) المتحفظ هو التوقي والمتحرز من المضرات (٦) الغرة بالكسر الغفلة وإستلبنه أي سلبته و هو مبت به عن رشده من المضرات (٦) الغرة بالكسر الغفلة واستلبنه أي سلبته و هو مبت به عن رشده امتلاء المال استفاده الغاقة الغفر (٧) كفلته اي كربته والمناة بالكسر المناد المبارة والمناقة النفر (٧) كفلته اي كربته والمعلقة بالكسر المسادة ولى البيت الله به بها للاستناد اليهم في امور الدين كما يستند الى الوسادة لراحة الظهر وإطبعنان الاعضاء ووصفها بالوسطى لاتصال سائر الغارق بها فكان الكل يعتمد عليها اما مباشرة او بواسطة ما يجانيه وإلى البيت على الصراط الوسط العدل لمحق والمضارعة قصر و برجح اليهم من غلا ونجاوز (٩) لا يصانع اي لا يداري في الحق والمضارعة المغابهة والمعنى انه لا يشته و المناع ال

( وقال ع وقد نوفي سهل بن حنيف الانصاري بالكوفة بعد مرجعه معة مرف صنين وكان احسا الناس اليه) لو احبني جبل لنهافت (١٠) (معني ذلك ان المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب اليه ولا يفعل ذلك الا بالانقياء الابرار وللضطفين الاخيار وهذا مثل قوله عليه السلام . من احبنا اهل البيت فليستعد للنقر جلبابا . وقد يووّل ذلك على معني آخر (١) ليس هذا موضع ذكره

( وقال ع) لامال أعود من العنل (٢٠) . ولاوحدة اوحش من العجه. ولا عنك كالتدبير . ولا كرم كالتنوى . ولا قرين كحسن المخلق . ولا ميراث كالادب . ولاقائد كالتوفيق . ولا تجارة كالعمل الصالح . ولا رجح كالنواب . ولا ورع كالوقوف عند الشبهة . ولا زهد كالزهد في الحرام . ولا علم كالتفكر . ولا عبادة كادا . الذرائض ، ولا ايمان كالحياء والصبر . ولا حسب كالتواضع . ولا شرف كالعلم . ولا مظاهرة اوثق من مشاورة

(وقال عليه السلام) آذا استولى الصلاح على الزمان وإهلهِ ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منهُ خزية (<sup>4)</sup>فقد ظلم ، وإذا استولى النساد على الزمان وإهله فاحسن رجل الظن برجلٌ فقد غرّر

وقيل لهُع كيف تجدك يا أمير المومنين فقالع )كيف يكون من يغنى ببقائه (\*) و يستم بصحنه ويوثى من مأمنه

(وقال ع)هلك فيَّ رجلان محب غال ي<sup>(٢)</sup>ومبغض قال ِ

<sup>(1)</sup> نهافت نساقط بعد مانصدع (۲) هو أن من احبهم فليخلص ألله حبهم فليخلص الله فليست الدنيا تطلب عندهم (۲) أعوداننع (٤) انحزية بنتج فسكون البلية تصيب الانسان فنذلة وتنخينة وغرراي اوقع بنفسه في الغرراي الخطر

<sup>(</sup>٥) كلما طال عمره وهو البقاء نقدم الى الفناء وكلما مدت عليه الصحة نقرب من مرض الهرم وسنم كفرح مرض ويأ تيه الموت من مأ منه اي انجهة التي يأمن انيانه منها فان اسبابه كامنة في نفس البدن (٦) استدرجه الله تابع نسبته عليه وهو مثم في عصيانه ابلاغا للحجة وإقامة للمعذرة في اخذ • والإملاء للة الإمهال

 <sup>(</sup>٧) الغالي المجاوز انحد في حبو بسب غيره او دعوى حلول اللاهوت فيو اونحو

(وقالع )اضاعة النرصة غصةً

وقال ع) مثل الدنياكيثل الحية لين مسهاوالسمالناقع في جوفها .يهوي اليها الغرُّ الجاهل ويحذرها ذواللب العاقل

(وَسَعْلَ عَ عَنَ قَرَيْشُ فَقَالَ) اما بنومخزوم فريجانة قريش تحب حديث رجالم والنكاح في نسائهم .وإمابنو عبدشمس (''فأ بعدها رأيًا وأمنعها لما وراه ظهورها. وإمانحن فأبذل لما في الإدينا وأسمح عند الموت بنفوسنا .وهم اكثر وأمكر وأنكر .ونحمن افصح وأنصح وأصح

رُوقالُعُ) شنان ما بين عملين (''عمل تذهب لذته وتبقى نبعته وعمل تذهب مؤونته و يبغي اجره

(وتبعجنازة فسع رجلا يشحك فقال)كأن الموت فيهاعلى غيرناكنس.وكماً نالمحق فيها على غيرنا وجب.وكماً ن الذي نرى من الامهات سفر<sup>(٢)</sup> عا قليل الينا راجعون نموً وهم أجدائهم وناكل ترايمهم ثم قد نسينا كل واعظ وواعظة ورمينا بكل جائحة <sup>(١)</sup>

(وقال ع) طوبي لمن ذل في نفسة وطاب كسبة وصلحت سريرته وحسنت خليقته () وانقى الغضل من ماله وامسك الغضل من لسانه وعزل عن الناس شره ووسعته السنة ولم يسب الى الدعة (اقول ومن الناس من ينسب هذا الكلام الى رسول الله صلى الله و الله و كذلك الذي قبله )

(وقال ع )غِيرة المرأة كتر (١٠) وغيرة الرجل ابان

(وقالع) لأنسبن الاسلام نسبة لم ينسبها أحدقيلي، الاسلام هو التسليم، والتسليم هو الينين. واليقين هوالته له والتهل هوالعمل (وقال ع) عجبت للجبل يستجل الفقر ("الذي منة هرب و ينونه الفني الذي اياه

ذلك والقالي المبغض الشديد البغض (١) ومنم بنوامية اي وهم اي بنوشيس اكثر الخ ونحن اي بنوهام (٦) الاول عل في شهوات النس والثاني عمل في المحتود الناس والثاني عمل في المحتود (٥) سفر اي مسافرون ونبو وهم اي ننزلم في اجدائهم اى قبورهم والتراث الميراث (٤) المجاتحة الآفة نهلك الاصل والفرع (٥) المحليقة المحتلق والطبيعة (٦) اى تودي الى الكثر فانها تحرم على الرجل ما احل الله له من ولج متعددات اما غيرة الرجل فتعريم الما حرم الله وهوالزنا (٧) النفر ما قصر

طلب . فيعيش في الدنيا عيش الفقراء و بجاسب في الآخرة حساب الاغنيا . وعجبت الممتكبر الذي كان بالامس نطفة و يكون غدا جيفة . وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله . وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى . وعجبت لمن انكر النشأة الاخرى وهو يرى النشأة الاولى . وعجبت لعامر دار الفناء ونارك دار البقاء

( وقال ع ) من قصر في العمل ابتلي بالهمّ ( ) ولا حاجة لله فيمن ليس لله في ماله ونفسه نصيب

( وقال ع) توقيل البرد في أولو وتلقوه في آخره فانه بنعل في الابدان كتعله في الاشجار. أوله بجرق فل خره يورق<sup>(١)</sup>

وقال عليهِ السلام)عظم الخالق عندك يصغَّر الهٰلوق في عينك

وقال ع وقد رجع من صنين فأشرف على القبور بظاهرالكوفة) يا اهل الديار الموحشة ("وقال ع وقد رجع من صنين فأشرف على القبور بظاهر الموحشة ألم الغربة يا اهل الوحشة أنتم لنا فرط سابق (") ونحن لكم تبع لاحق اما الدور فقد سكنت (") وأما الازواج فقد نكحت ولما الاموال فقد قسمت .هذا خبرما عندنا فإ خبرما عندكم (ثم التفت الى اصحابي فقال) أمالو أذن لم في الكلام لاخبر وكم أن خير الزاد التقوى

( وقال عليه السلام وقد سمع رجلاً يذم الدنيا ) أيها الذَّامُ الله نيا المغتر بغرورها

بك عن درك حاجاتك والبخيل تكون له الحاجة فلا يقضيها ويكون عليه الحق فلا يوديه فحاله حال النفراء بحشل ما يحشلون . فقد استعجل باللفر وهو يهرب مينه بجمع المال

(١) اللمُ هم الحسرة على فوات ثمرانه ومن لم يجعل لله نصيبا في ماله بالبذل في سبيله ولا روحه باحنال النعب في اعزاز دينه فلا يكون له رجا \* في فضل الله فانه لا يكون سية الحقيقة عبد الله بل عبد نفسه والشيطان (٢) ولا نه في اوله يأتي على عهد من الابدان بالحرفية ذيها اما في آخره فيسها بعد تعودها عليه وهو اذ ذاك اخف

(٢) الموحشة الموجبة للوحشة ضد الانسولطال جمّع محل اي الاماكن المقفرة من أقفر الكان اذا لم يكن به ساكن ولا نابت (٤) النرط بالنحريك المتقدم الى الماء للواحد والجمع والكلام هنا على الاطلاق اي المتقدمون والنبع بالتحريك ايضا التابع (٥) اي ان دباركم سكنها غيركم ونساؤكم تزوجت وإموالكم قسمت . هذه اخرارنا اليكم

الخدوع با باطيلها ثمتدمها . أ تغتر بالدنيا ثمتدمها . أنت المجرم عليها (") م مي المجرمة عليك متى اسبهوتك (") أم منى غرنك . أبصارع آ باللكمن البل (") ام بضاجع امهانك تحت الذي كم علّف بكنيك (") ومن غرنك . أبصارع آ باللكمن البل (") ام بضاجع امهانك تحت الذي المدهد و على علّف المنهاء (") وتستوصف لحم الاطباء لم ينفع و بصرعه مصرعك . أن الدنيا دارصدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها (") ودار موعظة لمن اتعظ بها . مسجد احباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله وشجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة . فهن ذا يذمها وقد آذنت بينها (") ونادت بعراقها ونعت نفسها واهلها فمثلت له بهلائها البلاء وشو قنهم بسرورها الى السرور دراحت بعافية (") وانكرت بغيمة . ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا وخويفا وتحذيرا وجال غذاة الندامة (") وحده الخرون يوم القيامة . ذكرتهم الدنيا فتذكروا . وحد نثيم فصدقوا ووعظتهم فانعظوا

( وقال ع)ان لله ملكا ينأدي في كل يوم لِنُول للموت (١١٠) وإجمعوا للفناء وإبنوا للخراب

أغيرم عليه ادعى عليه انجرم بالضم اي الذنب (٦) استهواه ذهب بعقله وإضلة نحيره (٦) البلي بكدر الباء الغناء بالتحلل والمصرع مكان الانصراع اي السقوط اي اماكن سقوط آبائك من الغناء والثرى التراب

(٤) علل المريض خدمه في علنو كمرض خدمه في مرضه (٥) الضمير سيف للم يعود على الكثير المنهوم من كم واستوصف الطبيب طلب منه وصف الدوا مبعد تنخيص الداء (٦) اشغاقك خوفك والطلبة بالكسر المطلوب واسعنه بطلو به اعطاه ايه على ضرورة اليو (٢) اي ان الدنيا جعلت الهالك قبلك مثالا لنفسك نقيسها عليو (٨) اي اخذ منها زاده للآخرة (٦) آذنت بمد الهمزة اي اعلمت اهلها بينها اي ببعدها وزوالها عنهم ونعاه اذا اخبر بنقده والدنيا اخبرت بينائها وفناء اهلها بناظهر من احوالها (١) راح اليو وافاه وقت العشي اي بنفائها وفناء الهابما ظهر من احوالها (١) راح اليو وافاه وقت العشي اي انها تميي بعافية وتبتكر اي تصبح بفجيعة اي بصبة فاجعة (١١) اي دموها عندما اصبحوا نادمين على ما فرطوا فيها اما الذين حمدوها فهم الذين عملوا تجنوا ثمرة اعالهم ذكرتهم بحوادثها فانتبهوا لما يجب عليهم وكانها بنقلبها تحدثهم بما فيه المعرة وتحكي لهما يو المعطة (١١) امر من الولادة

(وقال عليمالسلام) الدنيا دارمرالي دارمتر" . وإلناس فيها رجلان رجل باع فيها نفسهُ فأ و بقها(') ورجل ابتاع نفسه فأ هنفها

(وقال عليه السلام) لآيكون الصديق صديقا حتى يحفظ اخاه في ثلاث () . في نكبته وغيبته ووفاتو

(وقال عليه السلامر) من اعطي اربعا لم يحرم اربعا (" من اعطي الدعاء لم يحرم الاجابة . ومن اعطي الدعاء لم يحرم الاجابة . ومن اعطي التوبة لم يحرم المقنرة . ومن اعطي الاستفنار لم يحرم المفنرة . ومن اعطي الشكر لم يحرم الزيادة . وتصديق ذلك كتاب الله قال الله في الاستفنار . ومن يممل سوم الويظلم نفسه ثم بستفنر الله يجد الله غفورار حيا وقال في الشكر . لئن شكرتكم لازيدتكم . وقال في التوبة . انما التوبة على الله للذبن يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب فاولتك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكيا

(وقال عليه السلام) الصلاة قربان كل نفي . واكيج جهاد كل ضعيف ولكل شيى -زكاة وزكاة البدن الصيام . وجهاد المرأة حسن التبعل (١)

(وقالع) استنزاوا الرزق بالصدقة

(وقالع) من أيقن بالخلف جاد بالعطية

(وقال ع) تنزل المعونة على قدر المؤونة

(وقال ع)ما أعال من اقتصد<sup>(٠)</sup>

(وقال ع) قلة العيال أحد اليسارين

(وقالع) التواث نصف العقل

(وقال ع) الهُمُّ نصف الهرَّم

باع نفسه لهمواهوشهمواته فأ و بتها اي اهلكها وابتاع نفسه اي اشتراها وخلصها
 من أسر الشهوات (۲) اي لا يضيع شيئًا من خوقو في الاحوال الثلاثة

<sup>(</sup>٢) المراد بالدعاء المجاب ماكان مقر ونا باستعداد بالت يسحمة العمل لنيل المطلوب والتو بة والاستغفار ماكانا ندما على الذنب يمنع من العود اليووالشكر تصريف النم في وجوهها المشروعة (٤) التبعل اطاعة الزوج (٥) من اقتصد اي انفق في غير اسراف فلا يعول على وزن يكرم اي لا يفتقر وفي نسخة عال بلا همز ومعناه ما جارعن الحق من اخذ بالاقتصاد

( وقال ع) ينزل الصبر على قدر المصيبة .ومن ضرَب يده على فخذه عند مصيبته ببط عمله(۱)

( وقال عليه السلام ) كم من صائم ليس لهُ من صيامه إلا الظأ وكم من قائم ليس لهُ من قيامه الا السهر والعناء .حبذا نوم الاكياس وإفطاره (٢٠

( وقالع ) سوسو ايمانكم بالصدقة <sup>(٬٬</sup>وحصنوا أموالكم بالزكاة وإدفعوا امواج البلاء بالدعاه

(ومن كلامهِ عليهِ السلام لكيل بن زياد النخعي قال كبيل بن زياد أخذ بيدي المير المومنين علي بن الله أخذ بيدي المير المومنين علي بن ابي طالب عليهِ السلام فأ خرجني الى الجبّان (''فلما أمجر تنفس الصعداء ثمقال )ياكبيل ان هذه القلوب أوعية ''فيرها أوعاها . فاحفظ عني ما اقول لك الناس ثلاثة . فعالم رباني (''ومتعلم على سبيل نجاة ، وهمج رعاع أنباع كل ناعق بميلون معكل ربح ، لم يستضيعوا بنور العلم ولم يجلم والله ركن وثبق

ع ما يميل العلم خير من المال العلم بحرسك وإنت تحرس المال المال تنفصة النفقة والعلم والمال المال تنفصة النفقة والعلم والمال ينول بزواله (٧)

بأكبيل العلم دين يدان بو . بو يكسب الأنسان الطاعة في حيانه وجيل الأحدوثة

(١) اي حرم من نواب اعاله فكانها بطلت (٦) الاكياس جمع كيس بتشديد الياء اي العقلاء العارفون يكون نومهم وفطرهم افضل من صوم الحمقي وقيامهم (٢) السياسة حفظ الشيئ بما بحوطه من غيره . فسياسة الرعية حفظ نظامها بقوة الرأي والاخذ بالحدود . والصدقة تسخفظ الشنقة والشنقة تستزيد الابمان ونذكر الله والزكاة أداء حق الله من المال وأداء المحق حصن النعبة (٤) المجبّان كالجبانة المفترة وأصحراي صارفي الصحراء (٥) أوعية جمع وعاء وأوعاها أحفظها (٦) العالم الربا المفتود الناس والمنتقبة عمركة المحمدات الطفام الذين الامنزلة لهم في والعمج محركة المحمق من الناس . والرعاع كسحاب الاحداث الطفام الذين الامنزلة لهم في والناعق مجازعن الداع الى باطل اوحق (٧) من كان صنيعا لك مخصاب اليك لمالك والما من المناسم المفاله ألما المالم فانما العالم أنه العالم المنبع العلم فيبقى ما بقى المندينين طاعة في قومه كالنبي في امنه فالعلم اشبه شيئ بالدين بكسر الدال يوجب على المندينين طاعة صاحبه في حياتو والذاء عليه بعد مونه و

بعد وفاته. وإلعلم حاكم ولمال محكوم عليه

ياكبيل هلك خرّان الاموال وهم احياء والعلماء باقون ما بني الدهر. أعانهم منقودة وامناهم في الله هر أعبانهم المنقودة وامناهم في القلوب موجودة ما إن هبنا لعلما جمّا (واشارالي صدر) لو أصبت لله حماله على اصبب لفنا غير مامون عليو "مستعملا آلة الدين الدنيا ومستظهرا بنعم الله على عاده وجميعه على اوليائه اومنقادًا لحملة الحق "لا بصيرة له في أحنائه بينقدح الشك سية قليه لاول عارض من شبه . ألا لاذا ولاذاك ("أو منهوما باللذة ("سلس القياد المشهوة أو مغرما بالجمع والادخار ليسامن رعاة الدين في شيئ . أقرب شيئ شبها بها الانعام السائمة حكداك يوت العلم يوت حامليه الله بلى . لاتفلو الارض من قاع لله بحجة . اما ظاهرا مشهورا او خائنا مغمورا ("التلا تبطل جميع الله و بيناته . وكم ذا (") وابن اولئك ، اولئك ولئم الله تلك على حقيقة البصيرة و باشر وا روح اليتون ويزرعوها في قلوب أشباهم . هجم بو العلم على حقيقة البصيرة و باشر وا روح اليتون واستلانواما استوعره المترفون (") وأنسوابنا استوحش منفا المي الدنيا بأ بدان وأربط معلمة بالحل الاعلى ، اولئك خلفاء الله في ارضو والدّعاة الى دينه آم آم شوقا الى أرواحيا معلقة بالحل الاعلى ، اولئك خلفاء الله في ارضو والدّعاة الى دينه آم آم شوقا الى روغيم ، انصرف اذا شت

(1) المحملة بالغريك جع حامل واصبت بعنى وجدت اي لو وجدت له حامل واصبت بعنى وجدت اي لو وجدت له حاملين لا برزته و بثنته (٢) اللغن بغغ فكسر من ينهم بسرعة الا ان العلم لا يطبع اخلاقه على المنصائل فهو يستعمل و شائل الدين لجلب الدنيا و يستعيهن بنعم الله على ايذاء عباده (٢) المنقاد لحاملي المحق هو المثلد في الغول والعمل ولا بصيرة له في دقائق المحقى و خفاياه فذاك يسرع الشك الى قلبه لأقل شههة

(٤) لا يصلح لحمل العلم واحدمنها (٥) المنهوم المنرط في شهرة الطعام وسلس النياد سهله ولم لمفرم بالمجمع المولع بكسب المال ولكتنازه وهذان ليسا ممن برعى الدين في شيئ والانعام اي البهائم السائمة اترب شبها بهذين فها أحط درجة من راعية البهائم لانها لم تسقط عن منزلة أعدتها لها الفطرة اما ها فقد سقطا وإخنارا الادنى على الاعلى

(٦) غره الظلم حتى غطاه فهو لا يظهر (٨) استنهام عن عددالقائمين لله مجنه واستقلال له و و و الدواين اولئك استنهام عن امكنتهم ونتبيه على خنائها (٨) عدوا ما استخشف المنعمون لينا وهو الزهد

(وقال عليو السلام)المرۋ مخبو<sup>يو</sup>تحت لسانه<sup>(۱)</sup>

(وقال عليه السلام) هلك امرؤ لم يعرف قدره

روقال عارجل سألة أن يعظة ) لاتكن من برجو الآخرة بغير الغمل و يرجي التوبة (وقال ع ارجل سألة أن يعظة ) لاتكن من برجو الآخرة بغير الغمل و يرجي التوبة (البعل المراغبين ، إن اعظيمنها لم يشبع ، وإمن منعمنها لم يشبع ، يجزع شكرما أوتي و يبتغي الزيادة فيا بقي ، ينهى ولا ينثهي ويامر بالايا في . يجب الصالحين ولا يعمل عماهم و يبغض المذنبين وهو احدهم يكره الموت لكارة ذنو يو ويتم على ما يكره الموت له (الوستم ظل نادما الأول حج أبن لاها ، يعجب بنفسه اذاعوفي و يقنط اذا ابنلي ، إن أصابه بلالا دعا مضطرًا وإن ناالمرجاء أعرض مفترًا ، تغلبه نفسه على ما تظن ولا يغلبها على ما يستيقن (المحكة على غيره بأ دنى أعرض مفترًا ، تغلبه نفسه على ما تظن ولا يغلبها على ما يستيقن (المحكة على غيره بأ دنى من ذنبه و يرجو لنفسه با كثر من عله ، أن استغنى بطر وفتن (الوست في الموعقة ولا يقسر اذا عمل و يبالغ أذا سأل ، أن عرضت له شهرة أسلف المصية (الوست النوبة . يتمن الموست المبرة ولا يعتبر (الوست في الموعظة ولا يتعظم معنه أغيره ما يستقل من معصية غيره ما يستقل مفرما (الأول مدل (الوست الابادر النوت (المتعظم من معصية غيره ما يستقل من معصية غيره ما يستقل مفرما (الله والموست المعتل من معصية غيره ما يستقل من معصية غيره ما يستقل من معصية غيره ما يستقل من محمية غيره ما يستقل من معصية غيره ما يستقل من محمية غيره ما يستقل من معمية غيره ما يستقل من معمية غيره ما يستقل من محمية عيره ما يستقل من المناس المستقل من المستقل المستقل المستقل المستقل من المستقل المستق

<sup>(1)</sup> انما يظهر عقل المرة وفضله بما يصدر عن لسانه فكانة قد خبئ تحت لسانه فاذا نحرك اللسان انكشف (۲) الذي يكره فاذا نحرك اللسان انكشف (۲) الذي يكره الموت لاجله هو الذنوب وإقام عليها دوام على انبانها (٤) ان اصابه السقم لازم الندم على النفر بط ايام الصحة فاذا عادت لة الصحة غره الامن وغرق في اللهو

هو على ينهن من أن السعادة في الزهادة والشرف في النضيلة ثم لا ينهرنسه على اكتسابها وإذا ظن بل توهم لذة حاضرة أو منعة عاجلة دفعتة نفسه اليها وإن هلك
 بطركترج اغتر بالنعمة والفرور فتنة والننوط اليا س والوهن الضعف

<sup>(</sup>۱) اسلف قدّم وسوّف اخر (۸) شرائط الملة الثبات والصبر واستعانة

الله على الخلاص عند عرو الحن اي طروق البلايا وإنفرج عنها اي انخلع وبعد

 <sup>(</sup>٩) العبرة بالكسر تنبه النفس لما يصيب غيرها فخترس من اتبان اسبايه

<sup>(</sup>١٠) أدل على اقرانه استعلى عليهم (١٢) الفنم بالضم الغنيمة وللغرم الغرامة ولاعال العظيمة غنيمة العقلاء والشهوات خسارة الاعار (١٢) المؤوت

اكترمنة من ننسه و يستكثر من طاعنه ما يحفر من طاعة غيره . فهو على الناس طاعر ولنفسه مداهن. اللهو مع الاغنياء أحساليه من الذكر مع الفقراء " يحكم على غيره لنفسه ولا مجكم عليها لفيره و برشد غيره و يغوي ننسه . فهو يطاع ويعصي و يستوفي ولايوفي ويخشى المخلق في غير ربه (1) ولا مجشى ربه في خلقه ( ولولم يكن في هذا الكتاب الا هذا الكلام لكى موعظة ناجمة وحكمة بالغة و بصيرة لمبصر وعبرة لناظر منكر

(وقالع) أكمل امرء عاقبة حلوة أو مرة

(وقالع)لكل مقبل إدبار وما ادبركاً ن لم يكن

(وقال ع) لا يعدم الصبور الظفر وإن طال بو الزمان

( وقالَ عليو السلام ) الراضي بنعل قوم كالداخل فيو معهم وعلى كل داخل في باطل إثمان إثم العمل بو واثم الرضى بو

(وقالع) اعتصول بالذم في أونادها<sup>(٠)</sup>

(وقال ع)عليكم بطاءة من لأنعذ رون بجهالته (")

(وقالع) قد بصرتم ان ابصرتم (٤٠) وقد هديتم ان اهتديتم وأسمعتم ان استمعتم

(وقال ع) عاتب اخاك بالاحسان اليهِ وإرددْ شرَّه بالانعام عليهِ أ

(وقال ع ) من وضع نفسه مواضع النهمة فلا يلومنٌ من اساء به الظن

(وقالع)من ملك استأثر <sup>(٠)</sup>

(وقال ع) من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها

(وقالع) من كتم سره كانت انخيرة بيده (1)

فوات الفرصة وإنقضاوها وبادره عاجله قبل ان يذهب ﴿ (١﴾ اي يخثى اكخلق فيعمل لغير الله خوفا منه ولكنة لايخاف الله فيضر عباده ولا ينفع خلقه

عبمهل نغير الشخوفا منه ولحدة لا يخاف الله فيضر عباده ولا ينفع خلقه

(7) تحصنوا بالذهم اي العهود واعقد وها باوزادها اي الرجال اهل النجدة الذين يوفون بها واياكم والركون لعهد من لاعهد أنه (٢) . اي عليكم بطاعة عاقل لاتكون لله جهالة نعتذرون بها عند البراءة من عبب السقوط في مخاطر اعالو فيقبل عذركم سيف انباعه (٤) كشف الله لكم عن الخير والشرفان كانت لكم ابسار فا بسروا وكذا ينا فيا بعده (٥) استبد (٦) مثلا لو أسرّ عزية فلة الخيار في إنفاذها او فسحية المخارف المؤثن المي تعرض مناوا فشاها فربما الزمنة المواعث على فعلها او اجبرتة المواثق التي تعرض

(وقالع) النفر الموت الآكبر
(وقالع) النفر الموت الآكبر
(وقالع) من قضى حق من لا يقضى حقه فقد عبده (')
(وقالع) لا طاعة لمخلوق في معصية المخالق
(وقالع) لا يعاب المره بتاخير حقه (') انما يعاب من اخذ ما ليس له (وقالع) الاعجاب ينع من الا زدياد (')
(وقالع) الاعجاب ينع من الا زدياد (')
(وقالع) تداشاه الصبح لذي عيين
(وقالع) ترك الذنب اهون من طلب التوبة
(وقالع) تمن اكلة منعت اكلات (')
(وقالع) الناس أعداء ما جهلوا
(وقالع) من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا (')
(وقالع) من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل (')
(وقالع) اذا هبت أمرا فقع فيه (') فان شدة توقية اعظم ما تخاف منة
(وقالع) ازجر المديء بثواب المحسن (')

وقال ع احصد الشرمن صدر غيرك بقلعه من صدرك

لهٔ من افشائها على فسخها وعلى هذا التياس (1) لان العبادة خضوع لمن لانطالبه مجزائه اعترافا بعظمته للهالم على المتسام في حقه لايعاب ولنا يعاب سالب حق غيره

(٢) من أعجب بنفسه وثق بكما لها فلم يطلب لها الزيادة في الكال فلا بزيد بل
 ينقص (٤) امر الآخرة قريب والاصطحاب في الدنيا قصير الزمن فليل

(٥) رب شخص آكل مرة فافرط فابنلي بالنخمة ومرض المعدة وامتنع عليه الاكل

اياما (٦) من طلب الآرام من وجوهها الصحيحة انكشف له موقع الخطا فاحترس منه (٢) أحد بننج الهمزة وإكداء وتشديد الدال اي شحد والسنان نصل الرمج اي من اشتد غضبه لله اقتدر على قهر إهل الباطل وان كانول اشداء (٨) اذا تخوفت من امر فادخل فيه فان ألم الخوف منه اشد من مصيبة الوقوع فيه (٩) اذا كاقات الحسن على احسانه اقلم المسئ عن اساء تو طلبا المكا فاة

(وقال عليهِ السلام) اللجاجة نسلّ الراي (¹) (وقال ع) الطبع رقة مو بد (وقال ع) غرة التفريط الندامة وغرة الحزم السلامة (وقال ع) لاخير في الصيت عن الحكم كا أنهُ لاخير في القول بالجهل (وقال ع )ما اختلفت دعونان الا كأنت احداهاضلالة<sup>(٢)</sup> (وقال ع) ما شككت في الحق مذأريته (وقال ع) مأكذبتُ ولأكذبتُ ولا ضلك ولا ضلّ بي (وقال ع) للظالم البادي غدّ ا بكنه عضة (") (وقال ع) الرحيل وشيك (<sup>١)</sup> (وقال ع) من ابدئ صفحنه المحق هلك (°) (وقال ع) من لم ينجه الصبر اهلكة الجزع (وقال ع) وإعباه أتكون الخلافة بالصحابة وإلفرابة .وروي له شعر في هذا المعني فان كُنتُ بالشورى ملكت أموره فكيف بهذا وللشيرون غيَّبُ (١) وانكست بالقربي حجيمت خصيمهم (٢) فغيزك أولى بالنبي وإقرب (وقال ع) انما المرم في الدنيا غرض تنتضل فيه المنابا (^) ونهب تبادره المصائب ومع كل جرَّعة شرَق (1) وفي كل اكلةغصص . ولاينال العبدنعمة الا بفراق أخرى (١) المجاجة شدة الخصام تعصبا لا للحق وهي تسل الراي اي تذعمب به وتنزعه (٢) لان الحق واحد (٢) يعض الظالم على يده ندما يوم التيامة (٤) الرحيل من الدنيا الى الآخرة قريب (٥) ، من ظهر بمقاومة الحق هلك وإبداء الصفحة اظهار الوجه وقد يكون المعنى من اعرض عن الحق والصفحة نظهر عند الاعراض بالجانب ﴿٦) جمع غائب بريد بالمشيرين اصحاب الرأي في الأمر وه عليّ واصحابهٔ من بني هاشم (٧) يربد احتجاج ليي بكر رضي الله عنهُ على الانصار بان المهاجرين شجرة النبي صلى الله عليه وسلم (٨) الغرض بالتحريك ما ينصب لبصيبه الرامي وتنتضل فيه اي تصيبه وتثبت فيه المنايا مجمع منية وهي الموت والنهب بفتح فسكون ما ينهب (٩) الشرق بالنحريك وقوف الماء في الحلق اي مع كل لذة أُلم

ولايستقبل يوما من عمره الا بغراق آخرمن اجله .فخمن اعطن المنون <sup>(١)</sup> وإنفسنا نصب اكمنوف .فمن!من نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيئ شرقًا<sup>(١)</sup>الااسرعا الكرة في هدم ما بنيا وتغريق ما جمعا

(وقالع)يا ابن آدم ماكسبت فوق قوتك فانت فيهِ خازن لغيرك

(وقال ع )انلقلوب شهوة ولوقبالا ولودبارا فأنوها من قبل شهوتها وإقبالها فان

القلب اذا أكَّم، عي

(وكان عليه السلام يقول) منى أشفي غيظي اذا غضبت . أحين المجزعن الانتفام فيقال لي لو صبرت أم حين اقدر عليه فيقال لي لو عنوت (٢)

ووقال عوقد مرَّ بقذر على مزبلة ) هذا ما بخل به الباخلون<sup>(١)</sup>(وروي في خبرآخر انهٔ قال )هذا ما كنم تنافسون فيه بالامس

(وقال ع) لم يُدهب من مالك ما وعظك (٠)

(وقال ع) أن هذه القلوب عل كاعل الابدان فابتفوا لها طرائف الحكمة

(وقال علما سمع قول الخوارج لاحكم الالله)كلمة حنى براد بها باطلُ<sup>(١)</sup>

(وقال ع في صنة الفوغا(٢٠) هم الذين أذا اجنمعوا غلبط وإذا تغرقوا لم يعرفوا (وقيل بل ما قال ع) هم الذين اذا اجتمعوا ضرّوا وإذا نفرقوا نفعوا (فقيل قد هرفنا مضرةا جناعم فيا منفعة افتراقهم فقال) برجع اصحاب المهن الى مهنتهم فينتفع الناس بهم كرجوع البناهالي

بطيوه وقدر في المستبد عيرما عدم (١) الموغاء بغينين معجمدين أو باش الناس خروجهم من طاعة الخليفة (٢) الغوغاء بغينين معجمدين أو باش الناس يجمعون على غير ترتيب وهم يغلبون على ما اجتمعوا عليه وأكنيم اذا تفرقوا لا يعرفهم احد

لانجطاط درجة كل منهم

اللحون بفتح الميم الموت وكلما نقدمنا في العمر نقر بنا منة فخن بمعيشتنا عولي نه المعنوف المي المعنوف اي تجاهها والمحنوف جمع حنف اي هلاك

 <sup>(</sup>٦) الشرف الكان العالي والمراد به هناكل ما علا من مكان وغيره
 (٢) لا يسمح الشفى على اي حال اما في حال العجز فالصبرأشنى وإماعند المندرة

فالعنو اجمل (٤) تألك الاقدار هي لذائذ الاطعمة الذي كان يجل ببذلما المجلاء وهي ما كان الناس يتنافسون فيه كل بطلبه (٥) اذا احدث فيك ضياع المال بصيرة وحذرا فما كنسبته خير ما ضاع (٦) فانهم قصد مل بها الاحتجاج على

بنائه والنساج الى منسجه والخباز الى مخبزه (وأ تي بجان ومعة غوغا • فنال ) لامر حبّا بوجوه لاتري الا عند كل سوأة

(وقالع) ان مع كل انسان ملكين مجفظانه فاذاجا التدرخليا بينه وبينه وإن الاجل جنة حصينة (١)

(وقالع)وقد قال له طلحة والزبير نبايعك على اناشركاؤك في هذا الامر)لاولكنكما شريكان في النوة والاستعانة وعونان على العجر والأود ('')

(وقال ع) ابها الناس انقوا الله الذي إن قلنم سع ولمن اضمرتم علم . و بادر وا الموت الذي إن هر بنم ادرككم ولم ن اقتم اخذكم ولم ن نسيتموه ذكركم

(وقال ع )لابزهدنك في المعروف من لايشكر لك فقد يشكرك عليه من لايستمتع

منة وقد تدرك من شكر الشاكر اكثر ما اضاع الكافر والله مجب الحسنين

(وقالع)كل وعاء يضيق بما جعل فيو الاوعاء العلم فانة يتسع<sup>(٣)</sup>

(وقال ع) اول عوض الحليم من حله ان الناس انصاره على الجاهل

(وقالعٌ) ان لم تكن حليا نُتَعَلِّم فانهُ قلَّ من تشبه بقوم الا اوشك ان يكون منهم (وقالع)مِن حاسب نفسه رجج . ومن غفل عنها خسر . ومن خاف أمن . ومن اعتبر

أبصر . ومن أبصر فهم . ومن فهم علم

(وقال ع) المعطنين الدنيا علينا بعد شاسها "عطف الضروس على ولدها (وتلا عقيب ذلك) ونريد ان بمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم المهارئين (وقال ع) انقوا الله نقية من شرتجريد" اوجد تشميرً ا وكمش في مهلً (") و بادر عن وجل و فطر في كرّة الموثل وعاقبة المصدر ومغبة المرجع

- الاجل ما قدوه الله اللحي من مدة الغمر وهو وقاية منيعة من الهلكة
- (٦) الاود بننج فسكون بلوغ الامرمن الانسان مجهوده لشدنهوصعو بةاحبماله
- (٢) وعاء العلم هو العقل وهو يتسع بكترة العلم (٤) الشماس بالكسر امتناع ظهر النرس من الركوب والضروس فنح فضم الناقة السيئة المحلق تعض حالبها اي ان الدنيا ستنقاد لنا بعد جموحها وتلين بعد خشونها كا تنعطف الناقة على ولدها وإن أبت على الحالب (٥) كمش بتشديد الميم جدفي السوق اي وبالغ في حث نفسه على المسيرالى الله لكن مع تمل المسيرة والوجل المخوف والموثل مستقر السيل

و(قالع) المجودحارس الأعراض - والمحلم فدام السنيه ('' والعفو زكاة الظنر والسلقُ عوضك ممن غدر ('' والاستشارة عين الهداية - وقد خاطر مرب استغنى برأيه - والصبر يناضل المحدثان ('' والمجرع بن اعوان الزمان - واشرف الغنى ترك المني ('' وكم من عقل اسير تحت هوى المير ('' ومن التوفيق حفظ المجربة - والمودة قرابة مستفادة - ولاتاً منر ملما لا (')

(قال ع) عجب المرة بنفسه احد حساد عقله (٧)

(وقال ع) أغض على الندى وإلا لم ترض ابدا(^)

(وقال ع) من لان عوده كثنت اغصانه (1)

(وقالع) الخلاف يهدم الرأي

بريد بوهذا ما ينتهي اليو الانسان من سعادة وشقاء وكرنة حملنة وإقباله والمغنة نفتح الميم والغين وند ديد الباء العاقبة ايضا الا انه يلاحظ فيها مجرد كونها بعد الامراما العاقبة فيها انهامسية عنه والمصدر عملك الذي يكون عنه نوابك وعقابك والمرجع ما ترجع اليه بعد الموت و يتبعه اما السعادة او الشقاء (1) الغدام ككتاب و سحاب و نشد د الدال ايضا مع المختجمين تشده المجمع على افواهما عند السفي ، وإذا حلمت فكانك ربطت فم السفيه بالغدام فم تعدرك فلك خاف عنه وهي ان تسلوه و تعجره كانه لم يكن (٢) المحدثان بكسر فسكون نوائب الدهروالصبر يناضاها اي يدافعه الحجرع وهو شدة الفزع يعين الزمان على الاضرار بصاحبه يناضاها اي يدافعه العالم وهو شدة الفزع يعين الزمان على الاضرار بصاحبه

(٤) المنى بضم فغنج جمع منية وهي ما بنهناه الاندان وإذا لم تنمن شيئًا فقد استغنيت عنة (٥) كثير من الناس جعلوا أهواء همسلطة على عقولهم فعقولهم أسرى تحت حكمها (٦) الملول بنتج الميم السريع الملل والسآمة وهو لا يؤكن اذقد يمل عند حاجئك اليه فينسد عليك عملك (٧) العجب ججاب بين العقل وعبوب النفس فاذا لم يدركها سقظ بل أوغل فيها فيعود عليه بالنقص فكأن العجب حاسد يحول بين العقل و ونعمة الكال (٨) النذى الشبىء يسقط في العين والاغضاء عليه كناية عن نحمل الاذى ومن لم بنحمل بعث ساخطا لان المياة لاغلومن اذى (٩) بريد من لين العود طراوة المجفان الانساني ونضارته مجاة الفضل وماء الهمة . وكثافة الاغصان كثرة الا تارائتي تصدر عنة كانها فروعه او يُريد بها كثرة الاعوان

(وقالع) من نال استطال (1)

(وقالع) في نقلب الاحوال علم جواهر الرجال

(وقالع)حسدالصديق من سقم المودة (١)

(وقالَع) اكثر مصارع العنول نحت بروق المطامع

(وقالع) ليس من العدل القضاء على النقة بالظرون

(وقالع) بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد

(وقالَع) من أشرف افعال الكريم غفلته عا يعلم (')

(وقالع) من كساه الحياء ثو به لم بر الناس عيبه

(وقال:ع) بكارة الصبت تكون الهيبة . وبالنصفة بكار المواصلون '' و بالانضال تعظم الاقدار . و بالتواضع تم النعمة . و باحثال المؤن يجب السودد (``` . و بالسيرة العادلة يقهر المناوي (``) و بالحلم عن السنبه تكاثر الا نصار عليه

(وقالع العجب لغفلة الحساد عن سلامة الاجساد (^)

( وقال ع) الطامع في وثاق الذل

(وسئل عن الايان فقال) الايان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاركان

(وقالغ) من اصبح على الدنيا حزيدًا فقد اصبح انفدا الله ساخطا . ومن اصبح بشكو

مصيبة نزلت به فقد اصبح يشكو ر به . ومن اتى غنياً فتواضع لغناه ذهب ثلثا دينه (١) ومن

(1) نال اي اعطى بقال نلته على وزن قلته اي اعطيته وهذا . ثل قولم من جاد ساد فان الاستطالة الاستعلاء بالنضل (٦) لولاضعف المودة ما كان المحسد ولول الصداقة انشراف النظر عن روية التناوت (٩) الواثق بظنه واهم فلا بد لمريد العدل من طلب الدين بوجب المحكم (٤) اي عدم التناته لعدوب الناس وإشاعتها وإن علمها . (٥) الدصنة بالتحريك الانصاف ومتى انصف الانسان كثر مواصلوه اي محبوه (٦) المؤن بضم فنتح جمع مؤونة وهي القوت اي ان السودد والشرف باحتال المؤونات عن الناس (٧) المناوي المخالف المعاند

(A) اي من العجيب ان محمد الحاسدوي على المال والجاه مثلا ولا محسدون و

الناس على سلامة اجسادهم مع انها من اجل النعم (٩) لان استعظام المال ضعف ُ في اليتين بالله والخضوع اداء عمل لفيرالله فلم يبق الا الاقرار باللسان قرأ القرآن فات فدخل النار فهو ممن كان هخذ آيات الله هزيل .ومن. اهم قلبه بجب الدنيا الناط قلبه منها بثلاث (''هم لا يُغيِّه وحرص لايتركه وإمل لايدركه

( وقال ع )كني بالقناعة ملكا وبجسن الخلق نعيا (وسئل ع إعن قولو تعالى فلنحيبنة حياة طبية) فقال هي القناعة

( وقال ع ) شاركوا الذب قد اقبل عليه الرزق فانة اخلق للغني وأجدر باقبال المخط علمه (٢)

(وقالع في قولهِ تمالى أن الله يامر بالعدل والاحسان) العدل الانصاف والاحسان التنضل '

(وقالع) من يعطِ باليد القصيرة يعطَ باليد الطويلة (اقول ومعنى ذلك أن ما ينفقه المره من مالهِ في سبيل الخير والبروان كان يسيرا فان الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظها كثيرا واليدان ههنا عبارتان عن النحبتين ففرق ع بين نعمة العبد ونعمة الرب فجعل تلك قصيرة وهذه طويلة لان نعم الله أبدا تضعف على نعم المخلوق أضعاقًا كثيرة ('')ذكانت نعم الله اصل النعم كلها فكل نعمة البها ترجع ومنها نازع (

(وقالع) لا ينو الحسن عليها السّلام لا تدعونً الى مبارزة (٤) وإن دعيت اليها فأجب فإن الداعي باغ والباغي مصروع

(وقال ع) خيارخصال النساء شرارخصال الرجال .اازهو وانجبن والبخل (^) فاذا كانت المرأة مزهقة لم تمكن من نفسها . وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها . وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيئ يعرض لها(^( وقيل لهُ ع صف لنا العاقل )

(فقال ع)هو الذي يضع الشيئ مراضعه فقيل فصف لنا الجاهل فقال قد فعلت ( يعني أن المجاهل هو الذي لا يضع الشيئ مراضعه فكاً ن ترك صنته صنة له اذ كان بخلاف وصف الماقل)

(1) الناط النصق (۲) اي اذا رايتم شخصًا اقبل عليه الرزق فاشتركول معة في عمله من نحارة او زراعة او غيرها فانة مظلة الربح (۲) نضعف مجمهول من أضعنه اذا جعلةضعنين (٤) المبارزة بروزكل للآخر ليفتنلا ومصروع مغلوب مطروح (٥) الزهو بالفتح الكبر وزهبي كعنى مبني المجمهول اي تكبر ومنة مزهق ة اي متكبرة (٦) فرفت كرحت اي فزعت

- (وقال ع)والله لدنياكم هذه اهون في عيني من عراق خنزير في يدمجذوم (١)
- (وقالع) ان قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار ("كولن قوما عبد والله رهبة
  - فتلك عبادة العبيد (") وإن قوما عبد له الله شكرا فتلك عبادة الأحرار (")
    - (وقال ع)المرأة شرٌكلها وشرما فيها انة لابدمنها ``
  - (وقالع ) من اطاع النواني ضبع الحقوق . ومن اطاع الواشي ضيع الصديق
- (وقالع) المجرالفصيد في الداررهن على خرابهان (ويروى هذا الكلام عن
- النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم ولا عَجِبُ ان يَشْتُبه الكَلامانُ لان مُسْتَنَا هَا مَنْ قَلَيب ومِغرغها منذنوب(¹))
  - (وقال ع) يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم
  - (وقال عَ) النَّق الله بعض التني وأن قلَّ واجعل بينك وبين الله سترا وإن رَقًّا
    - (وقال ع) اذا ازدحم الجواب خني الصواب(١)
  - ( وقال ع) ان لله في كل نعبة حتًا فمر. اداه زاده منها . ومن قصر عنة خاطر بزوال نعبئه
    - (وقال ع) اذا كارت المقدرة قلت الشهوة (١)
    - (وقال ع) احذر في نفار النعم فماكل شارد بمردود (١٠)
      - (وقال ع) الكرم أعطف من الرحم (· · )
- (١) العراق بكسر العين هو من الحشا مأ فوق السرة معتبرضا البطن والجذوم
  - المصاب برض الحدام وما اقدركرش الخنز بروامعاء واذا كانت في يدر شوهها الجدام
    - (٢) لانهم يعبدون لطلب عوض (٢) لانهم ذلوا للخوف
      - (٤) لأنهم عرفواحنًا عليهم فأدوه ونلك شية الاحرار
- (٥) العصيب اي المعصوب اي ال الاغتصاب قاض بالخراب كا يقضي الرهن باداء الدين المرهون عليه (٦) القليب بغنج فكسر البشر والذبوب بغنج فضم
- الرسل بالمنابين المرافق عليه النبوة ويفرغ من دلوها (٢) ازدحام الدلو الكيرة فان الامام يستقى من بئر النبوة ويفرغ من دلوها (٢) ازدحام المجوّل: نشابه المعاني حتى لايدرى ابها اوفق بالهسوال وهوما يوجب خفاء الصواب
- (٨) فان من ملك زهد (٩) نفار النعم نفورها ونفورها بعدم اداء "
- أكمق منها فتزول (١٠) ان الكريم ينعطف للاحسان بكرمه اكثر ما ينعطف

(وقال ع )من ظن بك خيرًا فصدق ظنه (١)

(وقالَ ع) افضل الاعال ما اكرهت نفسك عليه<sup>(٠)</sup>

(وقال ع) عرفت الله سمجانة بفسخ العزائج وحل العقود(٢)

(وقالع ) مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وحلاوة الدنيامرارة الآخرة (1)

(وقالع) فرض ألله الايان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيباً عن الكبر والزكاة تسبيباً للرزق والصيام ابتلاء لاخلاص الخلق والمجح نقر بة للدين "والجمهاد عزا للاسلام والامر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للمنهاء وصلة الرحم مناة للعدد (" والقصاص حننا للدماء واقامة الحدود اعظاماً للمعارم وترك شرب الخبر تحصيناً للعقل ومجانبة السرقة الجباباً للمنة وترك الزني تحصيناً للنسب وترك اللواط تكثيراً المنسل والشهادة استظهاراً على المجاحدات ("وترك الكذب تشريفاً للصدق والسلام أماناً من المخاوف والإمانات نظاماً للامة (") وإلهاعة تعظماً للامامة

وكانع) يقول أحلفوا الظالم اذا اردتم بمينه بانهُ بريٌّ من حول الله وقوته فانهُ اذا حلف بهاكاذبًا عوجل العقوبة وإذا حلف بالله الذي لا إلّه الا هو لم يعاجل لانهُ قد

الغريب لغرابته . وهي كلمة من اعلى الكلام (١) بعمل الخير الذي ظنة بك (٢) وهو ما خالفت فيو الشهوة (٢) العقود جمع عقد بمنى النية تنعقد

على فعل أمر والعزائم جمع عزية وضعفها نقضها ولولا أن هناك قدرة سامية فوق ارادة

البشروهي قدرة الله لكان الانسان كاماعزم على شيىء امضاه لكنة قد يعزم ولله بنسخ (٤) حلاوة الدنيا باستيناء اللذات ومرارتها بالعفاف عنها وفي الاول مرارة

(ع) حصره الديبا بسبياء اللذات ومرارتها بالعماف عنها وفي الأول مرارة المذاب في الآخرة وفي الألف حلاوة النواب فيها (٥) اي سيبًا انفرب اهل الدين بعضهم من بعض اذ يجنمعون من جميع الاقطار في مقام واحد لفرض واحد وفي نسخة نفوية فان تجديد الالفة بيرب المسلمين في كل عام بالاجتماع والتعارف ما يقوي الاسلام (1) فانة اذا تواصل الاقرباء على كترتهم كتريم عدد الانصار

. (Y) اي انما فرضت الشهادة وهي الموث في نصر الحق ليستمان بذلك على قمر المجاهدين له فيبطل جموده (A) لانه اذا روعيت الامانة في الاعال أدى كل

معامل ما يجب عليه فننظم شؤن الامة اما لو كارت الخيانات فقد فسدت الاعال وكار الاهال فاختل النظام

وخد الله تعالى

(وقالع) يا ابن آدم كن وحيًّ نفسك في ما لك واعمل فيهِ ما توثر ارب بعمل فيهِ من بعدك(١)

. (وقالع) الحدة ضرب من الجنون لان صاحبها يندم فان لم يندم مجنونة مستحكم

رو طع، (وقالع) صحة انجسد من قلة انحسد

(وقال ع ) باكبيل مراهلك أن بروحها في كسب المكارم ويدبجوا في حاجة من هو نائج ( ) فوالذي وسع سمعة الاصوات ما من احد أودع قلبًا سرورً ألا وخلق الله له من ذلك السرور لطفًا فاذا نزلت بو نائبة جرى اليها ( ) كالماء في انحدار و حتى يطردها عنه كانطرد غريبة الابل

(وقال ع) اذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة <sup>(¹)</sup>

(وقالع ) الوفاء لاهل الغدرغدر عند الله والغدر باهل الغدروفا عند الله

فصل نذكرفيه شيئاعن اخنيار غريب كلامه المخناج الى التفسير

في حديثهِ عليهِ السلام فاذاكان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيجنمعون اليهِ كما يجنبع قرع الخريف

العيسُوب السيد العظيم الماالك لامور الناس يومثني والقزع قطع الغيم الثي لاماء فيها

وفي حديثه عليه السلام هذا انخطيب الشحشح بريد الماهر بانخطية الماضي فيها وكل ماض في كلام او سير فهو شعني والشحشع في غير هذا الموضع البخيل المسلك

(1) ايم اعمل في مالك وانت حيَّ ما توثراي تحس ان يعمل فيه خلفاوك ولا حاجة ان ندخر ثم توصي ورُّنتك ان يعملوا خيرا بعدك (٢) الرواح السير من بعد الظهر والادلاج الدير من اللال والمراد من الكارم المحامد وكسبها بعمل المعروف وكانة يقول اوص اهلك ان يواصلوا إعمال الخير فرواحم في الاحسان ولا حجم في قضاء المحواثج وإن نام عنها اربابها (٢) الضمير في جرى للطف وفي البها للنائة وغربة الابل لانكون من مال صاحب المرق في طردها من بين مالو

(٤) اي اذا افتارتم فنصدقول فان الله يعطف الرزق عليكم بالصدقة فكانكم عاملتم الله بالتمارة - وههنا سرٌ لا يعلم ( وفي حديثه عليه السلام) ان للخصومة تحماً بريد بالقمر المهالك لانها تقمم أصحابها في المهالك ولمانداف في الاكثرومن ذلك تحمة الاعراب وهو ان تصيبهم السنة فتنعرّق أموالهم (أفذلك تقمها فيهم وقبل فيه وجه آخر وهو انها تقميم بلاد الريف اي تحوجهم الى دخول المحضر عند يحول البدو

(وَفِي حديثه عليه السلام) اذا بلغ النساء تَصَّ المحقاق فالعصبة اولى والنص منهى الاشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السبرلانة أقصى ما نقدر عليه الدابة ونقول نصصت الرجل عن الامراذا استقصيت مسألته عنه التسخيرج ما عنده فيه فنص المحقاق بريد به الادراك لانة منهى السغر والوقت الذي يخرج منة الصغير الى حدالكبير وهو من افصح الكنايات عن هذا الامر فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبة اولى بالمرأة من امها اذا كانول محرمًا مثل الاخوة والاعهم و بتزويجها ان أراد ولم ذلك والمحقاق محاقة الام للعصبة في المرأة وهو المجدال والمحصومة وقول كل واحد منها للآخر انا احتى منك بهذا يقال منة حاققه حقاقاً مثل جادلته جد الا وقد قبل ان نص المحقاق بلوغ المغل وهو الادراك لانة عليه الدارم انما أراد منهى الامر الذي تجب به المحقوق والاحكام ومن رواه شامحقائق الماء المنا اراد جمع حقيقة

هذا معنى ما ذكره ابو عبيد والذي عندي ان المراد بنص المحقاق ههنا بلوغ المرأة الى الحد الذي يجوز فيه و توجيع المرأة الى الحد الذي يجوز في و توجيع الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة وعند ذلك يبلغ الى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في السير والمحقائق أيضًا جمع حقة فالروا بتان جيعًا ترجعان الى معنى واحد وهذا اشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور

(وفي حديثه عليه السلام) ان الايمان ببد و لمظة في القلب كلما ازداد الايمان ازدادت اللهظة (\*) واللهظة مثل النكتة او نحوها من البياض ومنة قبل فرس ألمظ اذا كان مجعلته شمق من البياض (\*)

<sup>(1)</sup> نتعرق اروالم من قولم نعر ق فلان العظم أكل جميع ما عليو من اللحم

<sup>(</sup>٦) كسر الحاء فيها (٢) اللطة بضم اللام وسكون الميم

(وفي حديثو عليو السلام) ان الرجل اذا كان لة الدّين الظنون يجب عليه ان بزكيه لما منى اذا قبضة . فالظنون الذي يظن يو فهرة " يرجوه ومرة لا يرجوه . وهذا من أفتح الكلام وكذلك كل امر تطلبة ولا تدري على أي شي انت منة فهو ظنون (١١) . وعلى ذلك قبل الاعشى

ما يجعل اتجدً الظنون الذي جنب صوب اللجب الماطر مثل الغراني اذا ما طي يقذف بالبوصي ولما هم وانجد الب<sup>ر()</sup> والظنون الني لا يعلم هل فيها ماء ام لا

(وفي حديثه عليوالسلام) أنه ثبيع جيشًا بغزيه فقال اعذبوا عن النساء مااستطعتم ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء (\*) وشغل الغلب بهن ولمنتعوا من المقاربة لهن لان ذلك يفت في عضد الحمية (\*) ويقدح في معاقد العزية ويكسر عن العدو ويلفت عن الابعاد في الغزو وكل من امتنع من شي فقد أعذب عنه ، والعاذب والعذوب الممتنع من الاكل والشرب

(وفي حديثه عليه السلام) كالياسر الغانج يتنظر اول فوزة من قداحه .الياسرون هم اللذين بتضر بون بالقداح على الجزور (٬٬والغانج القاهر الغالب يقال قد فلج عليم وتلجم وقال الراجز. لمارايت فالجا قد فلجا

ُ (وفي حديثه عليو السلام) كنا اذاءا حمر البأس انقينا برسول الله صلى الله عليورآلو فلم يكن احد منا أقرب الى العدو منة . ومعنى ذلك انه اذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب (٢٠ فزع المسلمون الى قتال رسول الله صلى الله عليو وَلَّ لُو

(1) هو بنتج الظاء (٦) الجد بضم الجيم ونقد مه تندير الابيات في الخطبة الشقشقية فراجعه (٩) • اعذبوا وإصد فوا بكسر عين النعل اي اعرضوا وإتركوا (٤) النت الدق والكسر وفت في ساعده من باب نصراي اضعفة كانة كسره ومعاقد العزبة مواضع انعنادها وهي التلوب وقدح فيها بعني خرقها كاية عن أوهنها والمعدو بننج فسكون الجري ويكسر عنه اي يقعد عنه (٥) المجزور بننج الجيم الناقة المجزورة اي المخورة والمضاض بكسر العين اصله عض النرس مجازعن اهلاكها المتحاريين ونصر (٦) المضاض بكسر العين اصله عض النرس مجازعن اهلاكها المتحاريين

بنفسهِ<sup>(١)</sup>فينزل الله عليهم النصربهِ ويأ منون ما كانو**ا بخ**افونهُ بمكانهِ

(وقوله ع)اذا احراً الما سكاية عن اشتداد الامر وقد قبل في ذلك اقول أحسنها أنه شبه حيى الحرب بالنار (") التي تجمع المرارة والحمرة بفعلها ولونها وما يقوي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآلو وقد رأى مجئلد الناس يوم حين (") وفي حرب هوازن حي الوطيس فالوطيس مستوقد النار فشبه رسول الله صلى الله عليه وآله ما استحرّ من جلاد القوم (") باحدام النار وشدة النها بها

انقضى هذا النصل ورجعنا الى سنن الغرض الاول في هذا الباب

(وقالع) لما بلغهٔ اغارة أصحاب معاوية على لانبار فُخْرَجْ بننسو ماشيّاحتي اتى النخيلة (^) فادركهٔ الناس وقالوا يا امير المومنين نحن كفيكهم

(فقال ع) ما تكنون أنسكم فكيف تكنوني غيركم الم كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها ولني البوم لا شكو حيف رعاتها ولني البوم لا شكو حيف رعبتي كا أنني المقود وهم الفادة او الموزوع وهم الوزعة (ألماقال عفدا القول في كلام طويل قد ذكرنا مخناره في جملة الخطب ونقد ما ليه رجلان من أصحابه فقال احدها اني لا الملك لا ننسي والحي فر بامرك يا امير الموانيين ننفذ له (قال عايم السلام) ولبن نتمان ما اربد (")

ُ وَقِيلَ ان الحارثُ بن حوط أَ تَاه فقالُ أَ تراني أَ ظن أَ صحاب الجهل كا نواعلى ضلالة (^)

(فقالع) ياحارث انك نظرت تحنك ولم تنظر فوقك فحرت (١٠) إنك لم تعرف

(1) فرع المسلمون لجأ وإلى طلب رسول الله ليقائل بنفسه (۲) الحميي بفخ فسكون مصدر حميم النار اشتد حرها (۲) مجتلد مصدر حميم من الاجتلاد اي الاقتتال (۵) الفيلة بضم فلخ موضع بالعراق اقتتل فيه الامام مع الخوارج بعد صفين (٦) المقود اسم منعول والقادة جمع قائد والوزعة محركة جمع وازع بمعنى الحاكم والموزوع المحكوم

 (٧) اي اين اتنا وما هي منزلتكما من الامر الذي اربده وهو يحتاج الى قوة عظيمة فلا موقع لكا منة (٨) تراني بضم الناء مبني للجهول اي انظنني

 (۴) نظرت الخاي اصاب فكرك ادنى الراي ولم بصب اعلاه وحار اك تجير وأتى الحق أخذ بد الحق فتعرف من أناه ولم نعرف الباطل فتعرف من أناه فقال المحارث فاني اعتزل مع سعد بن مالك وعبد الله بن عمر

( فقال عليوالسلام) ان سعدا وعبدالله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل (وقال ع)صاحب السلطان كراكب الاسد يغبط بموقعه وهو اعلم بموضعه''' (وقال ع)أحسنه! في عنب غيركرنخينظه! في عنبكر'''

(وقالع) ان كلام انحكماءاذاكان صواباً كان دواء وإذا كان خطأ كان داه (٢) (وساً له رجل أن يعرفه الإيان)

(فقالعليهِ السلام) اذا كان الغد فأ نني حتى أخبرك على أساع الناس فان نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك فان الكلام كالشاردة ينفنهاهذا<sup>(١)</sup> ويخطئها هذا

(وقدذكرنا ما أجابه به فيا نقدم من هذا الباب وهو قوله الايان على اربع شعب) (وقال ع) يا ابن آدم لاتحبل هم يومك الذي لم يانك على يومك الذي قد اناك

فانهٔ ان بك من عرك بأت الله فيه برزقك

(وقالع)احبمحيبك هونّامًا عسى ان يكون بغيضك يومّامًا . لمَّ بغض بغيضك هونّامًا عنى ان يكون حبيبك بومًا مًا (°)

(وقال ع) الناس للدنيا عاملان عامل عمل للدنيا قد شغلنة دنياه عن آخرته مخشى على من يخلفة الفقر و يأ منه على نفسه فيغني عمره في منفعة غيره . وعامل عمل في الدنيا المابعدها مجاه ه الذي لله من الدنيا بغير عمل فأحرز المحظين ممًّا وملك الزادين جميمًا فأصبح وجيهًا عند الله (الاجسال الله حاجة فينعة

وروي انهٔ ذكر عند غمر بن الحطاب في ايامهِ حلي الكعبة وكثرته فقال قوم لواخذتهٔ

بغبط مبني المجهؤل اي يغبطة الناس و يتمنون منزلته لعزته ولكنة اعلم
 بموضعه من انخوف والحذر فهو وإن أ خاف بمركو به الا انة بخشى ان يغتاله

وصعة من امحوف والمحدر همو وإن الخاف بر تو يو الا انه يحتى أن يعنانه (٦) اي كونوا رحماء بابناء غيركم يرحم غيركم أبناء كم (٢) لشدة لصوقه بالعقول في المحالين (٤) نقفة ضربة اي بصيبها واحد فيصيدها ويخطئها الآخر فننفلت منة (٥) الهون بالفتح المحقير وللمراد منة هذا المخفيف لامبالغة فيو اي لاتبالغ في المحب

ولا في البغض فعسى انّ ينقلب كلِّ الى ضده فلا تعظم ندامتك على ما قدمتّ منهُ (٦) وجيمًا اى ذا منزلة علية من القرّب اليه سحانهُ نجهزت به جيوش المسلمين كان اعظم للاجروما تصنع الكعبة باتحلي فهم عمر بدلك وسأل ا امير المومنين عليه السلام

(فقال عليه السلام) ان القرآن انزل على النبي صلى الله عليه وآله والاموال اربعة أمول الملام) ان القرآن انزل على النبي صلى الله عليه وآله والاموال اربعة أموال المملمين فقسمة على مستحقيه والمخبص فوضعة الله حيث وصله . وكان حلى الكعبة فيها بومثة فتركة الله على حاله ولم يتركة نسيانًا ولم يخف عليه مكانا الانتضار وترك الحلى بحاله فقال له عبر لولاك لافتضحنا وترك الحلى بحاله

( وروي انهُ عليه السلام دفع اليهِ رجلان سرقا من مال الله اجدها عبد من مال الله والآخرمن عروض الناس (٢)

(فقال ع)اماهذا فهو من مال الله ولا حدَّ عليهِ مال الله آكل بعضة بعضاً وإما الآخر فعليه انحد فقطع يده

(وقالع ) لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت اشياء (<sup>۲)</sup>

(وقال عليو السلام) اعلموا علما يقينا أن ألله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته أكثر ما سي له في الذكر الحكيم (١) ولم يجل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته و بين أن يبلغ ما سي له في الذكر الحكيم ، وإلعارف لهذا العامل به اعظم العامل راحة في منفعة وإلنارك له المثاك فيه اعظم الناس شغلاً في مضرة ، ورب منعم

اي لم يكن مكان حلي الكعبة خافيًا على الله فمكانا تمييز نسبة المخفاء الى المحلي

<sup>(7)</sup> أي أن السارقين كانا عبدين احدها عبد لبيت المال و الآخر عبد المحد الناس من عروضة جع عرض بنغ فسكون هو المناع غير الذهب والنفة وكلاها سرق من بيت المال (7) المداحض المزالق بريد بها النعت التي نارت عليه ويقول انه أو ثبتت قدماه في الامر ونفرغ الحكم لغير اشياء من عادات الناس وافكاره التي تبعد عن الشرع الصحيح (3) الذكر المحكم القرآن وليس لانسان ان ينال من الكرامة عند الله فوق ما نص عليه القرآن وان يحول الله بين احد وبيت ما عين له في القرآن وإن اشتد طلب الاول وقويت مكيدته المخ وضعف حال الثاني فكل مكلف مستطيع ان يؤدي ما قرض الله في كتابه وينال الكرامة المحدودة له وقد براد من الذكر المكيم علم الله أي ما قدر لك فلن تعده ولها نقص عنه الم

عليومستدرج بالنعى<sup>(۱)</sup>ورب مبتلىً مصنوع لهٔ بالبلوى .فزد ايها المستمع في شكرك وقصر من عجلتك<sup>(۲)</sup>وقف عند منهى رزقك

(وقالع) لاتجعلوا علكم جهلًا ويتبنكم شكًّا "اذا علم فاعملوا وإذا تبتنتم فأ قدموا

(وقالع) أن الطبع موردغير مصدر (١٠) وضامن غير وفي وربا شرق شارب الماء

قبل ريه (° وكلما عظم قدّر الشيئ المتنافس فيهِ عظمت الرزية لفقده وإلاماني نعي اعين البصائر . والحظيا تي من لاياً تيه

(وقالع)اللهم اني اعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون علانيني وتقيع فيا أبطن لك شريرتي . محافظًا على رئاء الناس من ننسي بجميع ما انت مطلع عليو مني فابدي للناس حسن ظاهري وأفضى اليك بسوء على نقربًا الى عبادك وتباعدًا من مرضاتك (1)

ى مىلىرى كى كىلى ئىلىك بىلوك ئىلى ئىلىرى ئىلىدىك كىلى ئىلىرىيات (وقالء)لاوالدى امسىنامنة فى غبر لىلةدهاء ئكشرعن بوم أغر ماكان كذا وكذا<sup>ر»)</sup>

(وقالع) قليل تدوم عليهِ أرجى من كثير مملول^^)

(وقال عر) اذا أضرت النوافل بالنرائض فارفضوها

(1) اي لايفتر المنعم بالنعمة فربا تكون استدراجا من الله له يختن بها قلبة ثم ياخذه من حيث لا يشعر ولا يقنط مبتلي فقد نكون البلوى صنعا من الله له برفع بها منزلته عنده (٦) اي قصر من العجلة في طلب الدنيا (٢) من لم يظهر اثر علمه في عليه فكا نه جاهل وعلمه لم يزد على المجهل ومن لم يظهر اثر يقينة في عربته وفعلي فكانه شاك متردداد لو صح البقين ما مرض العزم (٤) اي من ورده هلك فيو ولم يصدر عنه (٥) شرق كتعب اي غص تثيل لحالة الطامع بحال الظاّف فربا يشرق بالماء عند الشرب قبل ان برتوي به وربا هلك الطامع في الطلب قبل الانتفاع بالمطلوب (٦) يستعيد بالله من حسن ما يظهر منه للناس وقبع ما يبطئة لله من السر بمة وقوله محافظاً حال من الياء في سريرتي ورئاء الناس بمنزين او بياء بعد الراه اظهار العمل لم ليحمدوه وقوله بجميع متعلق برئاء (٧) غبر الليلة بضم الغين وسكون الباء بتينها والدهاء السوداء وكشرعن اسنانه كمضرب أبداها في الشحك ونحمه ولا غز أبيض الوجه ، يحلف بالله الذي احمى بتند بره في بلا وداوم عليه فهو افضل من كذير الضام منه فتتركة

(وقالع)من تذكر بُعد السفراستعدُّ

(وقالع) ليست الروية كالمعاينة مع الابصار (١) فقد تكذب العيون اهلها ولايغش العقل من استنصم

(وقال ع) بينكم وبين الموعظة حجاب من الغرة(٢)

(وقالَ ع) جاهلكم مزداد وعالمكم مسوّ **ف**(<sup>۱)</sup>

- (وقالعُ) قطع العلمِ عذر المتعلَّلين

(وقالعَ)كلَّ معاجَل بسأل الانظار وكلَّ موجَّل بتعلل بالتسويف (<sup>۱)</sup> (وقالع)ما قال الناس لشئ طو بي لهٔ الا وقد خباً لهٔ الدهر يوم سوم

فلا تنكلفوه<sup>(•)</sup>

(وقال ع) اذا أرذل الله عبدًا حظر عليه العلم (١)

وقالع )كان لي فيامضى اخ في الله وكان يعظمة في عيني صفر الدنيا في عينه وكان خارجًا من سلطان بطنهِ فلا يشهّى ما لايجد ولا يكثر اذاوجد .وكان اكثر دهره

(1) الروية بنخ فكسر فتشديد اعال العقل في طلب الصواب وهي اهدى الميومن المعاينة بالبصر فأن البصر قد يكذب صاحبه فيريو العظيم المعيد صغيرًا وقد بريو المعتقيم معريجًا كا في الماء أما العقل فلا يغش من طلب نصحته وفي تسخة ليست الروية (بشم فهرز) مع الابصار ايمان الروية الصححة ليست هي روية البصر وليس العلم قاصرًا على شهود المحسوب فأن البصر قد يغش وإنما البصر بصر الهقل فهو الذي الأيكنب ناصحه (٢) الغرة بالكسر العفائة (٢) اي جاهلكم يغالي و يزداد سفي العالم عند المحالمة عند المحسوب عالم المحسوب المحسوب عند المحسوب عند المحسوب المحسوب عند المحسوب الم

العمل على غير بصيرة وعالمكم يسوف بعمله اي يوخره عن اوقاته و بئست الحال هذه

(٤) كل بالننوين في الموضعين مبتدا خبره معاجل بنتج الجيم في الاول ومؤجل بغنهها كذلك في الثاني اي كل وإحد من الناس يستعجله اجله ولكنه يطلب الانظاراي الناخير وكل منهم قد أجل الله عمره وهو لايعمل تعالما بناخير الاجل والنسخة سية مدتو وتكنه من تدارك الفائت في المستقبل (٥) فليعمل كل عمله المغروض عليه ولايتكل في الاهال على الغدر (٦) ارذلة جمله رذيلا وحظر عليه اي حرثه منه صامنا . فان قال بَدَّ النائلين (۱) ونقع غليل السائلين. وكان ضعيفا مستضعفا . فان جاء المجد فهوليث غاب وصل وادر (۱) لا يدلي مجمعة حتى يأتي قاضيا (۱) وكان لا يلوم اجدا على ما يجد العدر في مثل حتى يسمع اعتذاره (۱) وكان لا يشكو وجعًا الا عند برئد . وكان يقول ما ينعل ولا يقول ما لا ينعل وكان اذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوث. وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم . وكان اذا بدهه أمران (۱) ينظر ايها اقرب الى الهوى نخالفة . فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها فان لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير مرف ترك الكذير

وقالع) لو لم يتوعد الله على معصيته (۱۰کان يجب ان لا يعصى شكرًا لنعمه (وقالع) لو مقد عزى الاشعث بن قيس عن ابن له ) باأشعث ان تعزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك الرحم ، وإن تصبر فني الله من كل مصيبة خلف ما أشعث ان صبرت جرى عليك القدر وإنت مأ جور وإن جزعت جرى عليك القدر وإنت مأ زور (۱۲) ابنك سرك و هو بلاء وفتنة (۱۵) وحزنك و هو ثواب و رحمة "

(وقال ُع على قبر رسول الله صلى الله عليه وآلهِ ساعة دُفن) ان الصبرلجمبيل الا عنك وإن انجزع لفيج الا عليك وإن المصاب بك لجليل وإنه قبلك و بعدك لجلل<sup>(۱)</sup> (وقال ع) لانصحب المائق (۱۰)فانة بزين لك فعلة و بود ُ أن تكون مثلة

( وقد سئل ) عرب مسافة ما بين المشرق وللغرب ( فغال عليهِ السلام) مسيرة

بدّه اي كنهم عن الغول ومنعهم ونقع الغليل أزال البطش

(٦) الليث الاسد والغاب جمع غابة وهي الشجر الكثير الملتف يستوكر فيوالاسد والصل بالكسر المحية بحالوادي معروف وانجد بالكسر ضد الحزل (٢) أدلى بحجنه احضرها (٤) أي كاق لا يلوم في فعل يصح في مثله الاعتدار الا بعد ساع العدر (٥) بدهه الامر فجأه و بغتة (٦) التوعد الوعيد اي او لم يوعد على معصيته بالعقاب (٧) اي مقترف للوزر وهو الذنب (٨) سرك اي أكسبك سروراوذلك عند ولادتو وهواذ ذاك بلاء بتكاليف تربيته وفتنة بشاغل محبته وحزنك اكسبك الحزن وذلك عند الموت (٦) اي أن المصائب قبل مصيبتك وبعدها كسبة حتيرة والجلل بالتحريك الهين الصغير وقد يطلق على العظم وليس مرادا هنا (١٠) المائتي الاحق

يوم للثمير

(وقال ع) اصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة فأصدقاؤك صديقك وصديق

صدينك وعدو عدوك وإعداؤك عدوك وعدوصدبقك وصديق عدوك

(وقال ع لرجل رآه بسعي على عدولة بما فيه إضرار بنسه) انما انت كالطاعب

ننسه ليقتل ردفه(١)

(وقالع)ما أكثرالعبروأ قلّ الاعنبار

(وقالُ ع ) من بالغ في الخصومة أثم ومن قصر فيها ظلم'' ولا يستطيع ال ينفي

الله من خاصم

. ( وقال ع ) ما أهني ذنب امهلت بعده حتى اصلي ركعتين (<sup>٢)</sup>

(وسئل ع كيف بجاسب الله الخلق على كثرنهم )

(فقال عَ) كما برزقهم على كثرتهم

(فقيل كيف بحاسبهم ولا برونة)

(قال ع) كما يرزقهم ولابرونة

(وقالَع) رسولك أرجمان عقلك وكتابك أبلغ ما ينطق عنك

(وقالعً) ما المبتلي الذي قد اشند به البلاء بأحوج الى الدعاء من المعافي الذي

لايأمن البلاء

(وقال ع) الناس ابناء الذنيا ولايلام الرجل على حب امه

(وقال ع) أن المسكين رسول الله ( ) فهن منعه فقد منع الله ومن اعطاه فقد اعطى الله

(وقالع)مازني غيورقط

(وقال ع ) كني بالأجل حارسا

(وقال ع)بنام الرجل على التكل ولا ينام على الحرب (١٠) (ومعنى ذلك انهُ يصبر على

(١) الردف بالكسر الراكب خلف الراكب (٢) قد يصيب الظلم

من يقف عند حقه في المخاصمة فيحناج للمبالغة حتى برد الى المحق وفي ذلك اثم الباطل وإن كان لنيل الحق (٢) ", كان اذاكسب ذنبًا فأحزنه وأعطى مهاة من الاجل

بعده صلى رَكمتين تحقيقًا للنوبة ﴿ ٤) لأن الله هو الذي حرَّمُهُ الْرزق فكأ نَهُارِسَالُهُ

الى الغني استحدة به (٥) الذكل بالشم فقد الاولاد والحرب بالتحريك سلب المال

قتل الاولاد ولايصبر على سلب الاموال)

(وقال ع) مودة الآباء قرابة بين الابناء (الولاية الى المودة احوج من المودة الى المودة العرب المودة الى المرابة

(وقالع) انقوا ظنون المومنين فان الله نعالى جعل انحق على السنتهم

(وقال ع) لايصدق ايمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده (١)

( وقال ع لا نس بن مالك وقد كان بعثة الى طلحة والزبير لما جاء الى البصرة بذكرها شيئًا ما سمعة من رسول الله صلى الله عليه ولا أبو في معناها فلوى عن ذلك فرجع اليه فقال أناني أنسيت ذلك الامر)

( فقالع ) ان كنت كاذبًا فضربك الله بها بيضاء لامعة لانواريها العامة(بعني البرص فأصاب أنسًاهذا الداء فيابعد في وجههِ فكان لابرى الامبرقعا)

(وقال ع) ان للغلوب اقبالا وإدبارا ('' قاذا اقبلت فاحملوها على النوافل وإذا أُدبرت فاقتصر وإجها على الذرائض

(وقال عُ)وفي الترآن نبأ ما قبلكم وخبرما بعدكم وحكم ما بينكم (°)

(وقال ع) رُدّ مل المحرمن حيث جاء فان الشرّ لا يدفعه الا الشرف(١)

(وَالَ عَ ) لَكَانبُه عبيد الله بن رافع ألق دوانك وأطل جلفة قلمك (٢) وفرَّج بين

- (١) اذا كان بين الآباء مودة كان اثرها في الابناء أثر الترابة من التعاون وللمرافدة وللمودة اصل في المعاونة والقرابة من اسبابها وقد لاتكون مع القرابة معاونة اذا فقدت المحبة فالاقرباء في حاجة الى المودة اما الاودةا، فلا حاجة بهم الى القرابة
- (٢) اي حيمي نكون ثنته بما عند الله من ثواب وفضل أَشدٌ من ثنته بما في يده
- (٢) الضير في قال ررجع ولوى لأنس روي ان أنساكان في حضرة النبي صلع وهو يقول الطلحة والزبير انتكانحار بان عليًا وإنتا له ظالمان (٤) اقبال القلوب رغبتها في العمل وإدبارها مللها منه (٥) نبأ ما قبلنا اي خبره في قصص القرآن ونيئا ما بعدنا الخبر عن مصير اموره وهو يعلم من سنة الله فين قبلنا وحكم ما بيننا في الاحكام الذي نص عليها (٦) رد الحجر كناية عن مقابلة الشر بالدفع على فاعلو ليرتدع عنه وهذا اذا لم يكن دفعة بالاحسان (٧) جافة القلم بكسر الجميم ما بين مراه وسنته وإيراقة الدواة وضع المابقة فيها والمؤلفييق مراه وسنته وإيراقة الدواة وضع المابقة فيها والمؤلفييق المراه وسنته وإيراقة الدواة وضع المابقة فيها والمؤلفييق المراه وسنته وإيراقة المقاربة بسها والونفييق

السطور وقرمط بين الحروف فان ذلك اجدر بصباحة الخط

(وقالع) أنا يعسوب المومنين ولمال يعسوب الفجار(ومعنى ذلك ان المومنين يتبعوننى والفجار يتبعون المالكا تنبع النحل يعسوبها وهو رئيسها)

(وقال لهٔ بعض اليهود ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيهِ)

( فقال عليه السلام لهُ ) انما اختلفنا عنهُ لافيهِ <sup>( ان</sup>ولكنكم ما جفت ارجلكم من البحر حنى قلنم لنبيكم اجعل لنا ا<sub>ل</sub>مَّماً كما لمَما مَعْهُ فقال انكم قوم نجهلون

، المعليام المناصطلع عليه الأقران ) (وقيل له باي شيَّ عليت الأقران )

(فقال ع)ما لقيت رجلاً الا أعانني على نفسه (يومي بذلك الى تمكن هيبته في القلوب)

(وقال ع)لابنومحمد بن المحنفية يابنيَّ اني اخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منهُ فان الفقر منقصة للدين<sup>(٢)</sup>مدهشة للعقل داعية للمفت

وقال ع لماثل سالة عن معضلة (٢٠) سل نفقًا ولا تسال تعنتًا فان المجاهل المتعلم شبيهبالعالم على العالم المتعسف شبيه بالمجاهل المتعنت

(وقال عليه السلام لعبد الله بن العباس وقد أشار عليه في شيئ لم يوافق رأيه ع) لك ان تشير علي وأرى فان عصينك فأطعني (١٠ (وروي انتحليه السلام) لما وردالكوفة قادمًا من صفين مرّ بالشباميين (٥ فسع بكاء النساء على قتلي صفين وحرج اليو حرب بن شرحبيل الشبامي وكان من وجوه قومه

(فقال ع لهُ)انغلبكم نساؤكم على ما اسمع (١٠)لا تنهونهن عن هذا الرنين (وأ قبل يشي معهُ وهو عليهِ السلام راكب )

فراصلها (1) اي إفي اخبار وردت عنه لافي صدقه وإصول الاعتقاد بديبه (7) اذا اشتد الفقر فربما بحبل على الخيانة أو الكنب أو احتمال الذل أو القعود عن نصرة المحق وكلها نقص في الدين (٢) اي احجية بقصد المعاياة لا بقصد الاستفادة (٤) وذلك عندما اشار عليه أن يكتب لابن طخة بولاية البصرة ولابن الزبير بولاية المتوفة ولمعاوية باقراره في ولاية الشام حتى تسكن التلوب وتم يبعة الناس وتلقي الخلافة بولايها فقال اميرا الومنين لا أفسد ديني بدنيا غيري ولك ان تشررانح (٥) شبام ككتاب اسم حتى (٦) على ما اسمع اي من البكاء ونفليكم عليه اي باتبنه فهرا عنكم والرئين صوت البكاء

(فقال عليه السلام له ) ارجع فان مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن(١٠)

( وقالع وقد مر بقتلي الخوارج يوم النهران) بؤساكم لند ضرّكم من غرّكم ( فقيل لله من غرّهم الله من غرّهم الاماني لله من غرّهما المورد المورد عربهم الاماني

وفسحت لهم بالمعاصي ووعدتهم الاظهار فاقضمت بهم النار

(وقالع)انقول معاصي الله في الخلولت فان الشاهد هوالحاكم

(وقال ع لما بلغة قتل محمد بن ابي بكر )انحزننا عليه على قدر سرورهم به . ألا لمِنهم نقصوا بغيضا ونقصا حبيبا

(وقال عليه السلام)العمر الذي أعذر الله فيه الحابن آ دم سنون سنة (٢)

(وقال ع)ما ظفر من ظفر الاثم به والغالب بالشرمغلوب(٢)

( وقالَ ع) ان الله سجانة فرض في امولل الاغنياء أقولت النفراء فما جاعفقير الابما منع به غنى وإلله نعالى سائلهم عن ذلك

(وقال ع ) الاستغناء عن العذر أعزُّ من الصدق به (١) .

( وقال صحابهِ السلام)أ قل ما يلزمكم لله ان لانستعين لم بنعمه على معاصيهِ

(وقالع) أن الله سبحانة جعل الطّاعة غنيمة الآكباس عند تفريط العجزة (\*)

(وقالع ) السلطان وزعة الله في ارضه (١)

(۱) اي مشيك وإنت من وجوه القوم معي وإنا راكب فتنة للحاكم تنخ فيوروح الكبر ومذلة اي موجبة لذل المومن بنز وله منزلة العبد والمخادم (٦) ان كان يعتذر ابن آدم فيا قبل السنين بغلبة الهوى عليه وتملك القوى انجسمائية لعقله فلا عذر لهبعد السنين اذا تبع الهوى ومال الى الشهوة لضعف القوى وقرب الاجل

(٢) اذاكانت الوسيلة لظفرك بخصهك ركوب إثم واقتراف معصية فانك لم نظفر حيث ظفرت بك المعصية فألفت بك الحالناروعلى هذا قوله الغالب بالشره خلوب (٤) الذار الديار المناف الديار الديار

(٤) المذرول صدق لايخلومن تصاغرعند الموجه اليه فانة اعتراف بالنقصير في حتم فالبعد عا يوجب الاعتذار أعز (٥) العجزة جمع عاجز المقصر ون في اعالهم لفائة شهولة بم على عقولهم والاكياس جمع كيس وهم العقلاء فاذا منع الضعيف احسانة عن فتير مثلاكان ذلك غيمة للماقل في الاحسان اليو وعلى ذلك بقية الاعال الخيرية

• (٦) الوزعة بالتحريك جمّع وازع وهو الحاكم بنع من مخالفة الشريعة والاخبار

( وقال ع في صنة المرمن ) المومن بشره في وجهد (١٠) . وحزنه في قلمه . أرسع شيئ صدرا . ولم ذل شيئ المسلمات . يكوه الرفعة . و يشنأ السمعة . طويل عمه . بعيد همة . كثير عمده مشغول وقنه . شكور صبور . مغمور بنكرتو (٢٠) . ضنين بخلتو (١٠) . سهل الخليقة . لين العربكة . نفسه اصلب من الصلد (٢٠) وهو أذل من العبد (وقال ع) لمو رأى العبد الاجل ومسيره لأ بغض الأمل وغروره

(وقال ع) لكل امرء في مالهِ شريكان المهارث وانحوادث

(وقال ع) الداعي بلاعمل كالرامي بلا وتر (١)

(وقال عَلَيوالسلام)العلم علمان مطبوعٌ ومسموعٌ ولا بنفع المسموع اذا لم يكن المطبوع (\*\*) (وقال ع) صواب الرأي بالدول يقبل باقبالها ويذهب بذهابها (^^)

(وقالء) العفاف زينة الغفر والشكر زينة الغني

روالع ) يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم

(وقال ع) الأفاو بل محفوظة والسرائر مبلوَّة (أ) وكل نفس بما كسبت رهينة ، والناس

بالجمع لان أل في السلطان للجنس (١) البشر بالكسر البشاشة والطلاقة اي الإنظير عليه الا السروروان كان قلبه حزينًا كناية عن الصبر والنجمل

(٢) ذل نفسهِ لعظمة ربه وللمنضعين من خلقهِ وللحق اذا جرى عليهِ وكراهته

للرفعة بغضه للتكبرعلى الضعفاء ولا مجمب ان يسمع احد بما يعمل لله فهويشناً اي ببغض السمعة وطول غمه خوفًا ما بعد الموت و بعد همه لانة لايطلب الا معالي الامور

(٣) مفهوراي غريق في فكرنه لادا. الواجب عليه لننسه وملته

(٤) الخلة بالفتح الجاحة اي مجيل باظهار فقره للناس والخليفة الطبيعة والعريكة

النفس (٥) الصلد المجر الصلب ونفس المومن اصاب منه في الحق وإن كان في تواضعه اذل من العبد (٦) الرامي من قوس بلا وتريسقط سهم ولا يصيب

ي توضعو المام العبد (١) المرابي من المولى المام المرابي الله وعام (٢) مطبوع العلم مارسخ في النفس وظهر اثره في اعالها ومسوعه منقوله ومحفوظة والاول هو العلم حمّا (٨) اقبال

وهم الرواة كاية عن سلامتها وعلوها كأنها مقبلة على صاحبها تطلبه للاخذ بزمامها وإن لم يطلبها وعلو الدولة يعطي العقل مكنة الفكر و بفتح له باب الرشاد وإدبارها يقع بالعقل في

الميرة والارتباك فيذهب عنه صائب الرأي (٩) بلاها الله وإختبرها وعلمها

منقوصون مدخلون (أألامن عصم الله سائلم منعنت . ومجيهم متكلف . يكاد افضلم رأياً برده عن فضل رأيه الرضى والسخط (أكو يكاد اصلهم عوداً نتكا اللحظة و تسخيله ألكلة الواحدة (أكام مماشر الناس انقوا الله فكم من مؤمل ما لا يبلغة في وبان ما لا يسكنة . وجامع ما سوف بتركة . ولعلة من باطل جمعه . ومن حق منعة . اصابه حراماً ، وأحتمل به آثاماً ، فيا م بوزره وقدم على ربه آسفا لاهنا قد خسر الدنيا والا خرة ذلك هو الخسران المبين

(وقال عليهِ السلام ) من العصمة نعذٌ را لمعاصي (\*)

(وقال ع)ماء وجهك جامد يقطره السؤال فانظر عند من نقطره

(وقالع)الثناء باكترمن الاستحقاق ملق (٬٬۰ والتقصير عن الاستحقاق عيَّ وحسد (وقالع)اشد الذنوب ما استهان بوصاحبه

(وقال ع) من نظر في عيب ننسه اشتفل عن عيب غيره . ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فانه . ومن سلّ سيف البغي قتل به . ومن كابد الامور عطب (1) . ومن التخم اللجيح غرق . ومن دخل مداخل السوء انهم . ومن كثر كالامه كثر مخطاؤه . ومن مخلو خطاؤه قد ومن قل حياؤه . ومن الله . ومن مات قلبه . ومن مات قلبه دخل النار . ومن نظر في عيوب الناس فانكرها ثم رضيها لننسو فذاك الاحمق . بعينه (1) ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير . ومن علم أن كلامه من عمله .

يريد ان ظاهر الاعمال وخنيها معلوم أله والانفس مرهونة باعالهافانكانت خيراخاصتها ولن كانت شرا حبستها (١) المدخول المفشوش مصاب بالدخل بالمخريك وهو مرض العقل والقلب. والمنقوص المأخوذ عن رشده وكاله كانة نقص منفهض جوهره (٢) لوكان فيهم ذو رأي غلب على رأيه رضاه وسخطه فاذا رضي حكم لمن

(۱) لوفان فيهم دوراي غلب على رايه رصاه و محطه فادا رضي حمم لمن استرضاه بغير حتى وإذا سخط حكم على من استخطه بباطل (۲) اصليم عوداً اشده بدينه تمسكا واللحظة النظرة الى مشتهى وتنكأه كتهنعه اي تسيل جرحه وناخذ بنليه، وتستحيله تحوله عاهو عليه اي نظرة الى مرغوب نجذبه الى مواقعة الشهوة وكلة من عظيم تميله الى مواقعة الشهوة وكلة من عظيم تميله الى مواقعة الباطل (٤) هو من قبيل قولم ان من المحصمة أن لاتجد وروجه حديثا (٥) ملق بالتحريك تملق والعي بالكسو العجز (٦) كابدها قاساها بلا اعداد اسبابها فكانة مجاذبها و تطارده (٧) لا نة قداقام المحجة لغيره على نفمه ورضي برجوع عيبه على ذاته

قلَّ كلامه الا فيما يعنيه

وقال ع) للظالم من الرجال ثلاث علامات يظلم من فوقه بالمعصية ( )ومن دونه بالغلبة و يظاهر القوم الظلمة

(وقال ع) عند تناهي الشدة تكون الفرجة . وعند تضايق حلق البلاء يكون الرخاه

( وقال ع ) لبعض اصحابه لاتجعلن أكثر شغلك باهلك وولدك فان يكن اهلك

وولدك اوليا واليا والله لايضيع اولياه مولن يكونوا اعداء الله فاهمك وشغلك باعداء الله

(وقال ع اكبر العيب ان تعيب ما فيك مثلة (وهناً بحضرته رجلٌ رجلاً بغلام ولد لة فقال لة ليميشك الغارس)

(فغال عليه السلام) لانقل ذلك ولكن قل شكرت المهاهب و بورك لك في الموهوب و بلغ اشده ورزقتَ يره (و بني رجل من عاله بنا مُخمًا)(")

(فقال عليه السلام) اطلعتُ الورق رو وسها(٢) ان البناء يصف لك الغني

( وقيل/ةعليمالسُلام) لوِسُدّ على رجل باب بينه وترك فيهِ من ابنكابي يأ نيهِرزقه)

(فقالع)من حيث يأته أجله

وعزى قومًا عن ميّت مات لم

( فقال ع ) ان هذا الأمركيس لكم بدأ ولا البكم انتهى ( ) وقد كان صاحبكم هذا بسافر فعدوه في بعض اسفاره فان قدم عليكم وإلا فانم قدمنم عليه

(وقال ايها الناس ليرَكم الله من النعبة وجلين كما براكم من النقبة فرقين (''انة من

(۱) معصية الحامره نواهيه او خروجه عليهورفضه لسلطته وذلك ظلم لا نهْعدوان

على الحق والغلبة النهر و يظاهراي يعاون والظلمة جمع ظالم (٦) اي عظياضهما

(٢) الورق بغنج فكسر النضةاي ظهرت النضة فاطلعت رؤ وسها كاية عن الظهور ووضح هذا بقولوالبنا ويصف لك الغنى اي يدل عليه (٤) هذا الامر اي الموت لم يكن تناولة لصاحبكم اول فعل له ولا آخر فعل له بل سبغه ميتون وسيكون بعدة وقد كان ميتكم هذا يسافر لبغض حلهاتو فاحسبوه مسافرًا فاذا طال زمن سنره فانكم ستتلاقون معه وفقد مون عليه عند موتكم (٥) وجلين خائنين وفرقين فزعين كونوا بحيث براكم الله خائنين من مكره عند النعمة كا براكم فزعين من بلائم عند النعمة فقد أمن من مكرالله ومن كان صاحب النعمة اذا لم يظن فعمته استدراجا من الله ققد أمن من مكرالله ومن كان

ومع عليهِ في ذات يده فلم يرّ ذلك استدراجاً فقد أَ من مخوفاً . ومن ضيق عليه في ذات يده فلم برّ ذلك اختبارا فقدضيعٍ مأ مولا

وقالع)يا أسرى الرغبة أقصروا<sup>(١)</sup>فان المرجعلى الدنيا لايروعه منها **الا**صريف انياب المحدثان (١) ايها الناس تولوا من انفسكم تاديبها وإعدلوا بهاعن ضراوة عاداتها (١)

(وقالع) لانظنن بكلة خرجت من احد سوة اوانت تجد لها في الخير محنمالاً

(وقال ع) اذا كانت لك الى الله سجانة حاجة فابدأ بمما لة الصاوة على رسولهِ صلى الله عليه ولم الله عليه والله علي والله عليه والله عليه ولم الله عليه ولم أن عليه ولم الله عليه ولم الله عليه ولم وينع الأخرى

(وقال ع) من ضن بعرضه فليدع المراء (°)

(وقال ع) من الخرق المعاجلة قبل الامكان والأناة بعد الفرصة(١)

وقال ع ) لاتسال عالايكون ففي الذي قد كان لك شغل (٧)

(وقالَ ع) الفكر مرآة صافية والاعتبار منذر ناصح <sup>(۵)</sup> وكمى ٰادبا لنفسك تجنبك ما ڪرهته لغيرك

(وقالع) العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل والعلم يهتف بالعمل فان اجابة والآ ارتحل عنة (١)

في ضيق فلم بحسب ذلك انتحانا من الله فقد أيس من رحمة الله وضيع اجرا ما مولا

(1) اسرى جمع اسير والرغبة الطبع واقصروا كنوا (م) المعرج الماثل البها او المعول عليها او المقيم بها و بروعه يغزعه والصريف صوت الاسنان ونحوها عند الاصطكاك والحدثان بالكسر النوائب (٢) الضراوة اللهج بالشيئ والولوع به اي كموا انفسكم عن انباع ما تدمّع اليوعادانها (٤) الحاجنان الصلاة على النبي وحاجنك والأولى مغبولة بحابة قطعاً، (٥) ضن بخل والمراء المجدال في غير حق وفي تركه صون للعرض عن الطعن (٦) المخرق بالفهم المحمق وضد الرفق والاناة التا في والغرصة ما يكذك من مطلوبك . ومن المكمة ان لا تتجل حتى ثقمكن وإذا تمكنت فلا تهل (٧) لا تنمن من الامور بعيدها فكماك من قريبها ما يشغلك

. (A) الاعتبار الانعاظ بما يحصل للغير و يترتب على اعالو (٩) العلم يطلب العمل و يناديه فان وافق العمل العلم والا ذهب العلم فحافظ العلم العمل؟ (وقال ع) يا ايها الناس متاع الدنيا حطام موين فجنبوا مرعاه (1) . قلعتها أحظى من طأ نينتها (1) . وبلغنها أزكى من ثروتها (1) . حكم على مكاربها بالفاقة (1) في عينها بالراحة (1) . ومن راقه زبرجها أعقبت ناظريه كمها (1) . ومن استشعر الشعف بهاملاً ت ضيره أشجانا (1) . فمن رقص على سويداء قلبه (1) هم يشغله وهم بجزنه كذلك حتى يوخذ بكظمه فيلقي بالنضاه (1) . منقطما أبهراه هينا على الله فناه وعلى الاخوان إلمقاق (1) وأنما ينظر المرمن الى الدنيابعين الاعتبار و يقتات منها ببطن الاضطرار (11) و يسمع فيها باذن المنت والابغاض مان قبل أثرى قبل أكدى (1) وإن فرح له بالبقاء حزن له بالنباء هذا ولما ياتهم يوم في يبلسون (1)

(وقال ع) ان الله سبحانة وضع الثواب على طاعنه والعناب على معصيته ذيادة لعباده عن نقبته (١٠) وحياشة كم الى جنه (١٠)

(وروي انهُ عقلها اعندل به المنبر الا قال امام الخطبة) ايها الناس انقوا الله فاخلق

(١) المحطام كفراب ما تكسر من ببيس النبات وموية اي ذوو باسمهلك ومرعاه
 عمل رحيه وإلتناول منه (٦) التلعة بالضمعدم سكونك للتوطن وأحظى اي اسعد

ال رحيه والتناول منه (١) الملعة في من القوت (٤) المكتر بالدنيا حكم (٢)

الله عليه بالفقرلانة كلما اكثر زاد طمهه وطلبه فهو في ففر دائم الى ما يطمع فيه

(٥) غني كرض استغنى وغني الفلب عن الدنيا في راحة نامة (٦) الزبرج بكسرفسكون فكمر الزبنة وراقه اعجبه وحسن في عينه والكمه محركة العي فمن نظر لزبنتها بعين الاستحسان أعمت عبديوعن المحق (٧) الشعف بالعين محركة الولوع وشدة التعلق والاشجان الاحزان (٨) رقص بالفتح وبالتحريك حركة ولعب وسويدا القلب حبته ولهن اي الملاتجان في تلعب بقلبه (٩) الكظم محركة محرج النفس اي حي مجنفة الموت فيطرح بالنضا والاجهران وريدا العنق وانقطاعها كناية عن الملاك (١٠) القالم طرحه في قنره (١١) اي ياخذ من القوت ما يكلي بطن

(۱۰) الله في طرحه في فاره (۱۱) ابني ياحمد من الفوت ما يلغي بطن الفطر وهوما بزيل الفرورة (۱۲) بيان لحال الانسان في الدنيا فلا يقال فلان اثرى اي استغنى حتى يتبع بعد مدة بأ نة أكدى اي افتتر. وصف لتفلب المحال

(١٢) ابلس يشس وتحير ويوم الحيرة يوم القيامة (١٤) ذيادة بالذال اي منعا لهرعن المعاصي المجالبة للنتم (١٥) حياشة من حاش الصيدجاءه من حواليه ليصرفة امرؤعبثا فيلهو . ولاترك سدى فيلغو (۱) . وما دنياه التي تحسنت لة بخلف من الآخرةالتي قجهاسوه النظر عنده . وما المغرورالذي ظنر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظنر من الآخرة بأ دنى سهمته (۲)

وقالع) لاشرف أعلى من الاسلام . ولاعز أعرّ من النقوى . ولامعقل أحصن من الورع ، ولا شفيع المجتمع من الورع ، ولا كنز أغنى من القناعة ، ولا مال اذهب للناقة من الورع ، ولا سنة الرحق بالقوت . ومن اقتصر على بلغة الكماف فقد انتظم الراحة (" وتبوّ أخنف الدعة ، والرغبة منتاح النصب () ومطبة التعب ، والحرص والكبر والحسد دواع الى النقيم في الذوب ، والشرجامع مساوي العبوب

(وقال ع لجابر بن عبدالله الانصاري) باجابر قوام الدنيا بار بعة عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف ان يتعلم وجواد لا يبغل بعروفو وفقير لا يبيع آخرته بدنياه . فاذا ضيع العالم علمه استنكف المجاهل ان يتعلم (") وإذا بخل الغني بمعروفو باع النقير آخرته بدنياه (") واجابر من كثرت نعم الله عليو كارت حواثج الناس اليو فم ن قام لله فيها بما يجب عرضها للدوام والبقاء (") ومن لم بقم فيها بما يجب عرضها للزوال والنناء

وروي ابن جربر الطبري في نار يخه عن عبد الرحمن بن ابي ليلي الفقيه وكان ممن خرج لفتال المحجاج مع ابن الاشعث انه قال فيا كان يحض به الناس على الجهاداني سممت علياً عليه السلام يقول يوم لقبنا اهل الشام

ايها المومنون انهٔ من رأى عدوانًا يعمل بو ومُنكرًا يدعى اليومِ فانكره بقلبهفند سلم وبرى ه (^) ومن انكره بلسانه فقد أجر وهو افضل من صاحبي . ومن انكره

الى اكبالة ويسوقه اليها ليصيده اي سوقًا الى جنه (1) ملا تلبى بلذاته ولغا انى باللغو وهو ما لافائدة فيه (7) السهمة بالضم النصيب وادنى حظ من الآخرة افضًل من اعلاه في الدنية والغرق بين الباقي والناني وإن كان الاول قليلاً والثاني كثيرا لايخنى (٢) من قولك انتظمه بالرجم اي انفذه فيه كانة ظفر بالراحة وتبوأ ما المنان المراحة وتبوأ ما المنان المراحة وتبوأ ما كان المراحة وتبوأ ما كان المراحة وتبوأ عدم كراد المراحة وتبوأ عدم كراد المراحة وتبوأ عدم كراد المراحة وتبوأ الم

نزل اتخفض اي السعة والدعة بالتحريك كاتخنص وإلاضافة على حد كرى النوم (٤) الرغبة الطبع والنصب بالتحريك اشد التعب (٥) لاستواء العلم

وليحهل في نظره (٦) لانة بضطر للخيانة او الكذب حتى ينال بها من الغني ُ شيئًا (٢) عرّضها اي جعلها عرضة اي نصبها له (٨) برئ من الاثم وسلم

بالميف لتكون كماة الله هي العليا وكلمة الظالمين السغلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليتين

( وفي كلام آخرلة بحري هذا المجرى ) فمنهم المنكر للنكر بيده ولسانه وقلبه فذلك المستكمل لخصال المخير ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال المخير ومضيع خصلة ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع اشرف المخصلين من الثلاث وتمسك بواحدة (") ومنهم تارك لانكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الاحياء . وما أعال البركلها والمجهاد في سييل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولاينقصان من رزق وأفضل من ذلك كله كله عدل عند إمام جاثر ( وعن أي حجيفة قال سمعت امير المومين عايد السلام يقول)

أول ما تغلبون عليو من الجهاد بايديكم ثم بالسنتكم ثم بقلو بكم فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكر أقلب فجعل اعلاه أسفلة وإسفله اعلاه

( وقال عليه السلام)ان الحق ثقبل مربئ وإن الباطل خفيف وبيئ (٢)

(وقالع) لانامنن على خير هذه الامة عذاب ألله لغولو تمالى فلا يامن مكر الله الا الغوم المخاسرون ولاتياً سن لشر هذه الامة من روح الله (1) لغوله نعالى انه لابياً س من روح الله الا النوم الكافرون

(وقال ع) البخل جامع لمساوي العيوب وهو زمام يفاد به الى كل سوم

(وقالع) الرزق رزقان رزق تطلبهٔ ورزق بطلبك فان لم تأثو أتاك فلا تحمل مم سنتك على هم يومك مكالدكل يوم ما فيه فان تكن السنة من عمرك فان الله تعالىسيوتيك في كل غد جديد يم اقسم لك وإن لم تكن السنة من عمرك فا تصنع بالهم لما لم اليس لك

من العقاب انكان عاجزا (1) أشرف الخصلتين من اضافة الصنة للموصوف آي ً الخصلتين الفائنتين في الشرف عن الثالثة وليس من قبيل اضافة اسمالتفصل الى متعدد

النفثة كالنفخة يرادمنها ما عازج النفس من الريق عند النفخ

( ٢) مربيّ من مرأ الطّعام مثلثة الراء مراءة فهو مربيّ اي هنيّ حميد العاقبة والمحق وإن نقل الا انه حميد العاقبة والباطل وإن خف فهو و بييّ اي وخيم العاقبة والرض و بيئة كميرة الوباء وهو المرض العام ( ٤) روح الله بالنتج رحمته

ولن يمبقك الى رزقك طالب . وأرخ يغلبك عليو غالب . ولن يبطئ عنك ما قد قدّر لك

(وقد مضي هذا الكلام فيا نقدم من هذا الباب إلاّ انه ههنا أ وضح وأ شرح فلذلك كررناه على القاعدة المتررة في أول الكناب)

( وقال ع )رب مستنبل يوماً ليس بستدبره ومعبوط في اول ليله قامت بواكيه في آخره (١)

. (وقال ع) الكلام في وثاقك ما لم تنكلم يو (''فاذا تكلت بوصرت في وثاقو فاخزن لمانك كما تخزن ذهبك وورقك فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة

( وقال ع ) لانقل ما لانعلم بل لانقل كل ما نعلم فان الله فرض على جولرحك فرائض يحتج بها عليك يوم الفيامة

(وقاّلع)احذر ان يراك الله عند معصينه وينندك عند طاعي<sup>ر؟)</sup> . فتكون من انخاسرين ولذا قويت فاقوّ على طاعة الله وإذا ضعنت فاضعف عن معصية الله

(وقالَع) الركون الى الدنيا مع ما تعابن منها جهل (١٠) - والتفصير في حسن العمل اذاو تنت بالنهاب عليه غبن - والطأنينة الى كل احد قبل الاختبار عجز

(وقال ع)من هوإن الدنيا على الله انة لايعصى الا فيها ولا ينال ما عنده الابتركما (وقال ع)من طلب شيئًا نالة او بعضه (°)

(۱) ربما يستقبل شخص يوماً فهوت فيه ولا يستدبره اي لايعيش بعده فعفلغة وراه وللمغبوط المنظورالى نعبتهوقد يكون المرؤكذاك في اول الليل فهوت في آخره فتقوم بول كيه جع باكية (۲) الوثاق كسمان ما يشد يه وير بطاي انت مالك لكلامك قبل ان يصدر عنك فاذا تكلمت به صرت مملوكا له فاما ننعك او ضرك وخزن كنصر حفظ ومنع الغير من الوصول الى مخزونه والورق منخ فكسر النضة

(٢) فقده بننده اي عدمه فلم يجده والكلائم من الكناية اي ان الله براك في الحالين فاحذر ان تعصيه ولا تطبعه (٤) تعاين من الدنيا نقلبا وتحولا لا ينقطع ولا يختص مجنّر ولا شرته فالنقة بها عمى عا تشاهد منها والفجن بالنتج المحسارة الفاحشة وعند اليقين بنواب الله لاخسارة أتحش من المحرمان بالنقصير في العمل مع القدرة عليه

اي ان الذي يطلب و يعمل لما يطلبة ويداوم على ذلك لابدان ينالة

وقالع) ماخيربخير بعده النار.وماشرٌ بشرّ بعده الجنة (''وكل نعم دون الجنة فهرمحقور وكل بلاء دون النارعافية

رو و كل على الله الله على الله الناقة . وإشد من الناقة مرض البدن . وإشد من

مرض البدن مرض التلب ألا لهان من النعم سعة المال . وإفضل من سعة المال صحة المدن موقع المدن نقوى التلب

(وقال ع) للومن ثلاث ساعات فماعة يناجي فيها ربه وساعة برم معاشه ('') وساعة يخلي بين نفسه و بين لذتها فيا يحلّ و يجمل . وليس للعاقل ان يكون شاخصاً الا في ثلاث مرمة لمعاش او خطوة في معاد او لذة في غير محرم

(وقال ع) ازهد في الدنيا يبصرك الله عورانها ولا تغنل فلست بمغنول عنك

(وقالع )تكلموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه

روقال ع ) خذ من الدنيا ما اناك ونول عا تولى عنك فان انت لم تنعل فأ جمل في الطلب (٬›

(وقال ع )رب قول أنفذ من صول(١٠)

(وقال ع)كلمنتصرعليوكاف<sup>(٠)</sup>

(وقال ع) المنية ولا الدنية .وإلتفلل ولا النوسل (1) . ومن لم بعط قاعدا لم بعط قائمًا (٧) . وإلدهر يومان يوم لك و يوم عليك فاذاكان لك فلا تبطر وإذا كان

اوينال بعضاً منهُ (٦) ما استفهامية انكارية اي لاخير فيا يسميه اهل الشهوة خيراً من الكسب بغير الحق والتغلب بغير شرع حيث ان وراء ذلك النارولا شرفيا يدعوه انجمهلة شرًا من الفقر او انحرمان مع الوقوف عند الاستفامة فوراء ذلك الجنة . والمحفور الحقير الحفر (٦) برم بكسر الراء وفقها اي يسلح والمرمة بالفتح الاصلاح والمعادما تعود اليوفي الفيامة (٢) اي فان رغبت في طلب ما تولى وذهب عنك منها فلكن طلبك جيلا وإقفا بك عند الحق (٤) الصول بالفتح السطوة

(٥) منتصر بنتج الصادام منعول وإذا انتصرت على شيى و فنعت يو فند كماك

(٦) المنية اي الموت يكون ولايكون ارتكاب الدنية كالتذلل والناق .

والتقلل اي الاكتفاء بالقليل برضى بو الشريف ولا برضى بالنوسل الى الناس

(Y) كنى بالقعود عن سهولة الطلب و بالنيام عن النعسف فيه

عليك فاصبر

(وقال ع)مقاربة الناس في اخلاقهم أمن من غوائلهم(١٠)

( وقال ع لبعض مخاطبيه وقد تكلم بكلمة يستصغر مثلة عن قول مثلها('')

لقد طرت شكيرا وهدرت سقبًا( والشكيرهها اول ما ينبت من ريش الطائر قبل

أن يقوى ويستحصف (" والسقب الصغير من الأبل ولا يهدر الا بعد أن يستغل)

(وقالع) من أوماً الى منفاوت خذلته اكبيل(''

(وقال ع وقد سئل عن معنى قولم لاحول ولا قوة الا بالله) إنا لانملُك مع الله شيئًا ولا نملك الاما ملّك الفنى ملكنا ما هو أملك بيمنا كلفنا " ومتى اخذه مناوضع تكليفه عنا

( وقال ع لعار بن ياسر وقد سمعة براجع المغيرة بن شعبة كلامًا ) دعه ياعار فائة لم ياخذ من الدبن الاما قار به من الدنيا وعلى عمد ابَّس على ننسهِ (١) ليجعل الشبهات عاذرًا لسقطاته

(وقالع)ما احسن تواضع لاغنياه للفقراء طلباً لما عندالله وأُحسن منه تيه الفقراء على لاغنياء أتكالا على الله(٧)

(وقال عليوالسلام)ما استودعالله امرأ عقلا الا استنقده بو يومًا ما <sup>(٧)</sup> (وقال ع) من صارع الحق صرعه

(1) المنافرة في الاخلاق ولملباعدة فبها مجلبة للعداولتومن عاداه الناس وقع في غوائلهم فالمفاربة لهم في اخلاقهم حافظة لمودنهم لكن لانجوز الموافقة في غير حق

(٦) كلة عظيمة مثلة في صغره قاصر عن قول مثلها (٢) كانة قال لند طرت وانت فرخ لم تنهض (٤) او ما اشار والمراد طلب وأزاد والمتناوت المتباعد اي من طلب تحصيل المتباعدات وضم بعضها الى بعض خذلته الحيل فيا يريد فلم بنجح فيه (٥) اي منى ملكتا القوة على العمل وهي في قبضته اكثر ما هي في قبضتنا فرض علينا العمل (٦) على عد متعلق بلبس اي اوقع ننسه في الشبهة عامد التكور على المثبهة عدرا لية في زلانو (٧) لان تبه النقير وأنننه على الغني ادل على كال اليفين بالله فانة بذلك قد أمات طمما ومحا خوفا وصابر في بأس شديد ولا شبئ من هذا في توضع الغني (٨) اي ان الله لا يهب العقل الاحيث بريد النجاة فهنى اعملى شخصاً عقلا خلصه يومن شقاء الدارين

(وقالع) القلب مجمعف البصر<sup>(۱)</sup>

(وقالع)التني رئيس الاخلاق

(وقال عليوالسلام) لانجعلنَّ ذَرَبَ لسانك على من انطقك وبلاغة قوالك على ن سددك<sup>(٢)</sup>

وقال ع)كناك ادبًا لنفسك اجنناب ما تكريمه من غيرك

(وقالع) من صبر صبر الاحرار والاسلا سلو الاغار (\*)(في خبراً خر انة عليه الملام قال للاتنعث بن قيس معزيًا)

ان صبرت صبر الاكارم والا سلوت سلو البهائج

(وقالع)فيصنة الدنيا تغروتضروتر · ان الله تعالى لم يرضها ثوابًا لاوليائوولاعقابًا لاعدائهِ وإن اهل الدنيا كركب بيناهم حلّوا اذ صاح بهم ساتقهم فارتحلوا (١٠

(وقال ع لابنهِ انحسن ع)لانخلفنَّ ورا له شيئًا من الدنياً فانك تخلفه لاحدرجلين اما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت به وإمارجل عمل فيه بمعصية الله فكنت عونًا لهٔ على معصيته وليس إحد هذين حقيقاً أن توثره على ننسك

(و بروی هذا الکلام علی وجه آخر وهو)

اما بمدفان الذي في يدك من الدنيا قدكان له اهل وهو طائر الى اهل بعدك والله عنه يعدك والله الله الله عنه بعدك وإنا انت جامع لاحدرجلين رجل عمل فيا جمعته بطاعة الله فسمد بما شقيت بو أورجل عمل فيه بمصية الله ففقيت بما جمعت له وليس أحدهذين اهلا أن توثره على نفسك ولا أن تحمل له على ظهرك فارج لمن مضى رحمة الله ولمن بقى رزق الله

( وقال ع لقائل قال بحضرنه استففرالله ) تكلتك امك أندري ما الاستغفار . الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على سنة معان . أولما الندم على ما مضى . وإلثاني

<sup>(1)</sup> اي ما يناولة البصر بمنط في النلب كانة يكتب فيو (٢) الذّرَب الحدّة والتسديد التقويم والتنفيف اي لانطل لسانك على من علمك النطق ولانظهر بلاغنك على من تفلك وقوم عقلك (٢) الاغارجم غمر مثلث الاول وهن الجاهل لم يجرب الامور ومن فانه شرف الجلد والصبر فلا بد يوما ان يساو بطول المدة فالصبر اولى (١) اي بيناهم قد حلوا يفاجئهم صائح الاجل وهوسائقهم بالرحيل فارتحلول

العزم على ترك العود اليو ابداً - وإلثالث ان تودي الى الخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تَبعة . وإلرابع ان تعمد الى كل فريضة عليك ضيعتها فتو دى حقها . والخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السيت (1) فتذيبه بالاحزان حنى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينها لحم جُديد . والسادس أن نذيق الجسم ألم الطاعة كما اذقتهُ حلاوة المصية فعند ذلك نقول استغفر الله

(قال ع) الحلم عشيرة<sup>(١)</sup>

(وقال ع) مسكِّين ابن آ دم مكتوم الاجل مكنون العلل محفوظ العمُّل تؤلمه البقَّة ونقتله الشَرْقة وتنتنهُ العرقة (٢)

(وروي انهُ ع كان جالسًا في اصحابهِ فمرت بهم امرأة جبلة فرمنها النوم بابصاره ) (فقال ع) أن ابصار هذه الفحول طوامح(١٠) وإن ذلك سبب هبابها فاذا نظر احدكم الى امراة نعجبه فليلامس اهله فانما هي امرأة كامراة ﴿ فَقَالَ رَجِّلَ مَنَ الخَوَارِجِ قَاتُلُهُ اللَّه

كافرًا ما افقهه فوثب القوم ليقتلوه

(فقال ع)رويد ا انما هو سب بسب او عنو عن ذنب (٠)

( وقالَ ع ) افعاول الخير ولا تحقر ولمنهُ شيئًا فان صغيره كبير وقليله كثير ولا بقولن احدكم أن احدا اولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك .ان للخير والشر اهلا فمها شركتموه منهاكفا كموه اهله (١)

( وقال ع ) من اصلح سريرته اصلح الله علانيته . ومن عمل لدينه كفاه الله امر دنياه

(1) السحت بالضم المال من كسب حرام (٢) خلق الحلم يجمع البك من معاونة الناس لك ما يجنمهم لك بالعشيرة لانه يوليك محبة الناس فكاً نه عشيرة (٢) مكنون اي مستور العلل والامراض لا يعلم من اين تاتيهِ · اذاعضتهُ بقة نا لم وقد يوت بجرعة ما . اذا شرق بها وتنان ريحه اذا عرق عرقة (٤) جمع طامح او طامحة طمح البصر اذا ارتفع وطعم ابعد في الطلب وإن ذلك اي طموح الابد ارسبب هبابها بالنتم اي هيجان هذه الفحول لملامسة الانني (٥) إن الخارجي سنب امير المومنين بالكفر في الكلمة السابقة فامير المومنين لم يسمح بقتله و يقول امّا ان أَسبّه كما سبّني أَ وأَعنو عن ذنبه (٦) ما تركنموه من الخيريقوم اهله بفعله بدلكم وما تركتموه من الشريوديه

عنكم أهله فلا تخنار وإ ان تكونوا للشر اهلاً ولا أن يكون عنكم في انخير بدل

ومن احسن فيما بينة و بين الله كقاه الله ما بينه و بين الناس

(وقالع)اكملم غطاء ساتر والعقل حسام قاطع فاستر خَلَل خلقك بحلمك وقاتل هواك بعقلك

(وقالع) ان لله عبادًا بخنصهم الله بالنعم لمنافع العباد فيقرها في ايديهم ما بذلوها<sup>(١)</sup> فانامنعوها نزعها منهم ثم حوّلها الى غيره

(وقالع)لاينبغي للعبد ان يثق بخصلتين العافية والغنى بينا تراه معافى اذ ستم وبينا تراه غنيا اذ افتفر

( وقال ع )من شكا الحاجة الى مومن فكانة شكاها الى الله ومر شكاها الى كافر فكانما شكا الله

( وقالع ) في بعض الاعياد انما هو عبد لمن قبل الله من صيامه وشكر قيامهُ وكل يوم لا بعصي الله فيهِ فهو عيد

(وقال ع) ان اعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالاً في غيرطاعة الله فورثه رجل فانفقه في طاعة الله سجانه فدخل به المجنة ودخل الاول به النار

وقال ع) ان اخسر الناس صفقه <sup>(۲)</sup>واخيبهم سعيًا رجل اخلق بدنه في طلب ماله ولم تساعده المقادير على ارادته نخرج من الدنيا بجسرته وقدم على الآخرة بتبعته

(وقالع) الرزق رزقان طالب ومطلوب فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها .ومن طلب الآخرة طلبتهُ الدنيا حتى بستوفي رزقهٔ منها

(وقالع)ان اولياء الله هم الذين نظر ولم الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الىظاهرها واشتغلوا با أخابا المنافقة المناس المجاها فاما توامنهاما خشول أن يميتهم (١٠) وتركول منهاما

منهٔ ما بعد الموت (٤) اماتوا قوة الشهوة والفضب التي بخشون ان تميت فضائلهم وتركيا اللذات العاجلة التي سنتركهم وراوا أن الكثير من هذه اللذات قلـل في جانب الاجرعلى تركو وإدراكة فوات لانة يعنب حسرات العناب

<sup>(1)</sup> بنرها اي بينها و يحفظها مدة بذلم لها (٦) الصفقه اي البيعة اي البيعة اي البيعة اي البيعة اي البيعة اي البيعة اي اخسره بيعاً وإشده خيبة في سعيه ذلك الرجل الذي اخلق بدنة اي ابلاه وتهكة في طلب المال ولم يحصلة والنبعة بنتح فكسر حق الله وحق الناس عنده بطالب به (٢) اضافة الآجل الي الدنيا لانة باقي بعدها او لانة عاقبة الاعال فيها والمراد منة ما بعد المدت (٤) امانيا قبة الشهدة والنفض التي مخشد الذي تعدد الدن المدت (٤) امانيا قبة الشهدة والنفض التي مخشد الذي تعدد

علمولم أنهٔ سيتركيم . ورأول استكثارغيرهممنها استقلالاً . ودركيم لها فوتًا . أعداء ما سالم الناس .وسلم ماعادى الناس (()بهم علم الكتاب و به علموا .و بهم قام الكتاب و به قامول لايرون مرجعًا فوق ما برجون ولامخوفًا فوق ما مجافون <sup>(^)</sup>

(وقالع) اذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات

( وقال ع ) اخبر نفله (٢٠ (ومن الناس من بروي هذا المرسول صلى الله عليه وسلم وآله وما يقوي انه من كلام امير المومنين ع ما حكاه نغلب عن ابن الاعرابي قال المأ مون لولا ان عليًا قال اخبر نقاء لفلت اقله تخبر )

وقال ع) ما كان الله لِنفِع على عبد باب الشكرو يغلق عنه باب الريادة ولا ليفخ على عبد باب الدعاء و يغلق عنه باب الاجابة (') ولا ليفخ لعبد باب التوبة و يغلق عنه باب المغنرة (وسئل منه عليه السلام أيا افضل العدل او الجود)

(فقالع)العدل يضع الامورمواضعها والجود بخرجها عن جهتها والعدل سائس عام والجود عارض خاص فالعدل أشرفها وافضلها

(وقالع) الناس اعداء ما جهلط

(1)

(وقالع) الزهدكله بين كلمتين من الفرآن قال الله سجانة لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحل بما آتاكم مومن لم يأس على الماضي (")ولم يفرح بالاتي فقد اخذ الزهد بطرفيه (وقالع) ما أنقض النوم لعزائج اليوم (")

(1) الناس يسالمون الشهول واولياء الله يحاربونها والناس يحاربون العنة والعدالة واولياء الله يحاربونها (7) اي مرجو فوق ثواب الله واي مخوف اعظم من غضب الله (٢) اخبر بضم الداء أمر من خبرته من باب نتل اي علمت ونقله مضارع مجزوم بعد الامروهائ الموقف من قلاه يقليه كرماه يرميه بعني أبغضه اي اذا اعجبك ظاهر الشخص فاختاره فر بما وجدت فيو ما لا يسرك فتبغضه ووجه ما اختاره المامون ان المحبة ستر العيوب فاذا ابغضت شخصاً امكنك ان تمام حاله صدق (٤) تكرر الكلام في ان الدعاء والاجابة والاستغنار والمغنرة اذا صدقت النياس وطابق الرجاء العمل والا فليست من جانب الله في شيخ الا ان تخرق سعة فضله سوابق سنه (٥) الي لم بجزن على ما ننذ بو النضاء

نقدمت هذه انجملة بنصها ومعناها قد يجمع العازم عزمه على امر فاذا نام

(وقالع) الولايات مضامير الرجال(١)

(وقالَعَ )ليس بلد بأَ حق بك من بلد (''خير البلاد ما حملك

(وقال عوقد جاء أن نبي الاشتررحمة الله) مالك وما مالك (٢٠ لوكان جبلاً لكان

فندًا لابرنقيه آلحافر ولا يوفي عليهِ الطائر( والنند المنفرد من انجبال )

(وقال ع) قِليل مَدُوم عليه خير من كثير مملول منة

(وقال ع) اذا كان في رجل خلة رائقة فانتظر ول اخوابها 🗥

وقالع لغالب بن صعصعة ابي الفرزدق فيكلام داربينها)مافعلت إبلك الكثيرة قال ذعد عنها الحقوق (°) يا أمير المومنين(فقالع)ذلك أحمدَ سبابا

(وقالع) من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الرباء (١)

(وقال ع) من عظم صغار المصائب ابنلاه الله بكبارها (٧)

(وقال ع) من كرمنت عليه نفسه هانت عليه شهوته

( وقال ع )ما مزح امرؤ مزحة الا مجّ من عقله هجة (^)

وقام وجد الانحلال في عزيته اوثم بغلبة النوم عن امضاء عزيتو (1) المضامير جمع مضار وهوا لمكان الذي تضير فيو الخيل للسباق والولايات أشبه بالمضامير اذ يتبين فيها الجمواد من البردون (۲) يقول كل البلاد تصلح سكنا وإغا افضلها ما حملك اي كنت فيه على راحة فكانك محمول عليه (۲) مالك هو الاشتر النخيي والنند بكسر الغاء المجمل العظيم والمجملتان بعده كناية عن رفعته وامتناع همته وأوفى عليموصل اليه (٤) المخللة بالفتح الخصلةاي اذا اعجبك خلق من شخص فلا تعجل بالركون المبول نظر سائر الخلال (٥) ذعف عالمال فرقة و بدده اي فرق إلي حقوق الزكاة والصدقات وذلك احمد سبلها جمع سبيل اي افضل طرق افنائها (٦) ارتبطم وقع في الربا على من نئاتم به المجروز الم يكن على علم بالفقه لاياً من الوقوع في الربا جهلاً (٧) من نئاتم به المجروز ولم يجمل منه الصبر عند المصائب المختلفة حمله المم الى ما هوأ عظم منها (٨) المزح واكراحة واكراح بعنى واحد وهو المضاحكة بقول او فعل وأ غلبة لا يخلوعن مخرية ومج الماه سرت فيه رماه وكأن المازح برمي بعقله بقول او فعل وأ غلبة لا يخلوعن مخرية ومج الماه سرت فيه رماه وكأن المازح برمي بعقله ويقذف به في مطارح الضباع

(وقالع)زهدك في راغب فيك نقصان حظّ ، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس (وقالع) الغني والنقر بمد العرض على الله (٬٬

(وقالع) ما لابن آدم والنخر . أوله نطنة وآخره جينة ولابرزق ننسه ولايد فع حننه

(وسل من أشعر الشعراء)

( وقالع ) ان الفوم لم يجروا في حلبة نعرف الغاية عند قصبتها (")فان كان ولابد فالملك الضليل(بريد امره النيس)

روقالع) أُلاحرٌ يدع هذه اللهاظة لاهلها ( ) إنه ليس لانفسكم ثمن الا الجنة فلانبيعوها الا سا

(وقالع)منهومان لايشبعان (°)طالب علم وطالب دنيا

( وقالَ ع) الايمان ان نوثر الصدق حيثُ يضرك على الكذب حيث ينفعك وأ لاَّ يكون في حديثك فضل عن عملك ٢٠٠ وإن تنفى الله في حديث غيرك

(وقالُ ع) يغلب المقدار على التقدير<sup>(٢)</sup> حتى تكون الآقة في التدبير(وقد مضىهذا المعنى فيا نقدم برواية تخالف هذه الالفاظ)

(وقالع) الحلم والأناة نوأ مان ينتيها علو الهمة (^)

(1) بعدك عن يتقرب منك و يلتمس مودنك تضييع لحظ من الخير يصادفك ولنت تلوي عنه ونقربك لمن يبتعد عنك ذل ظاهر (7) العرض على الله يوم النيامة وهناك يظهر الغنى بالسعادة المحقيقية والنقر بالشقاء الحنيقي (٢) الحلبة بالفنح القعلمة من الخيل قينع للسياق عبر بها عن الطريقة الواحدة والنصبة ما ينصبه طلبة السياق حنى أذا سبق سابق أخذه ليعلم انه السابق بالانزاع وكانوا يجعلون هذا من فصب اي لم يكن كلامم في متصدوا حد بل ذهب بعضهم مذهب الترغيب والك مذهب الغزل والنشيب والك مذهب الغزل والنشيب والفيليل من الضلال لانه كان فاستا

(٤) اللماظة بالضم بنية الطعام في النه يريد بها الدنيا اي ألا يوجد حرّ يترك هذا الشيئ الدني لاهله (٥) المجهوم المغرط في الشهق في طهه في شهوة الطعام (٦) اي ان لانقول أزيد ما تنعل وحديث الغير الرواية عنه والتقوى فيو عدم

(۱) المقدر التياس (۱) المقدر التياس (۱) المقدر الفيمة (۲) المقدار القدر التياس (۱) المقدار القدر التياس (۱) المحلم بالكسرحيس النفس عند الفضب والأناة

(وقالع) الغيبة جهد العاجز<sup>(١)</sup>

( وقالَ غ) رب منتون بحسن القول فيه(زيادة من نسخةكتبت في عهدا لمصنف) (وقال ع) الدنيا خلنت لغيرها ولم تخلق لنفسها<sup>(٢)</sup>

(وقالع) ان لبني امية مرودًا يجرون فيه ولوقد اختلفوا فيا بينهم كادتهم الضباع لغلبتهم ( وقالع) ان لبني امية مرودًا يجرون فيه ولوقد امن التصح الكلام لغلبتهم ( ) ( ولم الروية هنا منعل من الارواد وهو الامهال والانظار وهذا من التصح الكلام وغربه فكانة عنه به المهلة التي هم فيها بالمضار الذي يجرون فيه الى الغاية فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها )

(وقال ع في مدح الانصار) هم بالله ربوا الاسلام كما بربي النلومع غنائهم بايديهم السباط والسنهم السلاط (١)

(وقالع) العين وكاء السه (°) (وهذه من الاستعارات الجميبة كأنة شبه السه الوعاء والعين بالوكاء فإذا اطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء وهذا القول في الاشهر الإظهر من كلام النبيّ عليه السلام وقد رواه قوم لا ير المومنين عليه السلام وذكر ذلك المبرد في كتاب المنظ بالمحروف وقد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم مجاذة الآثار النبوية

يريد بها التأ في والتوأمان المولودان في بطن واحد والتشبيه في الاقتران والتولد من اصل واحد (1) الفيبة بالكسر ذكرك الآخر بما يكره وهو غائب وهي سلاح الماجزينة بم به من عدوه وهي جهده اي غاية ما يكثة (7) خالفت الدنيا سبيلا المالا خرة ولو خالفت لننسها لكانت دارخلد (٢) مرود بضم فسكون ففخ فسره صاحب الكتاب بالمهلة وهي مدة اتحاد هم فلو اختلفوا ثم كادتهم اي مكرف بهم او حاربتهم الضباع دون الاسود لفهرتهم (٤) ربول من التربية والاتماء والفلوبالكسر او بفتح فضم فتنديدا و بضيتين فتشديدا لمهراذ افطم او بلغ المتناق والفناه بالفقح مدون الفني اليم معاستها تم و بايديهم متعلق بربول و يقال رجل سبط الميدين بالفتح اي سخي والسباط ككتاب جمعه والسلاط حمع سليط الشديد واللمان الطويل (٥) السه بفتح السين وتخفيف الماء المجز ومو خر الانسان والعين الباصرة وانما جعل الحجز ومو خر الانسان والعين الباصرة وأنما جعل الحجز وماء لان المختص اذا حنظ من خاني لم بصب من أمامو في الاغلب فكأنة وعاء الحياة والسلامة اذا حنظ جنظنا والمباصرة وكاء ذلك الوعاء اي رباطه لانها تلخط ما عساه يصل اليه فتانه العزية لدفعه والمباصرة وكاء ذلك الوعاء اي رباطه لانها تلخط ماهيات وسلامة والمها في المناه المولون المناه المدية المدينة الدفعه

(وقالع في كلام له)ووليهم وإل فأ قام وإستقام حتى ضرب الدبن بجرانو (١) (وقال ع)باتي على الناس زمان عضوض (١٠) بعض الموسرفيه على ما في بديه و لم يؤمر بذلك قال الله سجانة ولاتنسوا الفضل بينكم ، نتهد فيه الإشرار" ، وتمتذل الاخيار . ويبايعَ المضطرون وقد نهي رسول الله صلى الله عليهِ وآلهِ عن يبع المضطرين (<sup>1)</sup>: (وقالع) بهلك في رجلان محب مفرط وباهت مفتر (٠) (وهذا مثل قوله عليوالسلام) هلك في رجلان محب غال ومبغض قال (وسئل عن التوحيد والعدل) (فقالء) التوحيد أن لا تنوههُ والعدلُ أن لا تنهمهُ (٢) ( وقالَ ع)لاخير في الصمت عن الحكم كما انة لاخير في القول بالجهل (وقالع في دعاءاستسقي به) اللهم استناذلل السحاب دون صعابها(وهذا من الكلام العجيب النصاحة وذلك انةع شبه السحاب ذوات الرعود والبوارق والرياح والصواعق بالابل الصعاب التي نقبص برحالها (١) ونقص بركبانها وشبه المحاب الخالية من تلك والتوقي منة فاذا اهمل الانسان النظر الىمواخرات احوالهِ ادركة العطب .وإلكلام تثيل لفائدة العين في حفظ الشخص ما قد بعرض عليه من خلفه وأنها لانخناف عن فائد بها في حفظه ما يستقبله من أمامه ولررشاد الى وجوب التبصر في مظنات الففلة وهذا هو الحمل اللائق بِمَام النبي صلى الله عليه وسلم او مقام امير المومنين (١) الجمران ككتاب! مندمر عن البعير بضرب على الارض عند الاستراحة كناية عن النمكن والوالي يريد بوالبي صلع ووليهماي تولى امورهم وسياسة الشريعة فيهم وقال قائل يريد بوعمرين الخطاب العضوض الفتح الشديد وللوسر الغني و يعض على ما في يده وسكة بخلا على خلاف ما امر الله في قولهِ ولا نسول الفضل بينكم اي الاحسان (٢) تنهد اي ترتفع (٤) يهم بكسر ففتحجم بيعة بالكسر هيئة البيع كالمجلسة لهيئة الجلوس بهته كهنعه قال عليه مالم يفعل ومنتراهم فاعل من الافترام (0) (7)

(٦) الفهير المنصوب أله فهن توجيده أن لاننوهه أي لانصوره بوهك فكل موهم مجدود والله لا يحدبوه واعنقادك بعداوان لا تنهه في اقعالو بظن عدم الحكمة فيها (٧) قبص النرس وغيره كضرب ونصر رفع يديه وطرحها مما وعجن برجاب والرحال جع رحل اي انها تمنع حتى على رحالها فنقمص لتلفيها ووقصت بو راحلته نقص كويد بعد نقميت بو فكسرت عنقه

الروائع(٢) بالابل الذلل الني تحتلب طبّعة ونفتعد مسجمة ٢) وقيل لهُ ع ) لوغيرت شيبك يا أمير المومنين )

( فقال ع) الخضاب زينة بيض قوم في مصبة (بريد وفاة رسول الله صلى الله عليو وآلو) (وقال ع) الفناعة مال لاينند ( وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله صلى الله

عليوط له)

( وقال ع لن يادابن ابيه وقد استخلنة لعبدالله بن العباس على فارس وإعالها في كلام طويل كان بينها نهاه فيه عرب نقدم الخراج (٢٠) استعمل العدل وإحدر العسف والحيف فان العسف يعود بالجلاء (١٠) والحيف يدعو الى السيف

(وقالع) اشد الذنوب ما استخف بهِ صاحبه

(وقالع) ما اخذ الله على اهل انجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلمأن يعلّموا<sup>(\*)</sup> (وقالع) شر الاخوان من تكلف له (لان النكليف مستازم للمشقة وهو شرلازم عن الاخ المتكلف له فهو شر الاخوان)

( وقالع )اذا احنشم المومن اخاه فقد فارقهُ (يقال حشمه وأحشمهُ اذا اغضبهُ وقبل أنجلهُ وإحشمه طلب ذلك لهُوهو مظنة مفارقته)

وهذا حين انتهاء الغاية بنا الى قطع المخنار من كلام امير المومنين عليم السلام حامدين لله سجانة على ما من به من توفيقنا الضم ما انتشر من أطرافه و وتقريب ما بعد من أقطاره . ونقرر العزم كما شرطنا اولا على تفضيل اوراق من البياض في آخر كل باب من الابولب ليكون لاقتناص الشارد . واستلحاق الوارد . وما عسى ان بظهر لنا بعد الفموض ويقع الينا بعد الشذوذ . وما توفيقنا الابالله عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم للوكيل

(1) جع رائعة اي مغزعة (٦) طبعة بتشديد الياء شديدة الطاعة والاحتلاب استغراج اللبن من الضرع ونفتعه مبني للجيهول اقتعلاء اتخذه قعدة بالضم بركبة في جيع حاجاته ومستحة اسم فاعل أسمح اي سمح ككرم بعني جاد وساحها محاز عن إثيان ما يريده الراكب من حسن السير (٦) تقدم الخراج الزيادة في غير حتى ولمجلف النفرة والتشتن والمجيف فيه (٤) العسف بالفتح الشدة في غير حتى والمجلف النفرة والتشتن والمجيف

اكميل عن العدل الى الظلم وهو ينزع بالمظلومين الى التنال لانثاذ انسهم (٥) كما اوجب الله على اكجاهل ان يتعلم اوجب على العالم ان يعلّم وذلك في رجب سنة اربعائة من الهجرة (١٠ وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل والهادي الى خير السبل وآله الطاهرين واصحابه نجوم البةين

(١)انتهي من جمعه في سنة اربعاثة وأبني اوراقًا بيضافي آخركل باب رجاء ان يفف على شيئ يناسب ذالك الباب فيدرجه فيه . وجامع الكتاب هي الشريف الحسيني الملقب بالرضي وذكر في تاريخ ابي اللدا انة محمد بن الحسين بن موسى بن ابراهم المرتضى بن موسى الكاظم. وقد يلقب بالمرتضى تعريفاً له بلقب جده ابراهم و بعرف ابضاً بالموسوي . وهو صاحب ديوإن الشعرالمشهور ولدسنة تسعوخمسين وثلاثمائة وتوفي سنةست وإربعائة رحمةالله رحة واسعة \* والحمد لله في البداية والانتهاء والشكرلة في السراء والضراء والصلاة والسلام على خاتم الانبياء وعلى آله وصحبه اصول الكرم وفروع 11-11-امين

حق الطبع محفوظ لنا محمد عبده